## الكتورعبدالوها لبراهيم بوشليمان

# كتابة البجث العامي

- عُلُوم الشَّريعَـة
- اللغة العَربيَّة وآدابها
- التاريخ الإسالاي



### حقوق الطبع جميعها محفوظة الطبعة التاليثة منقعة منقعة



النشر والتنوذج والطباعة الدارة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف ١٨٧٣٠٧٧ ص.ب ٢١٤٦٦ جدة - الرمز البريدي ٢١٤٩٦ برقيا - مشكاتنا - تلكن ٤٠١٢٠١ ١٤٤٣٥٥، ما المكتبة - شارع البغدادية : هاتف ١٤٤٣٥١٨ - ١٤٢٦٦١٠ - ١٨٧٢٨٠٠ المكتبة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف ١٨٧٢٨٠٠

## كتابَة البَحِث العِلْمِي ومَعت درالذايات الايناديّة



## بسمُ لِشَّ لَالْمِ لَرُالِحِيم شِيكُر وَتَقتْ رِيرِ

كثيرون هم الذين أسهموا في إبراز هذا الكتاب حتى وصل المرحلة التي يشاهدها القارئ بين يديه، وأنا قبل القارئ مدين لهم بالشكر والتقدير لما أبدوا من اقتراحات مفيدة ومثمرة، وما بذلوا من مساعدات علمية مشكورة. أخص بالذكر؛ فضيلة العبلامة المرحوم الشيخ حسن محمد المشاط الذي منحني من علمه وإمكاناته ما يعجز مثلي عن مكافأته وشكره، فمكتبته العامرة بما تحويه من نفائس الكتب ونوادر الخطوطات غير محجوبة، وأبوابه مفتوحة للطلاب والمستفيدين.

الأخ الدكتور محمد ابراهيم أحمد على الذي لم أعدم آراءه السديدة. وعونه العلمي في اختيار المصادر التي أسهمت في تقدم الموضوع وتكامله.

الأخ الدكتور عباس طاشكندي عميد شؤون المكتبات مجامعة الملك عبد العزيز مجده، والدكتور عبد السبوح القاسمي إذ تفضلا مشكورين بقراءة وفحص القسم الأول فأبديا ملاحظات واقتراحات وجهة أسهمت كثيراً في تقويمه وتهذيبه.

ولا أنسى العون العلمي الدائم وتيسير الحصول على المصادر ومد يد المون لكل ما أحتاجه للبحث العلمي من القائمين على شؤون المكتبات بالجامعة بحة وفي مقدمتهم الدكتور عبد اللطيف بن عبدالله بن دهيش عميد شؤون المكتبات بحة، والدكتور عبد السبوح القاسمي أمين المكتبة المركزية.

أما القسم الثاني من الكتاب فإني أحمد لأساتذة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تجاويهم وتعاونهم العلمى في مجال تخصصاتهم، أخص بالذكر منهم:

الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبيد رئيس فرع العقيدة بقسم الدراسات العليا الشرعية.

الأستاذ الدكتور عبد الفتاح اساعيل شلبي بقسم الدراسات العليا العربية الذي كان له فضل اقتراح تدوين مصادر علم القراءات وفحص مصادر اللغة العربية وآدابها.

الدكتور راشد الراجح قسم الدراسات العليا العربية.

الأستاذ الدكتور أحد دراج قسم الدراسات العليا للتاريخ والحضارة الإسلامية.

الدكتور عُبد الله الحييد بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية.

وإن الروح العلمية العالية التي لمستها من هؤلاء وأولئك الأفاضل فتحت أمامي مجالات وآفاقاً سطرت آثارها على هذا العمل شكلاً ومضموناً، وهو محق ثمرة التجاوب والتعاون العلمي، كما هو رمز لما يمكن أن يحققه التعاون العلمي في تحقيق طموحات أمتنا الإسلامية في وثبتها الحاضرة، سدَّد الله الحطى ومنَ على الجميع بالتوفيق.

المؤلف

د. عبد الوهاب ابراهيم أبو سليان

ربیع أول سنة ۱۳۹۸ ينابر عام ۱۹۷۸

## • محتوى القسم الأول •

| الصفحة       |                         | الموضوع                    |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| •            |                         | شكر وتقدير                 |
| 14           |                         | مقدمة الكتاب               |
| <b>N 9</b> E | الفصيل الأول            |                            |
| *1           | ىة                      | البحث العلمي مدلولا وعاره  |
| YV           |                         | اختيار موضوع البحث         |
| 44           |                         | عنوان البحث                |
| 78           |                         | الأعداد للبحث              |
| **           |                         | خطة البحث                  |
| 80           |                         | مصادر البحث                |
| <b>£</b> ٣   |                         | الاعداد الأولى للمصادر (ال |
| 11           | المصادر (البيبلوجرافية) | كيفية تسجيل المعلومات عن   |
| 17           | الغصسل السثاني          |                            |
| 11           |                         | تدوين المعلومات            |
| ٧٢           |                         | تنظيم البطاقات             |
| ٧٤           |                         | اختيار المادة العلمية      |
| YV           |                         | كتابة البحث                |
| ۸.           |                         | مسودة البحث                |
| ۸۳           |                         | مقدمة البحث                |
| ٨٥           |                         | خاتمة البحث                |
| ۸٦           |                         | اقتباس النصوص              |
| 41           |                         | كيفية الاقتباس             |

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                 | الصفحة     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | 98         |
| التهميش                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |
| طرق التهميش ومكانه من                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 V</b> |
| تدوين المصادر (البيبلوجراف                                                                                                                                                                                                              | 1.1        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 111        |
| العلامات الإملائية وطرق ا                                                                                                                                                                                                               | 177        |
| مراجعة البحث                                                                                                                                                                                                                            | \ Y.A      |
| تنظيم قائمة المصادر وبيبلوج                                                                                                                                                                                                             | 18.        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 122        |
| المصادر (البيبلوجرافية)                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 110        |
| البحث في شكله الأخير                                                                                                                                                                                                                    | 127        |
| طبع البحث                                                                                                                                                                                                                               |            |
| تقديم البحث                                                                                                                                                                                                                             | 159        |
| نهميش<br>رق التهميش ومكانه من<br>وين المصادر (البيبلوجراف<br>وين المصادر (البيبلوجراف<br>للامات الإملائية وطرق ال<br>اجعة البحث<br>فليم قائمة المصادر «بيبلوج<br>ارنة بين تدوين المصادر با<br>سادر (البيبلوجرافية)<br>حث في شكله الأخير |            |

## محتوى القسم الثاني • مدونات المصادر الإسلامية

| الصنعة                                 | الموضوع                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 171                                    | مصادر تفسير القرآن الكريم وعلومه        |
| 144                                    | مصادر التفسير بالمأثور                  |
| 1.44                                   | مصادر التفسير بالرأي                    |
| 141                                    | مصادر التفسير عند المتزلة               |
| 144                                    | مصادر التفسير عند الزيدية               |
| 144                                    | مصادر التفسير عند الأباضية.             |
| i <b>V√</b> veribertje<br>Geologie     | مصادر التفسير عند الإمامية الاثني عشرية |
| 115                                    | مصادر فقه الكتاب الكريم (آيات الأحكام)  |
|                                        | مصادر أصول التفسير                      |
| Y.W.                                   | مصادر علم القراءات                      |
|                                        | مصادر تراجم المفسرين وطبقات القراء.     |
| Y. Y                                   | مصادر السنة النبوية وعلومها             |
| Y. 9                                   | مصادر الحديث الشريف                     |
| 727                                    | مصادر تراجم الصحابة رضوان الله عليهم    |
| 70.<br>707                             | مصادر تراجم الرواة وكناهم وألقابهم      |
| YOA                                    | مصادر مشكل الحديث                       |
| 77.                                    | مصادر غريب الحديث                       |
| ************************************** | مصادر الموضوعات وكثف الوضاعين           |
|                                        | مصادر مصطلح الحديث                      |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 777    | مصادر العقيدة الإسلامية والفلسفية والمنطق          |
| 779    | مصادر عقيدة السلف                                  |
| YAN    | مصادر العقيدة على مذهب الخلف الأشاعرة - الماتريدية |
| 747    | مصادر عقيدة المتزلة                                |
| ۳.۳    | مصادر الغلسفة وعلم الكلام                          |
| 719    | مصادر علم المنطق                                   |
| 44.5   | مصادر الفرق الإسلامية                              |
| 778    | مصادر تراجم المتكلمين                              |
|        | مصادر الفقه الإسلامي وعلومه                        |
| 441    | مصادر المذهب الحنفي                                |
| ***    | مصادر المذهب المالكي.                              |
| 787    |                                                    |
| 707    | مصادر المذهب الشافعي                               |
| 774    | مصادر المذهب الحنبلي                               |
| 741    | مصادر المذهب الشيعي                                |
| 444    | مصادر المذهب الزيدي                                |
| 441    | مصادر المذهب الظاهري                               |
| 797    | مصادر المذهب الأباضي                               |
| 712    | مصادر الفقه الإسلامي المقارن                       |
| ٤٠٣    | مصادر القضاء والإفتاء                              |
| 111    | مصادر السياسة الشرعية ومسؤوليات الدولة الإسلامية   |
| 117    | مصادر النظام المالي العام في الإسلام               |
| 214    | مصادر الحسبة                                       |
| ٤٣٧    | مصادر القانون الدولي العام                         |
| 274    | مصادر الضانات                                      |
| 674    | أحكام المولود                                      |
|        |                                                    |

| الصفحة                           | الموضوع                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | احكام الوقف                              |
| - <b>(YY</b> )                   | مصادر أصول الفقه                         |
| <b> </b>                         | مصادر أصول الفقه عند الشافعية والمتكلمين |
|                                  | مصادر أصول الفقه عند الاحناف             |
|                                  | مصادر أصول الفقه المقارن                 |
| 4. <b>4.(V</b> )                 | تاريخ الفقه الاسلامي                     |
| 10.                              | معاجم المصطلحات الفقهية                  |
| tov                              | مصادر القواعد الفقهية عند الحنفية        |
| <b>471</b>                       | مصادر القواعد الفقهية عند المالكية       |
| 14 <b>(10</b> )                  | مصادر القواعد الفقهية عند الشافعية       |
| 174                              | مصادر القواعد الفقهية عند الحنابلة       |
| A EVAL BY THE WORLD TO BE TO THE | مصادر القواعد الأصولية                   |
| <b>{Volume</b>                   | مصادر اسباب احتلاف الفقهاء               |
| THE WY THE SECOND STREET         | مصادر تراجم الفقهاء وطبقاتهم             |
| May be the the                   |                                          |

| و <b>آدایها .</b> ۱ م کارگری پر کارگری و دانگری به داده .<br>از در | مصادر دراسات اللغة العربية           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 197                                                                                                    | مصادر النحو والصرف                   |
| •Y•                                                                                                    | مصادرعلم أصول النحو                  |
| 014                                                                                                    | مصادر فقه اللغة                      |
| 977                                                                                                    | معاجم اللغة العربية                  |
| 070                                                                                                    | مصادر طبقات النحاة واللغويين         |
| 979                                                                                                    | مصادر النقد والبلاغة                 |
| • <b>£ Y</b>                                                                                           | مصادر الدراسات الأدبية               |
| 904                                                                                                    | مصادر الأختبارات الشعرية             |
| 007                                                                                                    | مصادر تراجم الأدباء والشعراء         |
| ••1                                                                                                    | مصادرٌ التّراثُ الأدبي في الأندلس    |
|                                                                                                        | مصادر التراجم أدباء الأندلس وأعلامها |
| •14                                                                                                    | مصادر التاريخ الاسلامي               |
| 070                                                                                                    | مصادر المغازي والسير والطبقات        |
| 074                                                                                                    | مصادر التاريخ العام                  |
| •                                                                                                      | مصادر فتوح البلدان                   |

| الصفحة     |                   | الموضوع                                                              |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                   | مصادر الامصار الاسلامية:                                             |
| 710-047    | بغداد_ مصر_اليمن_ | مكة المكرمة _ المدينة المنورة _ الشام _ ب<br>المغرب العربي والاندلسي |
| 71V<br>77F |                   | مصادر الرحالة والجغرافيين<br>مصادر التراجم العامة                    |
| 111        |                   |                                                                      |

## المصادر والفهارس

|     | المصادر العربية ـ القسم الأول              |
|-----|--------------------------------------------|
| 777 | المصادر الاجنبية                           |
| 774 | المصادر العربية ـ القسم الثاني             |
| 771 | فهرس الاعلام                               |
| 744 | غيرس الأمم والقبائل<br>خهرس الأمم والقبائل |
| 771 | فهرس الأماكن والبلدان                      |
| 740 | حهرس الاسائل والبلدان                      |

## مقة زمذ الكناب

الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. أما بعد: فإن أمتنا العربية والإسلامية قد أخذت بأسباب الحضارة الحديثة فكراً، وأسلوباً ومنهجاً، وقوام النهضة العلمية الحاضرة هو البحث العلمي في حقليه النظري، والتطبيقي. وهذه مسؤولية الجامعات والمؤسسات العلمية.

والبحث العلمي مارسة، وتجارب، وتطبيق.

والطالب الجامعي حديث عهد به، ولا بدّ له من دليل ومرشد في هذا الجال يُزوِّده بالناهج العلمية، والأساليب الصحيحة، فيمنحه من تجاربه ما يختصر عليه الطريق.

والمكتبة العربية لم تعدم في هذا الجال المؤلفات العديدة المتنوعة التي عالجت موضوع كتابة البحث العلمي بطرق وأساليب متعددة، فعنها الذي تناوله بصورة عامة شاملة دون التقيد بمالجة الكتابة في مادة أو علم خاص، ومنها الذي تناول علم معيناً وشرح طريقة السير فيه، وكلاهما لا شك أسهم إسهاماً مشكوراً في تطوير البحث العلمي في اللغة العربية.

وهذا الكتاب ينتمي إلى الجموعة الأولى التي تتعرض إلى كتابة البحث العلمي بصورة عامة شاملة في حقل العلوم النظرية. وقد أفدت في هذا المؤلف من بعضها كما يتضح من قائمة المصادر، واستمد الكتاب معظم مادته وأهمها من الكتب المؤلفة في اللغة الانجليزية، والكتب الجامعية منها بصفة خاصة؛ حيث الخبرة الطويلة، والمارسة المتقدمة، والتقاليد العلمية المنهجية، بالإضافة إلى أنه لا حجاب بين القارئ العربي والمؤلفات المكتوبة باللغة

العربية في حين يختلف الأمر تماما عما هو مكتوب بلغة أجنبية . وضعت الكتاب في قسمين رئيسيين:

القسم الأول: كتابة البحث العلمي، وطريق السير فيه من حين نقطة التفكير والبدء فيه حتى الانتهاء منه وتقديه.

قسمت هذا القسم إلى أربعة فصول متوخياً في هذا التقسم وضع كلّ موضوع في مكانه الطبيعي كما هو في الواقع لدى الاضطلاع ببحث علمي. فمجموع موضوعات الفصل الأول تمثل المرحلة التي تليها واقعاً الابتدائية للبحث، والفصل الثاني يمثل المرحلة التي تليها واقعاً وعملاً، وخصصت الفصل الثالث بالجوانب الفنية والشكلية بالبحث العلمي، ويمثل الفصل الرابع مرحلة اكتال البحث، وإخراجه في صورة عملية.

القسم الثاني عرض المصادر والمراجع المعتمدة في إطار مواد العلوم الشرعية، والقسم اللغة العربية وآدابها، والتاريخ الإسلامي بفروعه.

وهذا التخطيط للكتاب ومادته إنما هو نتيجة معايشة طويلة مع طلاب الدراسات العليا، وإدراك الصعوبات التي يواجهونها، فإن الباحث المبتدئ كما يجهل طريقة الكتابة المنهجية فإنه لا يعرف الكثير من المصادر التي يحتاج إليها.

وقد سبقتني محاولات عديدة من بعض المؤلفين في هذا التصور إلا أني وجدت بعضها لم يوف القسم الأول حقه من الكتابة والبحث بل عرض له عرضاً سريعاً خاطفاً، أو أنه لم مجاول متابعة ما استجد في هذا الجال. أما بالنسبة للقسم الثاني فإن البعض لم يلتزم في عرضه للمصادر والمراجع مدلولها عند الباحثين، بل أقحم بينها بعض كتب الحدثين، والبعض الآخر قصر في التعريف أو العرض، أو اختلطت عليه موضوعات الكتب. وإني ألتمس لحولاء وأولئك العذر فليس بخاف مدى الصعوبة التي يلاقيها مؤلف ذو تخصص معيَّن مجدود ليقدم للقارئ قوائم للمصادر والمراجع المعتمدة في

خصصات علمية مختلفة. ففي سبيل البدء في اتجاه صحيح جعلت اعتادي بعد الله جسلٌ وعلا على المؤلفات البيبلوجرافية المدونة بأقلام المتخصصين في مجال التخصص، بالإضافة إلى الاستفادة من استثارات العلماء والأساتذة المتخصصين، وما لم أعثر عليه أو يقع في يدي أو لم يُدوَّن فيه فهو جهد شخصي رجعت فيه إلى المصادر نفسها.

وهذا القسم من الكتاب (مصادر الدراسات الإسلامية ع)يهدف إلى التعريف المختصر بأهم المصادر والراجع في الجالات العلمية التي تصدّى لها، منهجاً ومحتوى ما أمكن، وأحياناً ما يتعذر الالتزام بتحقيقها معاً لعدم تيسر الحصول على المصدر، أو الوقوف على مصدر يعرف به تعريفاً وافياً، ومن ثم جاء التعريف غير متواز أحياناً، فهو مسهب في بعضها، موجز في البعض الآخر، ولعل هذا وغيره يتدارك مستقبلاً.

والتزمت في التعريف بالمصدر نقل عبارات المؤلف في مقدمته في توضيح منهجه، وبيان محتوى الكتاب إن عرض لذلك، فعباراته أبلغ، ووصفه أصدق، فإن لم يعرض المؤلف لشيء من ذلك لجأت إلى نقل عبارات محقّق الكتاب فهو خير من يخبر بعد المؤلف عن الكتاب، لأنه عاشه فكراً، وموضوعاً، وأسلوباً. فإن لم يتيسر هذا أو ذاك قمت بدراسته شخصياً، أو لجأت إلى كتب المصادر (البيبلوجرافية) ككشف الظنون في التعريف عنه عندما لا يتيسر الحصول على المصدر نفسه.

كما التزمت بذكر اسم المؤلف، ولقبه كاملاً مع تاريخ الوفاة ليتسنى الكشف عنه في كتب التراجم، مشيراً إليه به (ت). كما توخيت في ترتيب المصادر تقديم كتب الأقدم وفاة بين المؤلفين في الجموعة الواحدة.

ولقد آثرت ذكر المصادر الخاصة بتراجم علماء كل علم أو فن عقب عرض مصادره؛ حيث إنها في مجموعها - مؤلفات ومؤلفين - تمثل وحدة متكاملة. وذيلت كتب المصادر التاريخية بمصادر التراجم العامة التي لا تتقيد بعرض تراجم حياة فئة معينة من العلماء أو المتخصصين لأنها حينئذ أمس

بالناحية التاريخية.

وقد اقتصر الكتاب من الدراسات الإسلامية على ذكر أهم مصادر علوم الشريعة، واللغة العربية وآدابها، والتاريخ الإسلامي بغروعه.

والدراسات الإسلامية في حقيقتها أوسع وأشمل من الدراسات السابقة ، ولكن قصرت الكتابة على تلك الجموعة من المصادر الأن البحوث والدراسات العليا في هذه التخصصات أخذت تتسع في جامعاتنا السعودية ، وأصبح الدارس في هذه الفروع بحاجة إلى دليل مبسط يأخذ بيده في بداية الطريق .

وليس المقصود من هذا القسم الحصر الشامل للمصادر والمراجع، أو التعرض بالتحليل المسهب عنها، وإنما المدف هو تعرف القارئ على أهم المصادر في هذه الدراسات مخطوطة أو مطبوعة، وتزويده بفكرة مقتضبة سريعة عن طبيعة كل مصدر؛ لتكون له بمثابة المرشد الأول في بداية البحث، فالمصدر يقود إلى مصدر آخر، كما أن الفكرة تولد أفكاراً أخرى.

ولما كان ألقسم الثاني عبارة عن قائمة بيبلوجرافية فقد استبعدت إعادة ذكر المصادر التي جرى التعريف عنها من نفسها، وأثبت ما عداها بما كان هو معرفاً لمصادر أخرى.

وإني أقدم هذا مجهوداً متواضعاً إسهاماً في صرح النهضة العلمية التي تعيشها البلاد الإسلامية بعامة ،والمملكة العربية السعودية بخاصة ، متوجهاً إلى الله أن مجعل منه دليلاً موجهاً ينتفع به طلابنا في مجوثهم العلمية في فروع المعارف الإسلامية والله ولي التوفيق..

## الهتم الأول المسابكة البحث العيلمي



## الفصّ لُ الأوّل

## عناصرالبحث ألمي

- ★ البحث العلمي مدلولاً وممارسة...
  - ★ اختيار موضوع البحث...
    - ★ عنوان البحث
    - ★ الإعداد للبحث
      - \* خطة البحث
      - ★ مصادر البحث
- ★ الإعداد الأولي للمصادر (البيبلوجرافية)
  - ★ تسجيل المعلومات



## البحث العلمي مدلولاً وعارسة

البحث العلمي دراسة متخصصة في موضوع معين حسب مناهج وأصول معينة. والقيام ببحث علمي منهجي أيًا كان نوعه نظرياً،أو عملياً هو اعلى الراحل العلمية،وليس نهايتها. فلا عجب والأمر كذلك أن يتطلب إعداداً علمياً متكاملاً قد حضر له السنين الطويلة، والجهود المتواصلة لتكوين الشخصية العلمية الباحثة المنطلقة التي لا تقف عند حدود المناهج والملخصات الدراسية، بل تبحث في الأصول وعن الأصول، وتستقي المعارف والأفكار الأصيلة من مصادرها، وتستهويها المعاني لا زخرف القول،وبريق العبارات.

والبحث العلمي مسؤولية تتطلب من الباحث الأمانة العلمية، ومن ضرورياتها صحة نقل النصوص، والتجرُّد في فهمها، وتوثيقها بنسبتها إلى أصحابها، ومن أجل هذا فإن تدوين المصادر، والتعليقات في الرسائل والبحوث العلمية أمر جوهري في تقديرها. وإن الإهال أو الإخلال به يعتبر خدشاً في أمانة الباحث، وعيباً في البحث لا يمكن التفاضي عنه أو التهاون به.

والبحث العلمي لا يسلس قياده إلا لمن أعد له من نفسه الصبر، والمثابرة، والتأنّي، وبعد النظر، والإخلاص، إذ لا بد للباحث أن يتحلّى بهذه الصفات والخصائص، فإن البحث أيّا كان له مشاكله وعقباته، وليس بالأمر الهين تذليلها، فهي مجاجة إلى جَلد ومصابرة لا تعرف الانهزام في سبيل الوصول إلى الغاية.

ومن لوازم المثابرة الاستمرار الدائب، والتعايش مع الموضوع كلاً وجزءاً،

وفي جميع الأوقات، وبهذا تتكشف جوانب البحث، وتتتابع الأفكار، وتتوارد المعانى.

والتأني لازم من لوازم البحث العلمي ليكون الباحث انطباعاً سلياً، ويؤسس أحكاماً وتقديرات صحيحة. والإخلاص للبحث هو لب العمل وروحه بحيث لا ينتهي به إلى حد، ولا يضن في سبيله بمال أو جهد أو تفكير.

وهذا كله في الحقيقة مظهر للحبّ الصادق، والرغبة الطموحة في البحث بشكل عام، والموضوع الذي وقع عليه اختيار الباحث بشكل خاص.

والبحث لا يكون علمياً بالمعنى الصحيح إلا إذا كانت الدراسة موضوعية بحردة، بعيدة عن المبالغة والتحيّز في أيّ شكل من الأشكال. وهو قبل هذا وبعده يتطلب المرونة والأفق الواسع الذي من خصائصه التقلب على المعافي، وتوليد الأفكار. وإذا كان البحث يعني في حقيقة معناه أن ينشد الباحث ضالّته في مصادرها ومظّان وجودها، وبذل الممكن من جهد وفكر وزمن للتوصل إليها، وفهمها وتحليلها في أضيق وأوسع مدلولاتها، فالقدرة على الإبداع والتنسيق للأفكار في أسلوب علميّ سليم وتعبير مشرق واضح هو قوام البحث وعموده، والوسيلة الوحيدة لقراءة أفكار الباحث والتعاش معها.

ولم يفت العلماء المسلمين وضع المناهج والمبادى الأساسية للبحث والتأليف، وتحديد الأهداف منها التكون نبراساً للعلماء الناشئين. يقول حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:

«ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرّق يجمعه، أو شيء غتلط يرتّبه، أو شيء أخطأ فيه مصنّفه فيصلحه.

وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه أن لا يخلو من خس

استنباط شيء كان معضلاً، أو جمعه إن كان مفرَقاً، أو شرحه إن كان غامضاً، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل.

وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير زيادة ولا نقص، وهجر اللفظ الغريب وأنواع الجاز... وزاد المتأخرون اشتراط حسن الترتيب، ووجازة اللفظ،ووضوح الدلالة ».(١)

هذه هي الأغراض والأسس الأولية العامة للتأليف، ولم يكن هذا فحسب بل توفرت الدراسات من علماء المسلمين في تحديد عناصر كتابة البحث العلمي بصورة موضوعية في كل مادة حسب طبيعتها، وتشعّب موضوعاتها فأصبحت جزءاً من كتب الدراسة والتعليم الترسيخ معانيه وأصوله في نفوس الناشئة المتعلمين. وهذا ما يبدو واضحاً عند ابن الأثير في كتابه (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) بصورة عامة، وفي عبارته التالية بصورة خاصة:

« وأما الأركان التي لا بدّ من إيداعها في كل كتاب بلاغي ذي شأن فخمسة:

الأول: أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة، فإن الكاتب من أجاد المطلع، والمقطع، أو يكون مبنيًّا على مقصد الكتاب، ولهذا باب يسمى باب المبادئ ، والافتتاحات فليحذ حذوه...

الركن الثاني: أن يكون الدعاء المودع في صدر الكتاب مشتقاً من المعنى الذي بني عليه الكتاب... وهو مما يدل على حذاقة الكاتب وفطانته (٢٠)...

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة . كثف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، الطبعة الثالثة (طهران: الطبعة الإسلامية ، ١٣٨٧ هـ ا ج ١٠ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) جرى التأليف عند علماء الإسلام في القرون المتأخرة على تضمين خطبة الكتاب وهي ما يسمى بالمقدمة الوضوعات التي يتناولها الكتاب بصورة غير مباشرة، وهذا ما يشير اليه ابن الأثير في الركن الثاني، وكانت كما يقول « تدل على حذاقة الكاتب وفطانته » واتسمت في عصر الانحطاط بكثير من التكلف الممقوت فأصبحت غير مستساغة ولا مقبولة.

الركن الثالث: أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة لتكون رقاب المعاني آخذة بعضها ببعض ولا تكون مقتضبة...

الركن الرابع: أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلوقة بكثرة الاستعال، ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظاً غريبة، فإن ذلك عيب فاحش، بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكاً غريباً يظن السامع أنها غير ما في أيدي الناس، وهي عما في أيدي الناس، وهناك معترك الفصاحة التي تظهر فيه الخواطر براعتها، والأقلام شجاعتها...

ومع هذا فلا تظن أيها الناظر في كتابى أنى أردت بهذا القول اهمال جانب المعاني، بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن والملاحة، ولا يكون تحته من المعنى ما يهاثله ويساويه، فأنه أذا كان كذلك كان كصورة حسنة بديعة في حسنها إلا أن صاحبها بليد أبله ، والمراد أن تكون الألفاظ المشار اليها جسها لمعنى شريف، على أن تحصيل المعانى الشريفة على الوجه الذي أشرت اليه أيسر من تحصيل الألفاظ المشار اليها.

الخامس: ألا يخلو الكتاب من معنى من معانى القرآن الكريم والسنة النبوية فأنها معدن الفصاحة والبلاغة . . ، (١)

ولقد ترجم سلفنا الصالح هذه المعاني في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية إلى حقائق ومناهج علمية سديدة لا زالت آثارهم قائمة بيننا، نغترف من مناهلها الصافية، لا ينقصها التخطيط السليم، والأصالة الفكرية، والأسلوب السلس الواضح في مختلف ميادين الفكر والمعرفة، ويعجب المرء وهو يعالج موضوع كتابة البحوث العلمية ومناهجها الحديثة أن يجد في مصادر تراثنا المبكر دروساً عملية قائمة لكل قواعد ومناهج كتابة البحث العلمي على الأصول الحديثة، حتى بالنسبة للعلوم التي تعتبر صعبة وجافة كالفقه وأصول الفقه، فكلاها له طابعه وملاعه وصعوباته النابعة من طبيعة الموضوعات التي يغالجها، والكتابة فيها تختلف قاماً عن الكتابة حتى في المواد

<sup>(</sup>١) ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد بحيي الدين عبد الحميد (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلمي، ١٣٥٨هـ) جـ ١، ص ٧٠ .

الشرعية، فضلاً عن العربية والأدبية. ولكن رغم كل هذا فقد طوّعها العلاء المسلمون في عصور الإسلام المبكرة للمنهج العلمي السلم شكلاً، وموضوعاً، وأسلوباً. فلو استعرضنا كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام محمد بن إدريس الثافعي لوجدنا أنه يعالج أصعب الموضوعات وأصعب العلوم بطريقة علمية موضوعية، ويضع منهج البحث والخطة التي سيسير عليها بحيث تحقّق التصور الكامل لجوانب الموضوع في مقدمة الكتاب، وجعل للكتاب محوراً هو مدار كل البحوث التي يعرضها. كل هذا في أسلوب الأديب وبيان الحكيم، ومثله كتاب (الأم) في الفقه، وغير هذا جملة المصادر الإسلامية في كل العلوم دون استثناء في عصور ازدهار الفكر الإسلامي. فقد كانت الناحية المنهجية، والموضوعية أمراً ضروري الاعتبار، فالمؤلف يلتزم منهجاً معيناً يشرحه في مقدمة الكتاب، ويذكر السبل التي سلكها لإثبات فكرته، كما يلتزم أن يكون البحث في إطار الموضوع دون استطراد، وفي كل هذا لا يغفل ذكر المصادر التي اعتمدها في تكوين كتابه.

كان العلماء المسلمون في هذا أحرص من أيّ أمة أخرى، فكاثوا يعتمدون السند قبل تدوين العلوم، وأصبح للكتب سند حتى بعد التدوين، بالإضافة إلى تعيين المصادر، فإذا توفر فيه هذا الجانب حلّ محل القبول، وإلا فمصيره الرفض وعدم الاهتام، وكثيراً ما تكون الإشارة إلى المصادر إما في المقدمة جلة، وإما في ثنايا العرض، ولم ينقصها حسن التنظيم والتبويب المسلمل، كما احتوت على فهارس للموضوعات الرئيسية، واهتموا بتوجيه الطلاب الباحثين إلى الناحيتين الموضوعية كما سبق عرضه، والشكلية كما نزى هذا في كتاب:

(تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم) تأليف أبي عبدالله محد بن ابراهيم بن سعدالله بن جماعة، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة من الهجرة. فقد خص الباب الرابع بما يتعلق بالآداب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها، وضبطها، وحملها، ووضعها، وشرائها، وعاريتها العلم، وما يتعلق بتصحيحها، وضبطها، وحملها، ووضعها، وشرائها، وعاريتها العلم،

ونسخها، وغير ذلك، وجعل كل هذا في فصول مستقلة قسّمها إلى أحد عشر ندعاً.

ومثله في كتاب (الدر النضيد) تأليف بدر الدين محمد بن محمد بن محمد الغري المتوفى ٩٨٤ هـ، وكتاب (المعيد في أدب المغيد والمستفيد) تأليف عبد الباسط بن موسى العلموي المتوفى سنة ٩٨١ هـ، وقد جرى التقليد بين علماء الحديث تخصيص موضوع مستقل - في كتب مصطلح الحديث بالقواعد والأصول الشكلية للكتابة، وهي ليست خاصة بعلم الحديث بل عامة في غيره من العلوم.(1)

ويهم الباحثون في العصر الحديث بهذه الجوانب واكتشافها عند علماء المسلمين، ومن هذه الدراسات:

كتاب (مناهج البحث عند مفكري الإسلام) تأليف علي سامي النشار.

وكتاب (مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي) تأليف الدكتور فرانتز روزنتال.

وكتاب (منهج البحث العلمي عند العرب) رسالة دكتوراه مقدمة من جلال محمد عبد الحميد موسى.

وكل هذا يشير إلى اهتام المسلمين البالغ بمناهج البحث العلمي وكتابته، فلا جرم والمسلمون في الوقت الحاضر يحاولون معاودة نشاطاتهم الفكرية، واسترجاع مكانتهم العلمية والحضارية أن تكون بحوثهم ودراساتهم متمشية مع مناهج وأساليب البحث العلمي الحديث.

<sup>(</sup>۱) راجع: فرانز روزنتال، مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي (بيروت: دار الثقافة)، ص٢٦ ١٤ ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الطبعة الثانية (مصر: مطبعة عمد على صبيح وأولاده)، ص١٤٧.

### • اختيار موضوع البحث •

الخطوة الأولى في مجال البحث العلمي هي اختيار موضوع البحث في حقل التخصص إذا لم يكن معيناً من قبل الجامعة أو المشرف.

والأفضل في اختيار موضوع البحث أن يكون نابعاً من الباحث نفسه ورغبته فيه، ويتأكد هذا الاختيار وتقوى الطأنينة له وتتضاعف الثقة به عندما يتم على أساس قاعدة واسعة من القراءة والاطلاع، فالقراءة في حدّ ذاتها تولد المعاني، وتفتح آفاقا واسعة من التفكير والتأمل.

وعلى العكس من هذا اعتاد طالب الدراسات العليا على اختيار غيره له، أو طلب الاقتراح عليه في دراسة موضوع من الموضوعات؛ إذ أن العلاقة بين الباحث والموضوع الذي اختير له حينتذ تكون علاقة أجنبي بآخر يجهل حقيقته وأبعاده، ويحتاج إلى زمن حتى يتم التعرف عليه، واكتشاف جوانبه.

فاختيار البحث لا يمكن أن يجيء عفواً. بل يأتي نتيجة عمل يعتمد على القراءة والتفكير، يقول مستر: K. M. Evan

«أثبتت التجربة بين طلاب البحوث بأن الذين يتوفقون إلى اختيار الموضوعات بأنفسهم يكونون أكثر تفوقاً ونجاحاً وسعادة بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث مُعين ه(١٠).

ويحذر العلماء والباحثون من اعتماد طالب الدراسات العليا على الآخرين في اختيار الموضوعات. يقول الدكتور شوقي ضيف:

« يجد ناشئة الباحثين صعوبة في اختيار موضوعات بجوثهم « وكثيراً ما

K.M. Evan, Planning Small Scale Research (Windser: N.F.E.R., 1971), P. 30 (1)

يلجأون إلى بعض الباحثين، وبخاصة من أساتذة الجامعات ليدلّوهم على موضوعات يبحثونها. وهي طريقة خطرة، إذ قد يدلّهم هؤلاء الباحثون على موضوعات لا تتغق وميولهم الحقيقية، فيتعثرون فيها، وقلّما يحسنونها، ولعلّ في ذلك ما يجعل أول واجب على هؤلاء الناشئة أن لا يلقوا بزمامهم في بحوثهم إلى غيرهم، وأن يعملوا على الاهتداء إليها من خلال قراءاتهم، وعكوفهم على كتب الباحثين من قبلهم، يستعرضون موضوعاتها، ويقرءون فيها حتى يستبين لهم موضوع يتغق وميولهم، ويحاولون مجثه ودراسته... ومن أخطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته عالة على غيره من الباحثين الذين سقوه، فإن ذلك يصبح خاصة من خواص بحوثه، ولا يستطيع فيا بعد أن يتحول باحثاً بالمعنى الدقيق لكلمة باحث، فقد انطبع بطوابع التبعية لغيره، ولم يعد يشعر لنفسه بوجود حقيقي، فوجوده دائاً تابع لوجود غيره، كوجود النباتات المتسلقة على الأشجار الشايخة هذا

والطريقة العملية في التوصل إلى اختيار بحث مناسب أن يتخير الباحث بحموعة من المصادر والكتب في حقل التخصص متنوعة بين قديم وحديث، يمثل مدارس فكرية متنوعة، ومناهج علمية مختلفة، يمكف على تأملها ودراسة موضوعاتها بتأن وروية، ولن تخونه هذه الدراسة في اكتشاف عدد من البحوث والموضوعات التي تحتاج إلى زيادة في الدراسة والبحث. وسيجد بعد ذلك أمامه قائمة طويلة بعناوين كثيرة، يلقي بعد ذلك عليها نظرة فحص واختباراليقع اختياره على أحدها مما يتوقع فيه مجالاً واسعاً للبحث والكتابة.

هذه المرحلة هي الأساس، والتعجل والإسراع فيها ربما ينتج تأخيراً وتغييراً للموضوع بعد شهور من البدء، فيؤدي بالباحث إلى الملل والياس الذي يعتبر أخطر آفة على الباحث. فالمهم في هذه المرحلة «أن تتخير وتحصل على موضوع له فائدته وقيمته العلمية في مجال التخصص، وأن تضع في اعتبارك

<sup>(</sup>١) شوقي ضف، البحث الأدبي - طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره (مصر: دار المارف، ١٩٧٣ م)، ص ١٨٠١٧.

كل الاحتالات المتوقعة قبل البدء من حيث مناسبته للؤمن المقدر لمثل هذه المرحلة الدراسة، وأن تجعل من هذه الدراسة منطلقاً إلى دراسة أوسع ». (١)

يستحسن لدى اختيار موضوع البحث تفادي الأمور التالية:

أولاً: الموضوعات التي يشتدُّ حولها الخلاف؛ حيث إنها بجاجة إلى فحص وتمحيص، ومن الصعب للباحث أن يكون موضوعياً في الوقت الذي تكون فيه الجمائق والوقائع مختلفاً فيهسا وليس الأمر هو مجرد عرض آراء الخالفين والمؤيدين فقط.

ثانياً: الموضوعات العلمية المعقدة، والتي تحتاج إلى تقنية عالية الأن موضوعات كهذه ستكون صعبة على المبتدئ في هذه الرحلة.

ثالثاً: الموضوعات الخاملة، والتي لا تبدو ممتعة. فإذا كانت المادة العلمية من الأساس غير مشجعة فإنه سيصبح مملاً وعائقاً من التقدم.

رابعاً: الموضوعات التي يصعب العثور على مادتها العلمية في مراكز المعلومات المحلية وبصورة كافية، وليس من الحكمة أن يستمر الطالب في بحث تندر مصادره،

خامساً: الموضوعات الواسعة جداً فإن الباحث سيعاني كثيراً من المتاعب، وعليه من البداية أن يجاول حصره، وتحديده بدلاً من طرحه.

سادساً: الموضوعات الضيقة جداً: بعض الموضوعات قصيرة وضيقة ولا تتحمل لضيقها تأليف رسالة عدميه في حدودها، وسيصيب الباحث الكثير من العنت في معالجتها

سابعاً: الموضوعات الغامضة: يتبعها غموض الفكرة فلا يعرف الباحث ما الذي يمكن تصنيفه من المعلومات مما يدخل تحتها، والأخرى التي يجب حذفها منه، وينتج عن هذا أن الباحث ربا قرأ الكثير مما

L.J. Pick Ford & E.W. Smith. A student Hand Book on Note-taking (1)

Essay-Writing world Study and thesis Presentation (London: Ginn and Company, 1969), p. 39.

ليس له صلة أو علاقة بالموضوع وحينئذ يصعب أن يخرج برؤية وتصور واضح للموضوع. ع<sup>(١)</sup>

فإذا تم اختيار البحث على ضوء التعليات السابقة وهو الجانب الأول فإن اختبار استعداد الباحث له هو الجانب الآخر، فليتلمس في نفسه مدى توفره على المناصر التالية:

الكفاءة العلمية أولاً - والرغبة الصادقة في البحث ثانياً. -

أما بالنسبة للعنصر الأول وهي الكفاءة العلمية « فإن دراسة أي بحث من البحوث العلمية يتطلب مستوى علمياً معيناً،وسيكون لهذا دوره الكبير في الإحاطة بالموضوع، وتحديد زمن دراسته.

والبحث بحاجة إلى وقت قد يطول، وقد يقصر حسب طبيعة الموضوع، فمن الموضوعات ما يحتاج إلى روية وقراءة متأنية، ومنها ما يحتاج إلى الكتابة المسهبة. وكلاها يستلزم الصبر.

وأما بالنسبة للرغبة في كتابة بحث بعينه فإن نتائج هذا على البحث واضحة وإذ يكون أكثر متعة ، والكتابة فيه تكون في مستوى أفضل ، وبالتالي يتضاعف التحمس لإنهائه في أحسن شكل وأسلوب ، وعلى المكس من ذلك فإن الطلاب الباحثين يشعرون بالسامة حالاً حينا لا يكون الموضوع ممتماً أو مستهوياً لهم ، ولهذا تأثيره في سيرهم في البحث بالبطء والإهال ، فمن المستحسن مقدماً تبين هذه الأحوال ، وقبل التورط فيها ، وهذا يتطلب إمعان النظر طويلاً وبشكل دقيق في الموضوع الذي وقع عليه الاختيار ، والتأكد من أهميته .

وأخيرا فإن موافقة الشرف على موضوع البحث هو حجر الزاوية، فما لا شكّ فيه أن أكثر المشرفين من الأساتذة على الرسائل العلمية عندما يعرض

Goerge Shelton Hubbell. Writing Term Papers and Reports. 4th. ed. (New (1))
York: Barnes and NoBel, 1969), p. VII.

عليهم موضوع للموافقة عليه ينظرون أولاً إلى مدى استعداد الطالب للقيام بتلك الدراسة، وإلى توفر المادة العلمية،ومصادر البحث ثانياً. والمشرف الواعي هو الذي ينظر نظرة متساوية إلى الموضوع الذي وقع عليه اختيار الطالب بأنه مفيد ومهم، كما ينظر إلى جانب هذا إلى المستوى العلمي للطالب ومدى استعداده لبحثه ومعالجة موضوعاته. (١)

#### • عنوان البحث •

العنوان هو مطلع البحث، وهو أول ما يصافح نظر القارئ فينبئي أن يكون جديداً مبتكراً، لائقاً بالموضوع مطابقاً للأفكار الواردة بعده، وقديماً قيل:

« إن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع »

فهو الذي يعطي الانطباع الأول في عبارات موجزة، تدلّ بمضمونها على الدراسة المقصودة بها. ومن أجل هذا فإنه تتخير له الألفاظ المبرّة الشفّافة التي تشمر بمبناه ومدلولاته لأول نظرة.

ويفضَّل في اختيارها أن تكون مرنة ذات طابع شمولي بحيث لو استدعت الدراسة التعرض لبعض الموضوعات ذات الصله بالبحث لما اعتبر هذا خروجاً عن موضوعه، كما أنه لو اكتشف الباحث سعته سعة يضيق معها الزمن المحدد له لأمكن التصرف فيه. مثال ذلك:

Eugene Ehrlich and Daniel Murphy, Writing and Researching Term (1)
Papers and Reports, 5th. ed. (New York: Bantam Books), P. 13

لو اختير موضوع بعنوان: «العقوبات في الإسلام » فإن التمهيد بدراسة لما عن «دور الحكم الوضعي في العقوبات » بصورة مركزة لن يكون خروجاً عن موضوع البحث، كما أنه لو اكتشف طول البحث وحاجته إلى فترة أطول من الزمن المقرر للباحث قضاؤها فإنه يستطيع أن يتحكم فيه بالتضييق بتحديده في مجال من مجال العقوبات فيقصره على «العقوبات الملاية » أو «العقوبات التعزيرية » الخ.

وعلى العكس من هذا لو كان مضغوطاً، ضيّق الآفاق والحدود من البداية فإن أي خروج عن مداره أثناء البحث يعتبر خطأ في المنهج وابتعاداً عن الموضوعية.

والدراسة العلمية المنهجية تقضي بأن يحمل العنوان الطابع العلمي الحادئ الرصين، بعيداً عن أساليب السجع المتكلف، والعبارات الدعائية المثيرة التي هي أنسب وألصق بالإعلانات التجارية منها إلى الأعال العلمية.

ومن أجل هذا فإن المطلوب في البحوث العلمية اختيار العناوين الموضوعية التي تدلّ على موضوع البحث بعبارتها الصريحة، دون اللجوء إلى العناوين الوصفية المسجعة.

ومن الضروري استشارة الأساتذة الأكفاء لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول عنوان البحث لمناقشة مدلولاته والتعرف على أبعاده، وهذا يزيد من اطمئنان الباحث في الوقوف على اختلاف وجهات النظر، وستتبدّى له من خلال ذلك بعض الجوانب التي كانت واضحة في نظره في حين أنها غامضة على غيره، فيجري تعديل العنوان وتحويره قبل اتخاذ إجراءات تسجيله واعتاده من قبل القسم.

### • الإعداد للبحث •

إذا استقر الأمر بالطالب على اختيار موضوع البحث وتعيينه، فعليه أن ينتقل من دائرة القراءة المحدودة إلى مجال القراءة الواسعة الشاملة عنه فإن «الاطلاع والقراءة لما كتب حول الموضوع يجعل الباحث على إلمام تام بكل الدراسات حوله، والطريقة التي نهجها الباحثون في معالجة الموضوع وكيفية مناقشتهم له، والنتائج التي توصلوا إليها، وربا أدّى الاطلاع على كلّ هذا إلى اقتراح جوانب أخرى أبعد وأشمل »(1)

ويمكن الوقوف على أهمية هذه المرحلة من خلال المطيات التالية:

أولاً: التأكد من قيمة موضوع البحث إذا كان الانطباع عنه إيجابيا، أو عدم مناسبته إذا كان الانطباع عنه غير ذلك، وحينتذ تكون الفرصة متاحة لمحاولة دراسة موضوع آخر.

ثانياً: اكتشاف طبيعة البحث فيا إذا كان طويلاً جدا أبعد من المرحلة المحددة، أو قصيراً جداً أقل من أن يكتب فيه بحث مستقل.

ثالثاً: تحديد الطرق والوسائل لمالجة تلك المشاكل في وقت مبكر توفيراً للوقت والجهد.

أما الوسائل التي يكن الاستعانة بها في هذه المرحلة فهي عديدة:

أولاً: الرجوع إلى الموسوعات العلمية، ودوائر المعارف؛ لأنها غالباً ما تكون بحوثها محررة بأقلام نخبة من العلماء المتخصصين.

ثانياً: البحوث والرسائل الجامعية فإنها غالباً ما تسلك المناهج العلمية شكلاً

Evan. p. 32.

وموضوعاً، فيستفيد الطالب منها المادة العلمية وطرق وأساليب البحث. وقد اهتمت بعض الجامعات والمؤسسات العلمية بوضع فهارس للبحوث والموضوعات التي تمّت دراستها ومنح درجات علمية لأصحابها. ففي البلاد العربية يقوم معهد الخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بجهود محدودة في هذا الصدد في النشرة الصادرة عنه بعرض بعض عناوين الرسائل العلمية مع خلاصة عنها، سواء منها المقدمة لنيل الماجستير، أو الدكتوراه في بعض البلاد العربية، كما تقوم معظم الجامعات بإصدار فهارس لرسائلها العلمية. وفي الجلترا يوجد فهرس:

Asbil index to thesis Accepted for Higher degrees in the University of Great Britain and Irland

يحتوي على معلومات عن البحوث العلمية المنوح بها درجات علمية في بريطانيا وايرلندا.

وفي أمريكا تقوم مؤسسة University Microsilm بولاية متشجن بطبع وتصوير البحوث المنوح بها درجات علمية في الجامعات الأمريكية والأوربية. وقد اقتنت منها المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة – وجدة أفلام البحوث الخاصة بالدراسات الإسلامية وغيرها.

الرجوع إلى بطاقات، وفهارس المكتبات، ومراكز البحث العلمي التي تفهرس في معظم الأحيان محتوياتها في فهرسة موسوعية حسب أساء المؤلفين، والعناوين، والموضوعات، وأحياناً ما يحدث أن يبحث الموضوع الواحد في فنون علمية مختلفة فينصح الباحث بتوخي مراجعة موضوع بحثه فيا هو مظنة لعرضه ودراسته في الفنون الأخرى. مثلاً دراسة حياة الإمام الغزالي العلمية، كما يراجع فيها كتب الطبقات والتراجم فإنه يستحسن الرجوع إلى بطاقات كتب الدراسات الفقهية، والفلسفية، والأصولية، والتصوف، وهذا ما

ثالثاً

يسمى ب (تداخل المصادر).

رابعاً: الاطلاع على الدوريات والنشرات العلمية الأنها تزود القارئ بآخر العلومات والدراسات حول موضوع البحث الكه تزود بالمعلومات المهمة والنادرة التي قد لا توجد مدوّنة في كتاب، خصوصاً إذا كانت الدراسة منشورة في دورية ،أو نشرة صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها، فإن بحوثها تصبح مصدراً من المصادر المعتمدة الأنها دوّنت بأقلام متخصصة في بجالها العلمي ومن الحقائق المعروفة أن نشر كتاب وطبعه أسهل من نشر بحث في دورية متخصصة تنتمي إلى مؤسسة علمية معترف بها الأن البحوث التي تنشر فيها تخضع لدراسة و فحص علماء وأساتذة متخصصين في الحقل (١)

خاماً: الاستفادة من القوائم البيبلوجرافية الخاصة بالمصادر التي تأتي عادة في نهاية المؤلفات؛ فإنها تزود الباحث بمصادر ربّا لم يكن منها على علم.

سادساً: الاستعانة بأمناء المكتبات؛ فهم على علم تام غالبا بالتسهيلات التي يكن تقديها من قبل المكتبة، وعلى معرفة كافية بمحتوياتها، وعتويات المكتبات الأخرى بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

جاء في كتاب: A student Hand book

قوله:

«أمناء المكتبات في الوقت الحاضر من أكثر الناس عنايةً واهتاماً بالكتب، وهم كمفتاح نور الكهرباء إذا أدرته حصلت على النور، وذلك يصل ما بينك وبين العلوم والمعارف... ومساعدتك لأمناء المكتبات تكون بإعطائهم معلومات دقيقة محددة عن مجال البحث، وحينها يبدأ في البحث عن نوع المصادر التي تحتاج إليها ».(١)

Ralph Berry. How to Write Reseach Paper. (London: Pergamon بتصرف) Press, 1969), p. 5-11.

Prickford and smith, p. 35

#### • خطة البحث •

قبل البدء في كتابة البحث لا بدّ من وضع خطة كاملة هي في الحقيقة رسم عام لهيكل البحث محدد معالم، والآفاق التي ستكون مجال البحث والدراسة.

وليس من المبالغة في شيء أن يقال «إن التخطيط لبحث عملية هندسية لتنسيق مباحثه والتلاؤم بين أجزائه، وإظهار ما يستحق منها الإبراز والتركيز. فالباحث كمهندس معاري يهتم بالتركيبات والقطاعات فيا بينها كه يهتم بالشكل الخارجي، وإنما يتميز مهندس عن آخر كها يتميز باحث عن آخر بلمساته الفنية، والتلاؤم بين الأجزاء في صورة متناسبة وعرض أخاذ »(١)

والبحث من دون خطة سابقة مدروسة بدقة وعناية مضيعة للوقت، وتبديد للجهد، لأن إهالها والبدء بكتابة البحث دونها ربما يضطر إلى إعادة الكتابة بعد استنزاف الكثير من الوقت والجهد، حيث يتبيّن عدم الترابط والتنسيق بين المباحث فيا بينها فيكون من الصعب إعادة تنظيم البحث كلية بعد كتابته.

فخطة البحث هي رسم صورة متكاملة عنه، وكلّ عنصر فيها يكمل جانباً من جوانب تلك الصورة، فهذه المرحلة هي أنسب المراحل لترتيب موضوعات البحث وتنسيقها حيث إنها لا تزال رؤوس أقلام، وخطوطاً عريضة، أما بعد الكتابة والسير في البحث فإن التحوير يكون صعباً، وأكثر تعقيداً.

وما من شك أن القراءة في المصادر والمراجع ومظان البحث ومناقشته مع

الشرف وتدوين ذلك في البطاقات سيكون لها مجموعة أكبر البون على وضع خطة جيدة للبحث، خصوصاً إذا كان تدوين البطاقات متمشياً والطرق السليمة، وذلك بتقسيم المعلومات المدوَّنة إلى مجموعات، كل مجموعة تحمل عنواناً خاصاً. إن هذا سيساعد على تزويدك بالمناصر المهمة، ووضعها في خطوط عريضة تعتبر معالم في طريق البحث والكتابة، بل هي مفتاح موضوعاته.

إن ابراز البحث في عناصر وخطوط رئيسية منسقة سيساعد على معالجة الموضوع،ودراسته بطريقة هادئة وتفكير منظم.

فرؤية هذه الجموعة من العناصر التي هي خلاصة البحث،أمام نظر الباحث تعطيه تصوراً كاملاً للموضوع، وتأمله ذهنياً قبل عمل المسودة، ومن ثم يتمكن هو نفسه من نقده وفحصه من الناحية العلمية والفكرية والترتيب.

كما أنه بالإمكان إدراك ثفرات البحث، وجوانب الضعف فيه فيعمل على تفاديها، وإعادة تنظيمها ، وإضافة مادة جديدة لها . ومن خلال ذلك أيضاً تتبين المواطن التي تحتاج إلى التركيز والاهتام .(١)

كل عنصر في الخطة يشكل موضوعاً رئيسياً في البحث، وهو ينمو ويتسع كلم ازدادت دراسته عمقاً. وأي عنصر في الخطة لا بد أن يسير في اتجاه النتيجة بشكل طبيعي غير متكلف.

ولا بد أخيراً أن تكون النتيجة التي يتوصل إليها البحث هي النهاية النطقية والخاتمة الطبيعية التي مهدت لها الدراسات السابقة.

وما دمنا نعتقد أهمية وضع الخطة والعناصر الرئيسية في هذه المرحلة فلا بدّ من العناية بهاءوصياغتها في قالب تعبيري سلم بحيث يكون بالإمكان معرفة المراد منها، وما الذي نريد أن نقوله حولها عند كتابة البحث. وليتحرّ

Ehrlich and Murphy, p. 28-36.

الباحث الذي وضع خطة البحث تفادي التقسيات العديدة المعقدة التي تربك القارئ، وتبعث عنده الحيرة والاختلاط إذ كلم كانت التقسيات واضحة ومبسطة كان استيعاب القارئ أيسر وأشمل. (١)

«ليس هناك خطة واحدة سليمة بل يمكن أن تكون في أشكال وغاذج عديدة، ولكن مها اختلفت أو تعددت فلا بد أن تحتوي على ثلاثة أمور جوه بة:

أولا: المشروع الرئيسي في البحث، أو المشكلة. ثانيا: الأفكار الرئيسية والأخرى المساعدة.

ثالثا: الوثائق والمصادر ».(٢)

هذه الأمور الثلاثة هي المنطلق لوضع خطة متكاملة للبحث،كما يوضع فيها المنهج الذي سيسير عليه الباحث،والتقسيم العملي لموضوعات البحث في أبوابه وفصوله. وانه لا يتوقع في الخطة أن تكون وافية مستكملة من أول عاولة، كما لا يفترض أن تكون نهائية، فكثيراً ما يطرأ عليها التغيير والتعديل؛ إذ أنه من المسلم به أن تتسع آفاق الباحث عن موضوع البحث كلما ازداد اطلاعاً وهضاً له، ويتبع ذلك طبيعياً إدخال بعض التعديلات التي تزيد من قيمة البحث،وتضاعف أهميته.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، ص ۲۸ – ۳۹

#### مصادر البحث

إن المصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث في دراسته تعد من أهم المقاييس في تقدير جودته، فإذا كانت مصادر معتمدة صادقة، أو مخطوطات نادرة موثَّقة كان للبحث وزنه وقيمته العلمية.

ينبغى ألا يختلط الأمر على طالب البحث في معرفة مدلول كلمة «المصدر» فليس كلُّ هناب جديرا بهذه التسمية، ومن ثم يقسم علماء البحث العلمي والدراسات المنهجية المصادر إلى قسمين:

مصادر أصيلة ، ومصادر ثانوية ويسميها بعض الباحثين بـ «المراجع»، والفرق بينهها هو الآتي :

#### المصادر الأصيلة:

وهى أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ماه (١) ، وبعبارة أخرى هي الوثائق والدراسات الأولى منقولة بالرواية ، أو مكتوبة بيد مؤلفين ثقات أسهموا في تطور العلم ، أو عاشوا الأحداث والوقائع ، أو كانوا طرفاً مباشراً فيها ، أو كانوا هم الواسطة الرئيسية لنقل وجمع العلوم والمعارف السابقة للأجيال اللاحقة ، وعما يعتبر في هذا القسم أيضا سجلات الدواوين الحكومية ، وما ينشره الكتّاب بأقلامهم في الدوريات العلمية والصحف والمجلات . ٣٠

## المصادر الثانوية:

ومراجع

وهي التي تعتمد في مادتها العلمية أساساً على المسادر الأصيلة الأولى فتتعرض لها بالتحليل، أو النقد، أو التعليق، أو التلخيص. (3)

Hubbell, P.61. (T)

Ehrlich and Murphy, P. 26 (t)

Pick Ford and Smith, p. 52-53.

<sup>(</sup>Y) محمد عبدالمنعم خفاجي. البحوث الأدبية مناهجها ومصادرها بير وت: دار الكتاب اللبناني، التاريخ بدون)، ص ٧٥.

وحق يتبيّن الفرق بين المصدر الأصيل، والمصدر الثانوي «المرجع » نقدم هذا المثال:

إذا أراد باحث القيام بدراسة لآراء الإمام أبي حامد الغزالي في علم أصول الفقه فإن مؤلفاته في علم الأصول هي: التحرير، المنحول، المستصفى، شفاء الغليل؛ فمجموع هذه المؤلفات تعتبر مصادر أساسية في البحث، أما الأعمال العلمية الأخرى التي قامت على دراسة هذه المؤلفات من بحوث وشروح وحواش ومختصرات فانها تعتبر مصادر ثانوية.

ويذهب البعض مذهباً آخر وهو أن كلمة «المراجع» تعني كل شيء رجع إليه الباحث أثناء بحثه فأفاد منه فائدة ثانوية. ومثل لذلك بحدراسة النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي فإن ديوانه وترجته في كتاب الأغاني مصدران أساسيان في بحثه وينبغي أن يضم إليها الباحث الطبري في تاريخ المناذرة والغساسنة الأنه كان سغير القبيلة في بلاطها ونظم فيها مدائح متعددة، واشتهر باعتذاراته البارعة للنمان بن المنذر فلا بد لكي يفهم شعره من معرفة تاريخ الغساسنة والمناذرة حينئذ، ولذلك كان الطبري أو ما عائله من كتب التاريخ يدخل في مراجع دراسته. وكذلك الكتب الكثيرة التي تتصل بدراسة الشعر الجاهلي أو بدراسة حياة إلقبائل في الجاهلية، أو بعرفة الشؤون الدينية وحياة الناس في الجتمع الجاهلي وثقافتهم وعاداتهم فكل ذلك يمكن أن يُعد مراجع لدراسته ها.

كما لا يمانع البعض بإطلاق كلمة «مصدر » على كلا النوعين وعدم الميل إلى تلك التفرقة.

والمهم أن البحث الأصيل هو الذي بعتمد على تلك النوعية من المصادر، فالكتب الحديثة حول الموضوعات والدراسات العربيقة لا يمكن اعتبارها مصادر، وإنما يكون الرجوع إليها استئناساً بمناهجها، وتتبعاً لتطور الموضوع وتوجيهه لدى المؤلفين المحدثين. وليس من الصحيح أن يبني طلاب

<sup>(</sup>۱) شوقي ضيف، ص ۲۳۷.

الدراسات العليا دراساتهم ويحوثهم عليها إلا أن تكون مناقشة لفكرة معروضة أونقدا، أو استحسانا لها.

ومن أجل ابراز الأهمية العلمية للمصدر الأصيل فإنه لدى توافر مصادر متعددة عن نقطة واحدة في البحث يثبت بالهامش المصدر الأقدم ؛ لأنه هو الأصل ، وبخاصة إذا كان اعتباد المتأخر على السابق واضحا.

يثبت المصدر المتأخر اذا كان المصدر الأول المنقول عنه مفقودا ، أو غطوطا لايتمكن القارىء من الحصول عليه ، أو احتوى المصدر المتأخر جوانب في البحث لم يستوفها

المصدر المتقدم.

وإذا كان لاعالة من ذكر مصادر عديدة لفقرة ما فإنه يراعى في ترتيبها أسبقية مؤلفيها ، فيسبق الأقدم على القديم ، والقديم على الحديث ، ويفصل بين المصدر والمصدر بفاصلة منقوطة .

# • الإعداد الأولي للمصادر البيبلوجرافية •

بعد اختيار موضوع البحث ورصد عنوانه ينبغي الاهتام في الدرجة الأولى بتدوين أساء المصادر والمراجع التي يظن الباحث اشتالها على ما يحتاج إليه من معلومات متصلة بالبحث. كما يشتمل التدوين على المعلومات التي تيسر العثور عليها كأساء المطابع ودور النشر الصادرة عنها، وتاريخ طباعتها، وأماكن وجودها للحصول عليها.

ولا يتأتى ذلك إلا بالاطلاع على قوام المصادر والمراجع في البحوث والكتب العلمية وفهارس المكتبات والمراكز العلمية، والدوريات المتخصصة، ومدونات المصادر البيبلوجرافية، ودوائر المعارف العامة والمتخصصة.

وتعتبر هذه المدونة البيبلوجرافية للمصادر والمراجع أولية قابلة للزيادة والحذف حسما يستجد أو يتعذر الحصول عليه منها. وأهمية هذه الخطوة تتمثل في النتائج التي تحققها وتتلخص فيا يلي:

أولاً: اطمئنان الباحث من توفر المصادر للبحث الذي يقوم به.

ثانيا: إحاطة الباحث بالدراسات والبحوث حول موضوع البحث، وإسهام العلماء والباحثين في تطويره ليبدأ من حيث انتهوا، فيضيف إلى العلم إضافة جديدة. كما أن الاطلاع عليها من شأنه أن يفيده في اختيار أفضل المناهج في معالجة قضايا البحث.

ثالثاً: بالإضافة إلى كل ما تقدم فإن هذا التحضير البيبلوجرافي الأولي يعطى الباحث الفرصة الزمنية الكافية لتجميع المصادر وإحضار ما ليس متوفراً في المكتبات والمراكز العلمية الحلية، فتكون مهيأة للاستفادة منها حين الحاجة إليها من دون توقف أو انتظار.

## كيفية تسجيل المعلومات عن المصادر (البيبلوجرافية)

يخصّص لكلّ مصدر من مصادر البحث ومراجعه ببطاقة مستقلة من البطاقات ، فإن استقلل كلّ مصدر بطاقة مستقلة يسهل تنظيمها في ملفّ أو صندوق خاص حسب الحروف الهجائية اللهون على البطاقة اسم المؤلف ا والعنوان ، ثم معلومات النشر الاخرى فيها يتصل بمكان وتاريخ الطباعة بطريقة صحيحة ودقيقة ، كما سيأتي عرضه مفصّلاً في هذا الفصل .

ستكون البطاقة فيها بعد المرجع في إعطاء المعلومات والتفصيلات عن الكتاب سواء في الناء كتابة البحث، أو في الصورة الأخيرة لمدوّنة المصادر دون الحاجة الى الرجوع إلى المصدر نفسه، مادامت المعلومات المدونه بها دقيقةً ومتأكداً منها.

إن اتباع الطريقة الصحيحة في تدوين المعلومات عن المصادر التي تحت الاستعانة بها من البداية سيوفر الكثير من الجهد والوقت. ويستحسن ترك بعض السطور والفراغ في البطاقة حتى تتمكن من إضافة وإكمال المعلومات التي تحتاج إليها لدى الحصول فلا على المصدر كتاباً أو غيره.

ومن التعليبات التي يلزم اتباعها من البداية تدوين رقم الكتاب، ومكان وجوده في الراوية العليا عن يمين البطاقة، كما يخصّص خلف البطاقة لتدوين المعلومات التي يرغب في الاشارة اليها أثناء الكتابة. (١).

من المفيد تسجيل فكرة مختصرة جدا في خطوط عريضة عن كلّ كتاب

**(1)** 

تقرأه؛ إذ ربها أستدعى البحث الرجوع اليه مستقبلا. (١) والطريقة العامة في تسجيل المعلومات البيبلوجرافية هي كالآتي : الأول :

يدون اسم المؤلف مبدوءاً بلقبه ويعقبه فاصلة، ثم يذكر اسمه بعده نقطة . إذا كان للكتاب مؤلفان في ذكر اسمهما معاً على نفس الترتيب موصولاً بينها بحرف (و) .

الثان :

يلوّن عنوان الكتاب ويرسم من تحته خطأً أو يكتببالحرف المحبر ، وتوضع نقطة في نهايته.

الثالث: طبعة الكتاب الأولى أو الثانية الغ . . .

الرابع: تلوّن بيانات النشر وهي عبارة عن مكان النشر، واسم الناشر أو المطبعة وتاريخ النشر، ولترتيب هذه المعلومات وتدوينها ثلاث طرق:

 أ) مكان النشر «البلدة» يكتب بعدها نقتطان أفقيتان (:) ثم يكتب اسم الناشر ، وتعقبه فاصلة فتاريخ الطبع .

ب) اسم الناشر بعده فاصلة، ثم مكان فتاريخ الطبع.

ج) مكان الطبع فقط، وهذا ليس مقبولاً لأنّ من أراد أن يحصل على المصدر لايستطيع العثور عليه دون معرفة اسم الناشر أو المطبعة.

ولابد من اختيار طريقة واحدة منها أثناء كتابة البحث والسير عليها بطريقة مستمرة . كما يلاحظ كتابة اسم الناشر تماماً كما هو موجود بالكتاب . وإذا كان مدون على الكتاب أكثر من بلد جرى بها نشر الكتاب فيدون جيمها . وإذا لم يدون على الكتاب اسم البلد التي جرى نشر الكتاب بها يكتب بين مربعين [مكان النشر : بدون] ، وكذلك بالنسبة للناشر إذا كان مجهولاً يكتب بين مربعين الناشر : بدون] . وهكذا بالنسبة لبقية المعلومات . ينتهى تدوين هذه المعلومات بفاصلة .

الحامس : يلون تاريخ النشر هجرياً وميلادياً إن وجد ، وإلا فحسب ما هو

مدوَّن بالكتاب، وإذا كان للطبع تاريخان فيدوَّن الحديث منها، فإذا لم يوجد التاريخ يكتب بين مربعين [التاريخ: بدون] وتنتهي هذه الملومات بوضع نقطة في نهاية التاريخ.

وفيها يلي نموذج للعرض السابق:

الإسكافي، الخطيب.

درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز. الطبعة الأولى. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٩٧٣/١٣٩٣.

وقبل البدء في عرض مفصل لتدوين المعلومات عن المصادر (البيبلوجرافية) فمن المناسب عرض بعض القواعد العامة التي ينبغي التنبه

لها من البداية لتساعد على تدوينها بشكل صحيح وهي: أولا: عناوين المسادر المطبوعة يوضع تحتها خط لكامل العنوان ، وهو اشارة الى أنه

مصلر مطبوع، سواء في ذلك الكتب والدوريات، وقد يستغني عن هذا

بكتابته بالحرف المحبر عناوين المصادر غير مطبوعة توضع دائمًا بين قوسين صغيرين « ... ٣ ثانياً: ويدخل ضمن هذا البحوث العلمية، وكتب التراث، وكذلك عناوين البرامج الآذاعية والتليغزيونية، وعنوان فصل أو جزؤ مقتبس من كتاب، قصة قصيرة أو بحث مختصر، عنوان مقال مأخوذ من دورية.

ثالثاً: أسماء الكتب السماوية، وكذلك أسماء المسلملات الثقافية، وعدد الطبعات، والمذكّرات الخاصة الخطوطة مثل المفكرة أو اليومية فإنها تدون مجردة من دون خط تحتها، ومن دون كتابتها بين القوسين (۱) الصغي*رين* .

Kat L. Turabian, A Manual For Writers of Term Papers, thesis, and Dissertations, 4th. ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1973) (v) p. 58-60

رابعاً: مراعاة العلامات الإملائية بين تلك المعلومات والقاعدة العامة فيها أن تعامل على أساس وحدات مستقلة كالتالى:

الوحدة الأولى: اسم المؤلف.

الوحدة الثانية: عنوان الكتاب.

الوحدة الثالثة: عدد الطبعة.

الوحدة الرابعة: بيانات الشر.

والعلامة الإملائية الرئيسية للفصل بينها هنا هي السقطة (.) كما أن العلامة المستعملة داخل كل وحدة هي الفاصلة كما هو الحال بالنسبة للوحدة الأولى إذ أنها هي التي تدون بين اللقب وبين الاسم، كذلك النقطتان الأفقيتان هي التي تدون بعد اسم البلد.

بيانات، النشر - المكان، والناشر، وتاريخ الطبع - لا توضع بين قوسين.

يمكن تصنيف المصادر إلى الانواع التالية:

١ - الكتب.

٢ - المعاجم والموسوعات.

٣ - الدوريات.

٤ - الخطوطات.

٥ - الرسائل الجامعية.

٦ - الوثائق الرسية.

٧ - الأشرطة المصورة.

٨ - المصادر القانونية.

٩ - برامج الراديو والتليفزيون.

١٠ - المقابلات.

وفيا يلي عرض مفصّل للمنهج السليم في تدوين المعلومات عن كل نوع من هذه المصادر والتمثيل لها بناذج تيسّر السير على منوالها:

## أولا: الكتب:

تحتفظ المكتبات ومراكز المعلومات بسجلات مطابقة لمحتوياتها مدوناً عليها المعلومات الضرورية عن الكتاب في صورة غوذجية محتصرة، تحتوي على رقم الكتاب، مؤلفه، عنوانه، بيانات النشر، فكرة موجزة عن موضوعه. وليتخذ الباحث من عرضها غوذجاً لبطاقات موضوعه فيتم تدوينها حسب الطريقة والترتيب الآتي:

أ) رقم الكتاب وعنوان المكتبة:

يوضع الرقم في الزاوية العليا من يمين البطاقة، ثم يدون اسم المكتبة من تحته، أما إذا كان الكتاب ملكاً خاصاً فيكتب مكان الرقم كلمة (خاص)، أو يذكر اسم صاحبه.

فائدة تسجيل هذه المعلومات أنه ربما احتيج الرجوع إلى المصدر مؤخراً لسبب من الأسباب فيهتدى إلى مكانه في الحال، ومن دون عناء

## ب) اسم المؤلف:

للمؤلف اسم، وشهرة، فتدون الشهرة لقباً أو كنية أولاً ، يعقبها فاصلة ، ثم الاسم بعده نقطة .

ولما كان تدوين الأساء في كتب التراجم والطبقات في اللغة العربية يبدأ بالاسم أولاً ثم اللقب أخيراً فلا مانع من استعال أي من الطريقتين بشرط الالتزام والاستمرار لواحدة منها حتى يمكن إدراك المنهج الذي يسير عليه الباحث، ومن الأفضل الإشارة إليه في المقدمة حتى يكون القارىء على بصيرة.

إذا كان للكتاب اكثر من مؤلف فتذكر كل الأساء حسب الترتيب حتى ولو كانوا أكثر من ثلاثة مؤلفين موصولاً بينها بحرف (و).

والبدء باسم المؤلف قبل عنوان الكتاب يوفر على الباحث تكرار ذكر اسم المؤلف فيما لو كان قد رجع لأكثر من كتاب لمؤلف واحد، إذ يكتفى بتدوين اسم المؤلف أولاً، ثم عرض تأليفه الآخرى التي رجع اليها مصحوبة بالمعلومات الأخرى المطلوبة. ويستحسن البعض بعد هذا تدوين تاريخ الوفاة بن قوسن كمدين.

## ج) عنوان الكتاب:

يدون عنوان الكتاب كاملاً بعده نقطة. والعنوان الذي يسجل هنا هو العنوان الأساسي للكتاب والمدوّن على الصفحة الأولى.

أحياناً يكون العنوان طويلاً فيقتصر. منه على المهم،أو العنوان الذي اشتهر به الكتاب دون حاجة إلى ذكره كاملاً ما دام اسم المؤلف مدوناً إلى جانبه. مثال ذلك:

العنوان الكامل لكتاب ملا كاتب الجلبي «كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون ». إذ يمكن الاكتفاء بكلمة «كشف الظنون » لأن المؤلف عرف واشتهر مبذا الكتاب.

- د) عدد الطبعة بعده نقطة.
- ه) اسم الحقق أو المعلق كاملاً إن وجد بعده نقطة.
  - و) بيانات النشر:

تحتوي بيانات النشر على البلدة ، دار النشر والناشر، أو المطبعة وتاريخ النشر ، يدون اسم البلد ، ثم يعقبه نقطتان أفقيتان ، ثم يعقبها اسم دار النشر ، أو اسم المطبعة إذا كان مدوناً على الغلاف في بداية الكتاب أو نهايته ، ثم يليه التاريخ هجرياً أو ميلادياً بعد الفاصلة بينها ويوضع في نهايتها نقطة .

إذا أختلفت التواريخ في أجزاء الكتاب يذكر تاريخ الجزء الأول

## ز) أجزاء الكتاب:

إذا احتوى الكتاب على أكثر من جزء فتدون الأجزاء بعد العنوان مباشرة، أو بعد معلومات النشر.

وتوجد طريقة أخرى معتمدة في البحوث العلمية أيضاً بعد ذكر المؤلف، لقبه فاسمه، ثم عنوان الكتاب بدون اسم الناشر يعقبه فاصلة، ثم البلدة أخيراً.

إذا تعددت البلاد التي طبع فيها الكتاب فيدوّن الاسم الأول فقط، فإذا كان التعدُّد في بلاد أجنبية فإنها تدوّن أيضاً.

وإدا لم يذكر اسم الناشر أو تاريخ الطبع فيدون بعدها كلمة «بدون = وربما يفضل تجاوزها.

ويتم تدوين هذه المعلومات بصورة عملية حسب العادج التالية:

١) القرآن الكريم والكتب الساوية الأخرى:

بالسبة للقرآن الكريم فإنه يكتفى بما يأتي:

- أ) تدوين عبارة «القرآن الكريم ».
  - ب) عنوان السورة.

أما بالنسبة للكتب الساوية فنظراً لتعدد تراجها ونسبتها فإنه يدون عنها:

- أ) الترجمة المعينة منسوبة إلى صاحبها.
  - ب) الفصل.
  - ج) عدد الطبعة.

القرآن الكريم.

سورة الملك.

٢) غوذج لتدوين مصدر من إعداد مؤلف واحد:

الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

٤ أجزاء .

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٩٤٨/١٣٦٧.

إذا تم تأليف المصدر من أكثر من واحد تذكر أساؤهم كافة بالترتيب،
 يتضح من النموذج التالي:

ابن تيمية عبد السلام بن عبدالله بن الخضر، شهاب الدين ، أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم .

المسودة في أصول الفقه. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة مطبعة المدني، ١٣٨٤/مايو ١٩٦٤.

إذا لم يعرف اسم المؤلف فإنه يبدأ بعنوان الكتاب.
 غوذج لتدوين مصدر لم يعرف مؤلفه:

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء ، ١ أجزاء . بيروت: دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت،١٩٥٧/١٣٧٦ .

وأما تدوين المصادر التي تم تحقيقها أو التعليق عليها فيذكر هذا
 مباشرة إذا لم يذكر عدد الطبعة، أما في حالة وجود عدد الطبعة
 فإن اسم المحقق أو المحققين يتأخر عنها كها في النموذج الآتي:

الدامغاني، الحسين بن محمد.

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. الطبعة الأولى.

تحقيق وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل.

بيروت: دار العلم للملايين،١٩٧٠.

إذا تعاون على التحقيق كاتبان فإنه يدون اسمها حسب الترتيب،
 فإذا زاد العدد تذكر كل الأساء بالترتيب كما في النموذج الآتي:

الجويني، أبو عبدالله محمد بن عبد الملك المشهور بإمام الحرمين. الشامل في أصول الدين.

تحقيق وتقديم: على سامي النشار، فيصل بديرعون، شهير محمد مختار.

الاسكندرية: منشأة المعارف، جلال حزى وشركاه ١٩٦٩.

## ٧) مصدر تم إعداده من قبل هيئة علمية:

أُ) يدوَّن اسم الهيئة العلمية بدلاً من اسم المؤلف!

ب) يتبع بعد ذلك من الخطوات كل ما يتبع في تدوين الكتب. غوذج لمصدر تم إعداده من قبل هيئة علمية:

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بمصر. أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده.

القاهرة: مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية، ١٩٦٢/١٣٨٠.

## ٨) مصدر من جمع بعض الحققين:

بعض المصادر تكون من جمع وإعداد بعض المحققين كأن يجمع بحوثاً ومقالات تنتمي إلى موضوع معين، أو رسائل ومختصرات علمية فيضمها إلى بعضها البعض فيجمع للقارئ ما تفرق منها ويوفر عليه جهد البحث عنها.

يعامل هذا النوع من المصادر معاملة الكتب الأخرى غير أن اسم المحقق يحلُّ محلَّ اسم المؤلف ويدوَّن بعده كلمة «جمع » أو «تحقيق » بين قوسين صغيرين، ثم معلومات النشر كالمتبع.

ويتمُّ التدوين حسب النموذج التالي:

عطار، أحمد عبد الغفور «تحقيق وجمع ». آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية. الطبعة الثانية. بيروت: ١٩٦٧/١٣٨٦.

#### ٩) الكتب المرجة:

ينوه عن اسم المترجم بعد عنوان الكتاب إذا لم يذكر عدد الطبعة ، وإلا فيكون اسم المترجم تالياً له كها يتضح من النموذجين التاليين: غوذج لتدوين مصدر مترجم:

سركين، فؤاد.

تاريخ التراث العربي. ترجة: فهمي أبو الفضل.

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١.

١٠) في النموذج التالي وجد على الغلاف عدد الطبعة وتعاون على الترجمة والتحقيق أكثر من اثنين فتدوّن أساؤهم جيعاً.

جولد تسيهر، اجناس.

العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي.

الطبعة الثانية.

ترجة وتعليق: محمد يوسف موسى وحسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق.

مصر: دار الكتب الحديثة «بغداد: مكتبة الثني،

11) غوذج لعنوان مصدر بحمل اسم المؤلف، عندئذ تكون الفقرة الأولى « اسم المؤلف » محذوفة ويدوّن مكانها عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط، تتبعه بقية المعلومات كالمعتاد.

غير أنه يفضل في قائمة المصادر تدوين اسم المؤلف منفصلاً حتى ولو لم يظهر اسمه على صفحة الكتاب، ثم يدوّن عنوان الكتاب.

عموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ٣٥ جزءاً الطبعة الأولى.

جع وترتيب: عبد الرحن بن محد بن قاسم الماصمي النجدي الحنبلي وابنه محد. الرياض: مطابع الرياض، ١٣٨١ هـ.

١٢) مصدر جرى الاقتباس والاستعانة بمقدمته وهي من عمل مؤلف
 آخر فيتبع في تدوين المعلومات ما يلي:

أ - اسم مؤلف الكتاب.

ب - عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط.

- ج عدد الأجزاء.
  - عدد الطبعة.
- المقدمة واسم كاتبها مباشرة.
  - و معلومات النشر.
    - وذلك كالنموذج التالي:

ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله.

الإحاطة في أخبار غرناطة جزءان. الطبعة الثانية.

تقديم: محمد عبد الله عنان، القاهرة: مكتبة الخانجي،

## ١٣) المسلسلات الثقافية:

سواء كانت كتباً أم مختصرات أحياناً يكون نشرها كجزء من السلسلة مثل سلسلة كتاب «اقرأ » الذي يصدر عن دار الهلال والتي يكون إصدارها عن طريق دار من دور النشر، أو المعاهد، أو الجامعات، أو المؤسسات الحكومية، أو جمعية من الجمعيات العلمية، أو مؤسسة تجارية أو صناعية الغ، فرغم وجود التشابه بين هذا النوع من الكتب وبين الدوريات – وربما احتوت على أجزاء عديدة – يفإنه توجد بعض الفوارق المهمة الناشئة من طبيعة كل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الاختلاف في الإشارة إليها بالهامش بما يتنق وطبيعة كل.

المسلسل الثقسافي المستمر والذي يصدر عن دار من دور النشر في شكل كتاب يصدر كلّ عدد منه بقلم كاتب من الكتاب في موضوعات مختلفة، فهذه غالباً ما تكون في أرقام متسلسلة، ففي مثل هذه الحالة لا بدّ من تدوين رقم الكتاب بعد عنوان المسلسل

ويلاحظ أنه لا بدّ من وضع خط تحت العنوان الخاص أما عنوان المسلسل فيجب أن يكون مجرداً من ذلك كما أنه لا يوضع بين قوسين، ثم يجري تدوين معلومات النشر كالمتبع.

يتمُّ التدوين حسب النموذج التالي:

ضیاء ، عزیز .

حزة شحاته قمة عرفت ولم تكتشف المكتبة الصغيرة، ٢١. الرياض: مطابع اليامة، ربيع الآخر ١٣٩٧/مارس ١٩٧٧م٠

١٤) القصص والمسرحيات.

تدون عنها الملومات التالية:

- أ) اسم كاتب القصة، أو المسرحية.
- ب) عنوان القصة، أو المسرحية موضوعاً تحته خط.
  - ج) معلومات الشر.

كما في النموذج التالي:

سراج، حسين.

غرام ولادة. مصر: دار المعارف، التاريخ بدون.

#### ١٥) القصائد الختارة والجموعة في كتاب:

أحياناً ما يرغب بعض الكتاب والمؤلفين في جمع قصائد مختارة لمشاهير الشعراء ، فيتمُّ تدوين المعلومات على الشكل السابق في مصادر الكتب، وهنا يختلف التدوين عنه في الهامش كما سيأتي بيانه: البارودي، محمود سامي .

ختارات البارودي، ٤ أجزاء. بيروت: دار العلم للجميع، بغداد: مكتبة دار البيان، التاريخ بدون.

## ١٦) المعاجم اللغوية:

يدوَّن عنها المعلومات التالية:

- أ) اسم المؤلف كالمتبع.
- ب) عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط بعده نقطة.
  - ج) غدد الأجزاء.
    - د) عدد الطبعة،
- هـ) معلومات النشر: البلد، الناشر أو الطبعة فالتاريخ.

## وذلك كالنموذج التالي:

الفيروز أبادي، مجد الدين.

القاموس الحيط، ٤ أجزاء. الطبعة الرابعة.

مصر: مطبعة دار المأمون، ١٩٣٨/١٣٥٧ .

## ١٧) الموسوعات ودوائر المعارف:

من هذه الموسوعات ودوائر المعارف ما يدوَّن اسم كاتب البحث إلى جانبه، ومنها ما يغفل ذكر اسمه، وفي كلا الجالين يتمُّ التدوين كالآتي:

أً) عنوان الموسوعة موضوعاً تحته خط.

ب) عدد الطبعة ، وإذا لم يذكر فيدون التاريخ ، يعقبه فاصلة .

- ج) عنوان المقالة بين قوسين صغيرين « ... » تعقبه نقطة الوقف إذا لم يذكر اسم الكاتب وإلا فتدون فاصلة.
- د) اسم كاتب المقال إذا كان مذكوراً أو جرى التنويه عنه بالهامش الأسفل.
  - ه) بيانات النشر،

وذلك كالنموذجين التاليين:

#### الموسوعة الفقهية.

طبعة تمهيدية، «الأشربة والخدرات والتبغ ». الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مشروع الموسوعة الفقمة، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.

## دائرة معارف الشعب.

« الموسوعات العربية »، ١٩٥٩م، عثمان أمين. مصر: مطابع الشعب.

#### ١٨) الدوريات:

هي ما يطبع على فترات زمنية محددة، فمنها اليومية والأسبوعية والشهرية والتي تصدر كلّ عام أو نصفه أو ربعه إلى غير ذلك، وتحتوي مقالات وبجوثاً بأقلام مختلفة. وغالباً ما تكون الأعداد مرقمة حسب ترتيب الإصدار، وتدون عنها المعلومات التالية:

- أ) اسم الكاتب بعده نقطة.
- ب) عنوان المقالة أو البحث بين قوسين صغيرين بعده نقطة. ج) عنوان الجلة موضوعاً تحته خط.

- د أرقم العدد...
- ه) تاريخ الإصدار بين قوسين بعدها نقطتان رأسيتان.
  - و) رقم الصفحة.

وذلك كالنموذج التالي:

الحازمي، منصور ابراهيم.

«معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين ».

الدارة، العدد الثاني (جادى الثانية عام ١٩٧٥/١٣٩٥):

ص ۱۰ - ۲۵

#### الصحف اليومية:

ويدوُّن عنها المعلومات التالية:

- أ) اسم الكاتب كالسابق، وإذا لم يرد له ذكر فإنه يبدأ بمنوان المقالة.
  - ب) عنوان المقالة ويوضع بين قوسين صغيرين بعده نقطة.
- ج) عنوان الصحيفة، بعده فاصلة موضوعاً تحته خط ثم تاريخ النشر بعده فاصلة، ثم عدد الصحيفة التسلسلي بعده فاصلة، وأخيراً رقم الصفحة بعده فاصلة، ثم رقم العمود منتهيا بنقطة.

ويتمُّ التدوين حسب النموذج الآتي:

السديري، تركي عبد الله.

«لقاء الاثنين: الغياب ». جريدة الرياض، ١٣٩٨/١/٣٠، العدد ٣٨٢٦، ص.٣.

اللحق الخاص في الصحف اليومية:

بعض الصحف اليومية الكبرى تصدر ملحقاً خاصاً في إجازة نهاية الأسبوع أو

في مناسبة معينة، ويوضع لهذا النوع من الإصدارات الصحفية رقم خاصًّ متسلسل.

يجري تدوين المعلومات كالتالي:

- أ) اسم الكاتب.
- ب) عنوان المقالة بين قوسين صغيرين.
- جـ) عنوان الصحيفة موضوعاً تحته خط.
  - د) تاريخ الإصدار.
    - هـ) رقم التسلسل.
    - و) رقم الصفحة.

وترسم على النحو التالي:

الزيد، عبد الله.

«الملكة السعودية غوذج ولكنه مختلف».

جريدة التايس، الملحق الثقافي (لندن)، الأول من ابريل ١٩٧٧،

المدد ٣٢٢٦ . ص ١٠

#### ١٩) الخطوطات:

يدون عنها الملومات التالية:

- أ) اسم المؤلف ويتبع في تدوينه الطريقة السابقة.
  - ب) عنوان الخطوطة بين قوسين صغيرين.
- ج) موضوع الخطوطة، علمياً أو شخصياً كالخطابات أو المذكرات.
  - د) تاريخ النسخ.
  - ه) اسم البلد الذي توجد به الخطوطة.
- و) مكان وجودها، ورقمها حيث توجد، وإلا فتكتب كلمة وخاص » إذا لم تكن ملكاً لمكتبة عامةاً و متحف.

- ز) الله الجموعة التي تنتسب إليها الخطوطة، ورقمها، إن أمكن.
  - ج) وصفها إن كانت أصلية أم مصورة. ويتبع في تدوينها النموذج التالي:

الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى (٤٣٠) هـ. «الأسرار في الأصول والفروع »، أصول فقه، نسخ عادي ٦١٩هـ.

استانبول.

مكتبة أحمد الثالث ٢/٢٩.

نسخة أصلية.

المالكي، محمد علي بن حسين.

«إغاثة الطلب شرح بلوغ الإرب »، منطق، نسخ عادي ١٣٣٠هـ. مكة. خاص. نسخة أصلية.

## ٢٠) الرسائل الجامعية:

ويتم تدوين المعلومات التالية:

- أ) امم المؤلف: يتبع في تدوينه الطريقة السابقة.
  - ب) عنوان الرسالة: بين قوسين صغيرين.
    - جًا الدرجة العلمية المنوحة عليها.
- ن) اسم الكلية والجامعة التي منحت الدرجة العلمية بعدها فاصلة، فالسنة التي نال فيها الطالب الدرجة العلمية.
   وذلك كالتموذج التالي:

إمام، عبد الرحن عبيد.

« المفهوم وحجيته في إثبات الأحكام ». رسالة ماجستير.

قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ١٩٧٢/١٣٩٢.

#### ٢١) الوثائق الحكومية:

يدون عنها الملومات الآتية:

- أ) اسم الدولة يكتب بعده نقطة.
- ب) اسم الجهاز الحكومي المختص الذي صدرت عنه تلك الوثيقة يعقبه نقطة.
- ج) عنوان الوثيقة ، أو الكتاب إذا كانت ضمن مؤلف مدوناً تحته خط يعقبه نقطتة.
- د) بيانات النشر وهي عبارة عن:
   البلد، اسم المؤسسة التي قامت بالنشر ثم التاريخ يفصل بين هذه
   المعلومات بفاصلة وتوضع نقطة في النهاية.

وتدون المعلومات كالنموذج التالى:

الملكة العربية السعودية،

وزارة البترول والثروة المدنية.

نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن.

مكة الكرمة: مطبعة الحكومة، ١٣٨٤

## ٢٢) الأشرطة الصورة:

إن الاهتام بالعلوم والثقافة في الوقت الحاضر أدى إلى البحث عن

سبل تيسير المصادر والمراجع للباحثين لتكون في متناول الجميع، فأصبح بالإمكان تصوير الكتب في شكل أشرطة الأفلام وتزويد الباحثين بها مع الاحتفاظ بها دون التعرض للتلف وكثرة الاستعال.

كما أنه أصبح من السهل إعادة تقديم الكتب النفيسة أو الدوريات والجلات القديمة ذات القيمة العلمية التي نفدت نسخها وأصبحت في حكم الخطوطات النادرة وإخراجها كتباً مصورة عن تلك الأصول المطبوعة.

لذلك وحين الإشارة إلى شريط مصور « فيلم »: تدون جميع المعلومات التي تسجل عن الكتاب، أو الخطوطة وبنفس الترتيب مضافاً إليها كلمة «شريط مصور ».

ابن الساعاتي، مظفر الدين (٦٩٦).

« البديع في أصول الفقه »، أصول فقه ، نسخ عادي ٧٧٧ هـ . أمريكا . برنستون .

مكتبة جامعة برنستون، مجموعة مخطوطات يهودا رقم ۱۷۷۰ (۸۹۳). شريط مصور.

- ٢٣) ولدى تسجيل المعلومات عن كتاب مصور تدون المعلومات على الكيفية التالية:
  - أ) تدون بيانات النشر عن النسخة الأصلية أولاً كالمتبع.
- ب) معلومات التصوير وتحتوي على تدوين كلمة «تصوير » ثم اسم البلد، دار النشر أو الناشر « التاريخ رقم المصورة إن وجد كما في النموذج التالى:

مخلوف، محمد بن محمد.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

الطبعة الأولى. مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٩٤هـ.

تصوير: بيروت، دار الكتاب العربي اللبناني.

#### ٢٤) المصادر القانونية:

المصادر القانونية متنوعة، فهناك المؤلفات والدوريات القانونية، والقوانين الحكومية الصادرة عن الجالس التشريمية، وقضايا الحاكم، سواء منها المنشور بالصحف أو المحفوظ في سجلاتها.

ومن الاصطلاحات الأساسية المتبعة لهذا النوع من المصادر ما يلي:

- أ) وضع خط تحت عنوان المصدر سواء كان كتاباً، أو دورية ،أو تقريراً، أو وثبقة حكومية ، أو قضية حقوقية .
- ب) إذا كانت الدراسة دراسة قانونية فقهية بحتة فلا بد من استعال الاصطلاحات القانونية الخاصة المتمارف عليها بين القانونيين والنقهاء.

أما إذا كانت الدراسة في تخصص آخر كما لو كانت في علم الاجتاع الوادت الحاجة إلى الاعتاد على بعض المصادر التانونية في بعض الجوانب فإن الإشارة إلى المصادر القانونية تأخذ أسلوب وطابع ذلك التخصص.

م طريقة تدوين المعلومات عن المصادر القانونية في قائمة المصادر وفي المامش متطابقة ومتفقة فيا عدا الملامات الإملائية فكل واحد منها يخضع لقواعد كلِّ قسم ينتمي إليه، وينفرد تدوين المعلومات بالمامش بتسجيل رقم الصفحة المقتبس منها.

وفيا يلي عرض للمعلومات التي ينبغي أن تدوَّن في مثل هذه المناسبة

- أ ) المؤلفات القانونية والدوريات.
- ب) القوانين الحكومية الصادرة عن الجالس التشريعية.
  - ج) القضايا الحقوقية.

## المؤلفات القانونية:

وتشمل الكتب والدوريات، وتدون عنها المعلومات التالية:

- أً ) اسم المؤلف.
- ب) عنوان المصدر تحته خط.
- ج) بيانات النشر ويقتصر فيها على الآتي:

عدد الطبعة - التاريخ.

د ). إذا كان المصدر واحداً من سلسلة كتب قانونية فيضم إلى بيانات النشر. النشر عنوان السلسلة، ثم رقمها، ثم تليها بيانات النشر.

## القوانين الحكومية الصادرة عن الجالس التشريعية:

يشار إليها بالملومات التالية:

- أ ) البلد الصادر عنها القرار.
- ب) الجلس أو المصدر التشريعي مجلس الوزراء، أو البرلمان.
  - ج) رقم القرار.
    - د ) رقم المادة.

## القضايا الحقوقية:

من المستحسن لطلاب البحث في الفقه الاسلامي الاستشهاد بقضايا الحاكم الشرعية، وعرض غاذج منها أثناء البحث والمناقشة حتى تظهر الملاءمة بين الجانبين النظري والتطبيقي، وليكون القارئ على علم بتوقيع الأحكام، كما هو الحال بالنسبة للدراسات القانونية. يتم تسجيل المعلومات وترتيبها على الوضع التالى:

أ) عنوان القضية، ويكون بتدوين اسم المدعي والمدعى عليه، أو بما اشتهرت به القضية.

- ب) اسم المحكمة.
  - ج) الم البلد.
- رقم القضية، فرقم الجلد، فالتاريخ بين قوسين.

يستحسن في قضايا الحدود والتعزير الإشارة إلى الأساء برمز معيّن دون التصريح والإفصاح عنها.

وذلك كالنموذج التالي:

قضية أحمد ضد محمود بن أحمد.

الحكمة الشرعية الكبرى، مكة. رقم ٣٠٩، الجلد الثاني (١٣٧١هـ).

الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية:

يتمُّ تدوين المعلومات عنها بنفس الطريقة المتبعة في التدوين عن الكتب، فينبغي أن تحتوي على التالي:

- أ ) اللم المتحدث، لقبه ثم اسمه،
- ب) عنوان الحديث بين قوسين صغيرين.
  - ج) اسم الإذاعة.
  - د ) اسم البلد ثم التاريخ.

تتبع الخطوات السابقة إذا كان الحديث أو المحاضرة بُثَّت على شاشة التليفزيون.

البرامج التلفزيونية:

ويحتوي التدوين عنها على المعلومات التالية:

- أ ) عنوان البرنامج.
- ب) عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين.
- ج) اسم الحطة ، ثم رقم القنال بين قوسين ، ثم اسم البلد ، فتاريخ البث .

## الأفلام السيفائية:

ويحتوي التدوين عنها على المواد التالية:

- أ) اسم المؤلف كالمتبع.
- ب) عنوان الفيلم موضوعا تحته خط.
  - ج) اسم الحرج.
- د) مكان الإنتاج ثم اسم الشركة المنتجة بعده فاصلة ثم التاريخ.

#### المقابلات الشخصية:

أحياناً ما يكون المصدر عبارة عن مقابلة شخصية أجريت لشخصية أو الاجتاعية. أو الاقتصادية، أو الاجتاعية، أو أن لهم أهمية خاصة بالنسبة لموضوع البحث، فتعتبر حينئذ مصدراً من المصادر وتدوّن عنها المواد التالية:

- أ اسم المتحدث.
- ب اسم الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية ، ثم اسم البلد .
- ج تدون بعد ذلك كلمة « مقابلة » ثم التاريخ أخيراً.

#### ملاحظة:

تخضع هذه المعلومات في تنظيمها واستخدام العلامات الإملائية للقواعد العامة التي تحكم تدوين قائمة المصادر.

## الفصر لاالثناني

- تدوین المعلومات
- \* تنظيم البطاقات
- اختيار المادة العلمية
  - كتابة البحث
  - مقدمة البحث
  - \* خاتمة البحث
  - اقتباس النصوص
  - كيفية الاقتباس

### • تدوين المعلومات •

القراءة والإعداد للكتابة في بحث معين، وتدوين المعلومات من الأعمال التي تأخد الكثير من الوقت والجهد، وسيذهب أضعاف هذا هدراً إذا لم تكن الطريقة التي يسير عليها الطالب منظمة منذ البداية.

إن المعلومات المقتبسة المنظمة بعناية تامة، والمبنية على اختيار سليم ستكون خير عون لكاتبها مستقبلاً.

تدوين المعلومات هو دليل الحاجة إليها وأهميتها للبحث، فإنه ليس كلّ كتاب جديراً بالقراءة، وليست كلُّ فكرة جديرة بالتدوين، فبعض الكتب يقتنى ويقرأ لفحص ما فيه من مواد، والبعض للدراسة والتمحيص، وبعض الكتب يقتنى لقراءة جزء منه، وبعضها يقرأ كاملاً وبشيء من العناية والاهتام.

يكن بقراءة مقدمة وفهرسة الكتاب إدراك أهميته بالنسبة للبحث، فغي مقدمة الكتاب يوضح المؤلف غرضه وأهدافه منه، كما يشير إلى نوعية القراء الذين يمكنهم الاستفادة منه والذين يهنهم موضوع الكتاب في المقام الأول، كما أن الفهرسة تشير في وضوح إلى طبيعة الكتاب، وهذا سيجعل لديك القدرة على فحص موضوع معين، وتقدير قيمته العلمية.

هذه عملية أولية ستساعد على التعرف عا إذا كان من المفيد قراءة الكتاب وما يكن اقتباسه من معلومات، وليس هذا فحسب بل أحيانا ما يرر بالإنسان طائف من الأفكار ولحات من الإلهام، فإذا طرأ شيء من ذلك فحاول تدوينه مباشرة قبل فواتها أو نسيانها وضمها إلى دفتر الملاحظات، أو في بطاقة مع ما يناسبها من البطاقات الأخرى.

فمن أهم ما يجب التنبه له أنه كثيراً ما يطرأ على ذهن الفرد لحة من فكرة،أو حلّ لمشكلة،أو كلمات وجمل معبرة تنفذ إلى الهدف،وتوفي بالغرض، فمثل هذه الأشياء العارضة غالباً ما تكون قيّمة وهي سريعة الإفلات

والنسيان كسرعتها عند ما عرضت على الذهن، وضان الاستفادة من مثل هذه الأفكار الخاطفة تدوينها في الحال من دون تباطؤ، تذكر أن كثيراً من الناس يحرصون دائماً على وجود قلم وورق إلى جانب فراش النوم.

إن محاولة الاحتفاظ بدفتر صغير أو سجل خاص في جيبك أو حقيبتك مفيد جداً لتدوين الأفكار الطارئة والتي يمكن فيا بعد نقلها إلى ملف خاص إذا أثبتت فائدتها، وربما تقودك المصادفة لدى سماع الإذاعة،أو مشاهدة التلفزيون،أو قراءة مقالة في جريدة إلى بعض من الأفكار مما له صلة بموضوع تفكر أو تبحث فيه، سجل كل هذه دون تردد مع تسجيل الزمان والمكان والمصدر. بعض المقالات في الصحف والجلات مفيد ومهم للبحث فمن والمصدر. بعض المقالات في الصحيفة،ووضعها في ملف وربما استدعى الأمر أحياناً إلى تصوير تلك المقالة وضمها إلى دفتر الملاحظات.

ومن المفيد حينتذ أن تجمع النقاط التي تسجلها تحت عناوين صغيرة للنصول القصيرة المتنوعة.

وكما سبق القول بأن تخطيط البحث في هذه المرحلة إنما هو مجرد محاولة أولية فقط قابلة للتغيير والتعديل، ولهذا فإنك ستجد أن من النقاط والأفكار التي تعتر عليها وتريد أن تضعها تحت ذلك التقسيم والعناوين التي أسست الموضوع عليها لا يكن أن تنتظم تحت تلك الأبواب والتقسيات.

احتفظ بتلك النقاط والأفكار على حدة بحيث يمكن العثور عليها يسهولة فيا بعد؛ إذ ربا كانت أمثال هذه النقاط التي لم يكن لها محل في التخطيط العام للبحث توحي بكتابة فصل جديد خاص مستقل متكامل الجوانب عما لم يكن في الحسبان لدى تخطيط ألبحث في البداية.

حاول أن يكون نقلك للمعلومات دقيقاً وسلياً، خاصة إذا كانت مقتبسة من كتب، أو دوريات، أو مخطوطات هي ملك للغير،أو عائدة إلى المكتبة العامة أو الجامعية. لا بد من تدوين أساء المراجع التي يقترحها المشرف، أو

أي شخص آخر تستشيره، والتهاون في هذا يضيع عليك فرصة ثمينة ربما لو أردت استذكارها ثانية لاستعصى عليك تذكرها.

عارسة القراءة وتعلم كيفيتها الصحيحة أمر جوهري للكتابة الناجحة > والسير في البحث بخطى ثابتة مركزة. وهي تستدعي عمقاً وسرعة تتلاءم وأهمية البحث.

وما ينصح به طالب البحث منذ البداية:

أولاً: تخصيص كل فكرة يدونها ببطاقة مستقلة فرعا يعرض له أن يضيف إليها بعض المعلومات، أو التعليقات مؤخراً فيجد مجالاً واسعاً لذلك.

ثانياً: . وضع عناوين خاصة بالمعلومات المقتبسة بما يسهل تصنيفها، فقد يمتاج إلى إضافة بعض النقاط والأفكار مما له صلة بما سبق له تدوينه، وما استجد له من قراءة فيضع كل بطاقة مع البطاقات الأخرى المماثلة في الأفكار والموضوعات.

ثالثاً: استمال الجانب الأين من البطاقة لعنوان المعلومات التي تحتويها البطاقة، ويسجل في نهايتها اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ثم رقم الجزء فالصحيفة. ولا بدّ أن تكون هذه المعلومات دقيقة ووافية لأنها ستكون هي المرجع لا المصدر المقتبس منه في نهاية البحث.

## • تنظم البطاقات •

يمكن أن تتخذ خطة خاصة لتبويب وتنظيم البطاقات طبقاً للإمكانات المتوفرة ولكن الطريقة النظامية السليمة والسهلة هو أن تتبع ما يأتي:

١) توزيع البطاقات إلى مجاميع حسب الموضوعات،أو الخطة،أو المنهج الذي تتبعه في دراسة الموضوع.

٢) وضع كل مجموعة إما في صندوق،أو ملف خاص مكتوباً عليه عنوان موضوع كل مجموعة، وعمل فهرسة مختصرة لمحتويات كل منها تحت العنوان العام.

 ٣) وضع أرقام متسلسلة طبقاً للمنهج الدراسي في سلوك الموضوع لكل مجموعة من اللفات،أو علب البطاقات.

٤) تخصيص بطاقات معينة كفهرس عام لما تحويه الملفات أو علب البطاقات عايضمن سهولة الحصول على المعلومات المدونة في البطاقات في شكل مفصل. كما تحوي هذه البطاقات عناوين الكتب والموضوعات المهمة، مع إعطاء فكرة مبسطة لحتويات كل واحدة منها مشيرة إلى مكان وجود الكتاب،والموضوعات،والنقاط المهمة فيه. وفي النهاية سيجد الباحث معلومات واستيضاحات مفصلة إلى جانب أنها مرتبة في فصول،وأبواب،وتقسيات أساسية وثانوية. والحاجة تقتضي إضافة إشارات ورموز خاصة للنقاط المقتبسة ذات الأهمية،أو الصعوبة الخاصة عا يمكن من التنبه لها حالاً، والاستفادة منها في الوقت المناسب.

إن عمل هذه الفهارس مفيد وبشكل خاص لطلبة الدرانات العليا ومن له صلة قوية بالبحوث. ومن الأفضل أن تكون الطريقة في تنظيم البطاقات سهلة ومبسطة بقدر الإمكان.

هذه البطاقات وتلك الملفات غير مفيدة أبداً إذا لم تكن المعلومات التي دونت عليها ذات صلةٍ قويةٍ ووثيقةٍ بالبحث حالاً أو مستقبلاً. حاول أن

تكون بطاقاتك محتوية على ما له صلة بموضوع البحث فقط، واعمل بقدر المستطاع ألا تتخلل أوراقك،أو البطاقات أوراق أو بطاقات ليست ذات صلة بالبحث حتى ولو كانت مفيدة وعتمة. وإذا كان من طبعك الجمع والحرص على تدوين كل مفيد يقع عليه نظرك فعليك أن تعزل مثل هذه الأوراق،أو البطاقات وتضعها جانباً، ولا تبال أن ترمي كل ما ليس مفيداً في سلة المهملات ولكن بعد التأكد من عدم الحاجة إليه.(١)

## • اختيار المادة العلمية •

لا شك أن معالم الموضوع لدى هذه المرحلة قد أصبحت واضحة تماماً ليس فقط على مستوى الأفكار الأساسية والخطوط العريضة، بل البحث كلاً وتفصيلاً، باباً باباً، وفصلاً فصلاً بتقسياته الكلية والجزئية.

فكل نقطة لا بد لها من شواهد ولو بطريق الإشارة إلى المصدر أو الاستشهاد وهنا سيتبين أن التخطيط الموضوعي الجيد والمصادر الكافية واستعالها وتدوين المعلومات بالطرق السليمة شيء جوهري وضروري، وفي مسودة التخطيط للموضوع يمكن عن طريق الترقيم أو الأحرف الإشارة إلى البراهين اللازم اقتباسها من البطاقات المدونة. وابتداء من هنا يتم اختيار المادة العلمية التي سيجري تدوينها والكتابة عنها وسيصبح بالإمكان الاستشهاد لها بأمثلة عديدة، ولا بد حينتذ من إعال الفكر لاختيار الأفضل والأحسن منها، ورفض ما لا ضرورة لذكره فالاستشهاد بالأمثلة العديدة المشابهة لبعضها البعض يشوه الفكرة، ويقلل من أهميتها.

وعلى الباحث ألا ينزعج عندما يرى نفسه مضطراً في سبيل بحث جيد متاسك إلى حذف بعض مواد صالحة جيدة ما دام أن النقاط والأفكار الموضوعة قد أيدت بأمثلة أخرى. ولا يعزب عن بالنا بالنسبة لكتابة البحوث الأكاديمية الجيدة أن الكاتب كان لديه ملفات ممتلئة بشواهد وبراهين وكان بإمكانه استخدامها،ولكنه طرح الكثير منها. فإذا حدث مثل ذلك فبالإمكان الإشارة إليها في الهامش. وكذلك هنا أيضا لا بد من الاختيار.(١)

إن كثيراً من البحوث الجيدة فقدت أهميتها بسبب عدم حذف ما لا ضرورة لوجوده، وقد تنبه لهذا الجانب المؤلفون قديماً. ومن الأمثلة المعروضة في هذا الجال ما ذكره ابن الأثير عن كتابي الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٤٣

الآمدي، وسر الفصاحة لأبي محمد عبدالله بن سنان الخفاجي اللذين يعتبران من أهم المصادر العربية في علم البيان با يشير أولاً: إلى أن حشو البحوث والمؤلفات العلمية يهوي بمكانتها، وينقص من درجتها، وإلى أن اختيار المادة العلمية وانتقاءها ثانياً مبدأ أخذ به المؤلفون أنفسهم، وهي مرحلة لا تقل صعوبة عن أى مرحلة أخرى في البعث.

# يقول ابن الأثير:

« وبعد فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلَّة الأحكام، وقد ألَّف الناس فيه كتباً، وجلبوا ذهباً وحطباً، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه، وعلمت غثه وسمينه، فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وكتاب سرٌ الفصاحة لأبي محمد عبدالله بن سنان الخفاجي، غير أن كتاب الموازنة أجم أصولاً، وأحدى محصولاً، وكتاب سر الفصاحة وإن نبه فيه على نكت منيرة - فإنه قد أكثر ما قل به مقدار كتابه، من ذكر الأصوات، والحروف، والكلام عليها، ومن الكلام على اللفظة المفردة وصفاتها مما لا حاجة إلى أكثره، ومن الكلام في مواضع شدُّ عنه الصواب فيها ... على أن كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبواباً ، ولربا ذكرا في بعض المواضع قشوراً، وتركا لباباً، وكنت عثرت على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم، ولم أجد أحداً بمن تقدَّمني تعرُّض لذكر شيء منها، وهي إذا عدَّت كانت في هذا العلم عقدار شطره، وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره، وقد أوردتها ههنا، وشفعتها بضروب أخر مدونة في الكتب المتقدمة، بعد أن حذفت منها ما حذفته، وأضفت إليها ما أضفته، وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة، ومنحني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة وإنما هي متّبعة... »<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ١، ص ٣.

وأخيراً فإن البدء في كتابة البحث بعد اختيار المادة العلمية، وحذف ما يمكن حذفه يعني استكال واستيفاء القراءة والدراسة حول الموضوع، واستخلاص النتائج المستفادة، وحينتذ يصبح الباحث مؤهلاً ومهياً نفسياً، وفكرياً، وعملياً للكتابة، ومن ثم ينبغي الاهتام بالجوانب الفنية والمنهجية.

### • كتابة البحث •

إن الجهود السابقة من اطلاع وتدوين وتفكير هي إعداد وتجميع للهادة العلمية التي سيتم تنظيمها، والتأليف بينها في صياغة علمية سليمة. وهذه المرحلة تتطلب إلى الصياغة السليمة حسن التأليف، والتزام المنهج العلمي في عرض الأمور، ومناقشة الحقائق. فإذا توفرت للبحث هذه العناصر فقد توفرت له أسباب الجودة، وهذا ما يوصي به كبار المؤلفين.

« يقول الحسن بن بشر الآمدي:

إن حسن التأليف، وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاءً وحسناً ورونقاً، حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن، وزيادة لم تعهد».(١)

والبحث العلمي أسلوب، ومنهج، ومادة من الأسلوب فهو القالب التعبيري الذي يحتوي العناصر الأخرى، وهو الدليل على مدى إدراكها وعمقها في نفس الباحث، فإذا كانت معاني البحث وأفكاره واضحة في ذهن صاحبها أمكن التعبير عنها في أسلوب واضح وتعبير مشرق.

والحقائق العلمية يستوجب تدوينها أسلوباً له خصائصه في التعبير والتفكير والمناقشة. وهو ما يسمى بالأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب، وأكثرها احتياجاً إلى المنطق والفكر، وأبعدها عن الخيال الشعريّ الأنه يخاطب العقل، ويناجي الفكر، ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجاله في سهولة عباراته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى من أقرب وجوه الكلام. (٢)

<sup>(</sup>١) مازن المبارك الموجز في تاريخ البلاغة ، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) على الجارم، البلاغة الواضحة، ص ١٢.

والتعبير بكلمات صحيحة مناسبة مؤدية للغرض، وبطريق مباشر هو القانون الذهبي للكتابة الجيدة.

وفي سبيل التعبير بأسلوب علمي جذاب ينبغي أن يكون اختيار الجمل دقيقاً، والأسلوب متنوعاً وليس مسترسلاً، لأن الجمل إذا كانت متشابهة الانتهاء، متشابهة التركيب والتعبير، مكررة على وتيرة واحدة، فإنها تكون فاقدة التأثير عديمة الحياة.

والملاءمة بين المعاني والألفاظ هو سرّ البلاغة، وهي ليست بالأمر اليسير، بل إنها أعجزت مشاهير البلغاء، يحكى عن المبرد قوله:

«ليس أحد في زماني إلا وهو يسألني عن مشكل من معاني القرآن، أو مشكل من معاني القرآن، أو مشكل من معاني الحديث النبوي، أو غير ذلك من مشكلات علم العربية، فأنا إمام الناس في زماني، وإذا عرضت لي حاجة إلى بعض إخواني، وأردت أن أكتب إليه شيئاً في أمرها أحجم عن ذلك؛ لأني أرتب المعنى في نفسي، ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية فلا أستطيع ذلك "(١)

وما من شك أن مما يمين على الكتابة العلمية الجيدة الدربة الطويلة ، وممارسة الكتابة في شتى الأغراض مع القراءة المستمرة

ومما يعين في هذا السبيل أيضاً القراءة لكاتب من مشاهير الكتاب سبق له الكتابة في نفس الموضوع،أو التعرض لجزء منه، وبذلك يمكن الوقوف على الطريقة التي عالج بها الموضوع،والاستفادة منها في معالجة البحث. فقراءة الجيد من الأفكار والتعبيرات له دوره الفعال،ونتائجه السريعة على مستوى القارئ العلمي والفكري على السواء.

وأما المنهج فإنه يتمثل في طريقة استخدام المعلومات في تكوين فكرة، وصياغة حكم من دون تقليد للغير. مستهدفاً اقناع القارئ والتأثير فيه، وهذا لا يتم إلا إذا سعى الباحث جاهداً إلى تنظيم العرض، والتزام المنطق في

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ١، ص ٧٤.

مناقشاته، وتقديم أدلته. كتابة فصل أو موضوع من البحث يستدعي قبل عرض الآراء والاختلافات ومناقشتها التقديم بعرض محرر ومركز للموضوع، سهل الأسلوب، واضح الفكرة، بين المراد. ومن الضروري لإقناع القارئ الاستعانة بالتحليل العلمي الصادق للموضوع بصورة منطقية يتذوقها، ويدرك جوانبها الخفية، يسلك لهذا أسلوباً سوياً، ليس بالطويل الذي يبعث على الملل، ولا الموجز القصير الذي لا يشبع نهم القارىء وتطلعه. ثم من بعد ذلك ينتقل إلى عرض الآراء المختلفة ومناقشتها.

وللمقارنة دور كبير في توضيح الأفكار، وإبراز المعاني خصوصاً إذا كانت مقارنة موضوعية ومنصفة. وبهذه الطريقة يكون القارئ قد أعد ذهنياً ونفسياً لمتابعة الموضوع وتفهمه في عناية واهتام. ليس مهاً كتابة بحث مطول وموسع، ولكن المهم حقيقة هو اكتشاف جانب معين في شكل دقيق ومفصل، فالحجم وإلكم في البحث العلمي ليس ذا قيمة علمية.

إن دراسة موضوع محدد في تفصيل وشعول أفضل بكثير من تقديم دراسات عامة حول موضوع واسع ، فإن هذا لا يخدم البحث العلمي في اتجاهاته الحديثة.

تضمين البحث عناوين رئيسية، وأخرى جانبية بدون إفراط سيجعل من الموضوع صورة حية ناطقة.

والبحث العلميّ في أي مرحلة من المراحل الجامعية هو الفرصة الثمينة لإبراز الأصالة الفكرية والتعبيرية على السواء.

أما المادة العلمية واختيارها فقد تقدم الحديث عنها في نهاية الفصل السابق.

يبدأ البحث عادة بالمقدمة التي تعتبر الفصل الأول في الرسالة، ولكن الأولى تدوينها بعد الانتهاء من البحث قاماً، فإنه بالإمكان بعد اكتاله واستيفاء جوانبه العلمية، ومن خلال التجربة العملية والخبرة الطويلة أن يدون فيها كل ما يرغب الباحث التحدث عنه فيا يتصل بالموضوع عن رؤية واضحة ، فيأتي العرض الأول للبحث في المقدمة عرضا واقعياً مستوفى.

ومن التعليات الأولية في كتابة مسودة البحث أن تكون سطراً بعد سطر، والمحافظة على إبقاء الهوامش الجانبية، فإن هذا سيمكن من إصلاح الجمل الضعيفة المبنى، وإضافة ما قد يطرأ من أفكار، وفي هذا توفير للجهد والوقت دون الحاجة إلى إعادة كتابة الصفحة مرة ثانية.

والكتابة الجيدة تتطلب الدربة والمران الطويل، ومعالجة الأساليب ذات الأغراض المختلفة، وبهذا تتكون لدى الفرد ملكة الكتابة، وتتوارد على ذهنه الحواطر حالما يسك بالقلم.

ومن الوسائل الناجحة للمبتدئين في كتابة البحوث « ما اعتاده أحد كبار أساتدة القانون في كلية الحقوق مجامعة هار فارد من تأكيد على طلابه في اتباع الطريقة الآتية في كتابة البحوث العلمية.

البدء بكتابة السودة الأولى للفصل من البحث، ثم العمل على تنقيحه بعناية شديدة:

كتابة الغصل للمرة الثانية ومعاودة تنقيحه وتهذيبه للمرة الثانية.

كتابته للمرة الثالثة وبعد الانتهاء تمزق كلّ الأوراق وبدء الكتابة من جديد ».(١)

لا شك أن هذه طريقة صعبة، ولكنه أسلوب ناجع لتطوير الأسلوب الكتابي، واستالة الذهن للتزود بالأفكار، فكلما عود الفرد نفسه على

Writing a Paper, 7th.ed. (Harvard Law School, Cambridge, mass. 1977), p.6 (1)

الكتابة كانت أيسر ودلل لقلمه التعبير عن المعاني والتقاط الأفكار.

وينبغي الاهتام في البداية بتدوين الأفكار بصرف النظر عن الأسلوب والصياغة ، فإنه متى دونها وعقلها من أن تنفلت منه جاءت مراحل تطويرها أسلوباً وصياغة فيا بعد بشكل تلقائي ، إذ المهم في هذه المرحلة هو إبراز أفكار البحث الى الوجود .

والمعيار هنا وفي هذه المرحلة بالذات أن يضع الباحث نفسه موضع القارئ كيث يستطيع أن يخلص إلى استطلاع جوانب الموضوع بسهولة ويسر، فالباحث لا يكتب لنفسه بل يكتب لغيره، والخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الباحثين هو افتراض إلمام غيرهم بالموضوع كإلمامهم وإدراكهم له فيكون هذا مدعاة إلى الإيجاز وعدم البيان والتحليل.

بعد الانتهاء من كتابة المسودة يستحسن قراءة البحث قراءة نقد وفحص، وليتمثل الباحث من نفسه كما لو كان مشرفاً على هذا العمل فيتابع تسلسل الأفكار، وترابط المعاني، ووضوح التعبير، وسلاسة الأسلوب، وتنظيم الشواهد، وعرض الأمثلة عرضاً سلياً وبصورة مقنعة، وموقفه من الآراء المتعارضة موقفاً معتدلاً دون تحيز أو تحامل، والتأمل في مصادر البحث وسلامتها.

فإذا استطاع البحث أن يصمد أمام هذا الفحص والامتحان، فعندئذ يكون البحث قد وصل المرحلة التي لا يحتاج فيها إلا إلى النظر والتأمل في الأوراق، والأهتام بالتواحي الشكلية والمنهجية وسلامتها من الأخطاء اللغوية.

ومن المهم التركيز في الفحص على الأمور التالية:

أولاً: عرض موضوع البحث بصورة دقيقة واضحة، وأسلوب سهل يتلاءم والمادة العلمية.

ثانياً: صلة موضوعات البحث وارتباطها ببعضها البعض سواء بالنسبة للعناوين للعناوين الجانبية وصلتها بالعناوين الرئيسية، أو بالنسبة للعناوين

الرئيسية وعلاقتها بالعنوان العام بشكل مباشر.

إيجاد توازن وتناسب شكلي ومنطقي بين الموضوعات بعضها مع البعض الآخر قدر الإمكان.

رابعاً:

ثالثاً:

ملاء مة المادة العلمية المقتبسة ومناسبتها للموضع الذي ألحقت به، وهذا يتطلب اهتاماً كبيراً بها وبالأفكار التي تتضمنها حتى لا تبدو شاذّة عنها، وهذا يستدعي النظر في سبب إدخالها ضمن البحث. واختيار المكان المناسب لها، والتمهيد بما يوحي بصلتها وأهميتها للموضع الذي وضعت فيه.

خامساً: تنقيح العناوين وتهذيبها، سواء في ذلك الرئيسية، أو الجانبية، والعنوان الجيد هو الذي يعبر عن أفكار الموضوع وعناصره في كلات موجزة نافذة شفافة تدل على المقصود منها.

وبعد التأكد من توفر هذه الجوانب واستيفائها، فإن البحث - لا شك - يكون مهياً فعلاً للطبع واتخاذ الخطوات التي تليه. (١١)

بعد اتمام الكتابة الأولى للموضوع «المسودة»، والاستعراض التام له واستيفاء الكتابة في جزئياته وكلياته تكون قد اتضحت صورة البحث تماماً ، واكتمل بناؤه العلمي، وحينئذ يكون من السهل تحديد النقاط، وحصر المعلومات التي يرغب في تدوينها في المقدمة، فمقدمة البحث هي مطلع الرسالة وواجهتها الأولى، فلا بدّ أن تبدأ قوية متسلسلة الأفكار، واضحة الأسلوب متاسكة المعاني. « ويمكن أن تحتوي المقدمة على الأغراض والأفكار التالية:

> أولاً: الاشارة الى قيمة البحث وأهميته.

شرح الأسباب التي أدت إلى الاهتام بهذا الموضوع بالذات أو ثانياً: بجانب من جوانبه.

التنويه للقارئ عن الآفاق المتعددة للبحث غير الجانب الذي ثالثاً:

جرى عليه البحث والدراسة.

اعطاء ملخص عن الطرق التي أمكن القيام بها للحصول على رابعاً: النتائج التي توصل إليها البحث.

تحديد المنهج الذي سلكه الباحث في معالجة موضوعات البحث. خامساً:

تحديد معاني الاصطلاحات التي جرى استعالما خلال عرض سادساً: البحث وبيان المقصود منها.

الدراسات والأعال العلمية السابقة التي أسهمت في تطور الموضوع سايعاً: وخصائص كل لتتبين المقارنة من خلال ذلك بينها وبين الإضافة الجديدة التي أضافها البحث.

والمفروض في المقدمة أن تكون ذات صلة وثيقة بموضوع الرسالة، لأنها تعتبر البداية الحقيقية للبحث، وأن تحرر في أسلوب علمي متين بحيث تكسب اهتام القارئ ، كما ينبغي أن تكون توضيحاً لأفكار البحث، وإعطاء صورة مصفرة عنه بذكر التقسيات الأساسية لمباحثه وترتيبها ترتيباً منطقياً

يتذوقه القارئ من خلال استعراضه لها »(۱)

ولا ينس الباحث أن يبدأ المقدمة بالبسملة، والحمدلله، والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمر يندب البدء به في كل عمل، والأعال العلمية خاصة، تحقيقاً للحديث النبوي القائل (كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر) أي مقطوع البركة، فأصبح هذا شعار المؤلفين من علماء الإسلام في مختلف المجالات العلمية النظرية والتطبيقية على مر العصور والأجيال.

<sup>(</sup>١) المدر نفسه، ص ٧٣

### • خاتمة البحث •

خاتمة البحث أهم جزء فيه، والبحث كله لا يعني للقارئ شيئاً حتى تقدم له النتيجة أو النتائج التي توصل إليها من البحث، والتي يجري عرضها في الخاتمة. في هذا الجزء من البحث يجري التعرض لموضوعاته بصورة مختصرة وكأنها مقدمات يقصد منها أن تقود إلى النتيجة أو النتائج في شكل طبيعي، وفي سبيل هذه الغاية يتطلب الأمر الكثير من التحليل والتركيز على أهمية بعض النقاط الرئيسية بحيث تلامس تفكير واهتامات القراء. بالإضافة إلى أنه لا بد من وقفة تأمل بالنسبة لتفريعات الموضوع والأفكار العامة ذات الصلة الوثيقة بنتيجة البحث أو خاتمته.

نتيجة البحث هي لا شكّ المساهمة الأصيلة والإضافة العلمية التي تنسب للباحث بلا مزاحمة أو منافسة. إنها الدليل الواضح الملموس على قيمة البحث والدراسة، ليس هذا فحسب بل إنها المرآة الحقيقية لمستوى الباحث ومقدار فهمه للهادة العلمية التي يعرضها على القراء)(١). وهي أيضا آخر ما يلامس نظر القراء فلا بد من إحكامها فكراً، وأسلوباً، وصياغة، وترتيباً، حتى يكون الانطباع الأخير ذا أثر بالغ في نفس القارئ.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٧٤

## • اقتباس النصوص •

البحث العلمي يغرض الاطلاع على بحوث وأعال الآخرين في نفس الحقل والتخصص، فليس غريباً أن تحتوي الكتابات العلمية في أي موضوع أو مادة على اقتباسات منقولة من مؤلفات وكتابات العلماء والكتاب السابقين.

فالباحث لا يبدأ من فراغ، إذ لا بد آنه سبق بدراسات العلماء وتجارب الباحثين، والبحث العلمي أساساً عملية بناء متتابعة من الباحثين يضمُّ كلّ واحد منهم إلى العلم والمعرفة ما يتوصل إليه فكره، فكلّ منهم يضع لبنة في بناء وتكوين المعرفة الإنسانية، وبذلك تبني الأمم حضاراتها فيكمل الخلف ما أنجزه السلف.

ومن الضروري معرفة كيفية الاستفادة منها بشكل ووضع صحيح. إن الاقتباس المناسب في المكان المناسب،والإشارة إلى مصدره دليل على القراءة الواسعة للكاتب،والمعرفة التامة بالأفكار والبحوث القديمة والحديثة حوله.

اقتبس من المؤلفات والمقالات وضعها جنباً إلى جنب مع آرائك الخاصة ولكن إيّاك وأن تدّعيها لنفسك. إن اقتباس الآراء وعدم نسبتها إلى أصحابها عمل خاطىء، وتجنّ على الحقيقة، وربما كلف الواحد مستقبله، فيصبح وصمة تلازمه مدى الحياة يتحدث بها الوسط العلمي في احتقار.

وللأسف فإنها شائعة بين الطلبة وهي أحيانا تكون غير مقصودة، نظراً لأن الطلبة لا يعرفون طريقة المزج والتوفيق بين آرائهم وبين آراء الغير.

وهذه غلطة علمية من المكن تصحيحها، ولكن المشكلة الحقيقية أن تجد البعض يمدون الأنفسهم العنان في السرقات المتعمدة، ناسخين قطعة أو فصلاً كاملاً من كتاب أو مقالة، وفي النهاية ينسبونها إلى أنفسهم، إنها جناية كبيرة ومخادعة، بل إنه عمل غير شريف، ولو اكتشفت هذه الحقيقة فإنها

ستكون لها نتائج وخيمة، وأي واحد له معرفة بأساليب العلماء والكتاب فإنه سيدرك مباشرة فيا إذا كانت تلك القطعة أو الفصل من عمله أو من عمل الآخرين، ومن أجل تفادي هذا النوع أعني السطو على عمل الغير فهنا بعض الاقتراحات:

- أ نسبة الجزء المقتبس بكلماته وعباراته إلى صاحبه حتى ولو كان جلة واحدة نالت الإعجاب بجهال صياغتها، وذلك بوضعها بين قوسين « " ثم الإشارة إلى مصدرها في نهاية الصفحة أو البحث.
- ب ألّا يكون ترتيب الموضوع ولا تعبيراته مثابهة لترتيب وتعبيرات الكتاب الذي استفيد منه، وإلا فسيكون هذا عنوان السطو على أعيال الآخرين، والطريقة المثلى لتجنب السرقات هو القيام بهذا بتلخيص الفكرة وصياغتها صياغة جديدة، ومع القيام بهذا التلخيص والصياغة الجديدة فلا بد من نسبتها لصاحبها والاعتراف له بها ولكن من دون كتابة علامة التنصيص • •
- ج \_ أي فكرة أو تفسيرات للواقع جرى جمعها أو اقتباسها من مؤلف لا بد من الإشارة إليها في هامش الصفحة الأسفل، أو في نهاية البحث.

هذه المبادئ الكتابية مطلوب الأخذ بها من كلّ باحث في أي عمل كتابي. الأمانة العلمية تعتبر من أوليات الفضائل التي يجب أن يتحلى بها العالم والمفكر. وستكون لك سمعة علمية عندما تستعمل هذه المصادر استعالاً صحيحاً، حتى وعندما يكون نسبة المنسوب لك من البحث قلبلاً بالنسبة للأجزاء الأخرى المقتبسة، فإن هذا أفضل بكثير من تشويه ومسخ أعال الآخرين، إن الطريق والوسائل لمعرفة هذه السرقة لا تخفى خاصة إذا تذكرت أن الذي سيقرأ عملك هو أكثر منك علماً ومعرفة، وسيدرك لأول وهلة المصدر أو المصادر التي نسبت ذلك الجزء منه إلى نفسك بمنتهى السهولة وهلة المصدر أو المصادر التي نسبت ذلك الجزء منه إلى نفسك بمنتهى السهولة

والبساطة، إذ أنه سيشعر بوجود فجوة علمية وسيعرف الطريق إلى البحث والوقوف على الحقيقة.

كن أميناً مع نفسك ومشرفك وأميناً لدراستك، وبغير هذا يستحيل أن تخلق من نفسك عالماً أو مفكراً.(١)

### كيفية اقتباس النصوص

لاقتباس النصوص من المصادر أربعة طرق:

الأول: نقل النص كاملاً.

الثاني :

يفضل نقل النص كاملاً وبدون تغيير في الحالات التالية:

أ - إذا كانت تعبيرات المؤلف وكلاته ذات أهمية خاصة.

ب- إذا كانت تعبيرات المؤلف مؤدية للغرض في سلامة ووضوح.

ج - الخشية من تحريف المنى بالزيادة أو النقصان خصوصاً إذا كان موضوعاً ذا حساسية خاصة.

التلخيص: وذلك بأن يعمد الباحث إلى تلخيص موضوع كامل، أو فكرة بأكملها قد شغلت حيراً كبيراً من الصفحات، فيصوغها بأسلوبه في عبارة مركزة، بحيث مجتوي الملخص على جوهر الفكرة، ولب الموضوع.

وهذا ليس بالعمل السهل إذ يستدعي قدرة علمية، وكفاءة تعبيرية دقيقة تكتسب بالمران القائم على أسس علمية يدرب عليها الطلاب.

وليس من العدل أخذ فكرة المؤلف ثم إعادة صياغتها بينا هي سليمة وكافية في أسلوبها الأصيل.

وفي مثل هذه الحالة يكتفى بتدوين كلمة «راجع» أو «انظر» بالمامش الأسفل أو في نهاية الفصل، ثم يدوَّن اسم المؤلف فعنوان الكتاب ثم الصفحات كالطريقة المتبعة، فقد جرى الاصطلاح بأن تشير هذه الكلمة إلى تصرف الكاتب في النقل(1).

ثالثاً: الشرح والتحليل:

تناول الباحث فكرة أو موضوعاً تعرّض له أحد المؤلفين

<sup>(</sup>١) انظر: محد عبد المنم خفاجي اص ٢٩٠٠

فيصوغه في عبارته وأسلوبه بطريقة مفصَّلة وتوضيح أوسع. الجمع بين التلخيص أو الشرح وبين اقتباس النص:

رابعاً:

(1)

وذلك بأن يتعرض لنقطة في أسلوبه تلخيصاً أو تحليلاً، ثم يردفها بنص من نصوص المؤلف، أو يجعل من بعض النصوص الأصلية مقدمة لتلخيص أو شرح وتحليل من أسلوبه.

خامساً: إضافة تعليقات شخصية:

يستحسن في بعض الأحيان عمل بعض التعليقات الضرورية على النصوص التي يجري اقتباسها، وهنا لا بد من تمييز هذه التعليقات بحيث يكتشفها القارئ، وذلك بوضع الكلمة الأولى بين شرطتين، أو وضع خط تحتها لتكون بثابة علامة للقارئ يدرك منها الفرق بين الكاتبين. (١)

ويضبط هذه الأنواع من اقتباس النصوص قواعد عامة يلزم التقيد بها والسير على ضوئها في كتابة البحوث العلمية وهي:

- ١) وضع الفقرات المقتبسة نصاً بين قوسين كبيرين (...). أو قوسين صغيرين « . . . .
- إذا كانت الفقرات المراد اقتباسها هي أيضاً مقتبسة من كتاب آخر
   فلا بد من استعال قوسين صغيرين داخل القوسين الكبيرين
   للإشارة إلى أن المصدر نفسه قد اقتبسها من كتاب آخر.
   (...« ... » ...). أو العكس وفق ما يناسب الكاتب ...
- ٣) عند حذف أي عبارة أو جملة من الفقرة المقتبسة يشار إلى ذلك بوضع ثلاث نقط (...) مشيراً إلى حذف في ذلك الموضع.
- غ حالة إضافة عبارة تفسيرية،أو تعليق داخل الفقرة المقتبسة فإنها توضع بين قوسين مربعين [ ] لتوضيح الفرق بين عبارة الكاتب والعبارة المقتبسة.

Katel. Turabian, Student's Guide for Writing College Papers, 2sed. ed (Chicago and London: The University of Chicago press), p. 55-62

- نقل الفقرة المقتبسة وإن تخللتها أخطاء سواء كانت أخطاء
   تعبيرية أو فكرية أو إملائية كها هي بخطئها ويكتب بعد الخطأ
   بين قوسن كلمة (هكذا) إشارة إلى أن الخطأ بالأصل.
- الدقة في استعال العلامات الإملائية من نقط، أو فواصل، أو علامات استفهام، أو تعجب بنفس الكيفية والطريقة التي استعملها الأصل.
- التأكد من صحة نقل الفقرة المقتبسة بتفاصيلها نقلاً صحيحاً ومن دون خطأ، وأن اقتطاعها من المصدر وضمها إلى البحث لا يتسبب في تغيير أو تشويه الفكرة، فان أخذ جملة معينة، أو عبارة قصيرة لها صلة بما قبلها وما بعدها غالباً ما يغير المعنى، أو يؤدي إلى معنى غير الذي قصده المؤلف.
- ٨) وأخيرا ومن قبيل التأكيد لا بد من التصريح بأساء الكتب والمؤلفين الذين تم الاستعانة بمؤلفاتهم اعترافاً بفضلهم فهذا عنوان الشرف والأمانة العلمية ».(١)



# الفصّ لُ النَّالِث

- التهميشات
- \* طرق التهميش ومكانه من البحث
- تدوین المصادر لدی المناسبة الاولی.
  - تدوین المصادر لدی تکرر ذکرها
- العلامات الإملائية وطرق استعالما
  - \* مراجعة البحث
- تنظم قائمة المصادر « بيبلوجرافي »
- مقارنة بين تدوين المصادر بالمامش وبين تدوينها في قائمة المصادر



البحث العلمي يعتمد اعتاداً كليا على المصادر التي استخدمها الباحث في إنجاز عمله العلمي، فالواجب يقتضي الاعتراف لمؤلفيها بذكر أسائهم إلى جانب جهودهم، وهذا الاعتراف يبرز في صورتين:

الأولى: الاعتراف العام: ومظهره قائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة. الثانية: الاعتراف الخاص: وذلك لدى نسبة النص أو الفكرة المقتبسة إلى مصدرها خلال كتابة البحث.

واذا كانت نسبة النص أو الفكرة أو الطريقة إلى صاحبها تعني اعترافاً وتقديراً لجهوده العلمية فهي ظاهرة توحي بالثقة فيا ينقله الباحث صحة في الرواية، وتدقيقاً في النقل.

والتهميشات تعني مفهوما أوسع من مجرد نسبة النصوص أو الأفكار إلى مصادرها بل إن لها وظائف وأغراضاً أخرى عديدة غير ذلك منها:

أولاً: اتخاذها لتنبيه القارئ على تذكر نقطة سابقة أو لاحقة في البحث مرتبطة بما يقرأه في الصفحة التي بين يديه مثال ذلك: اقرأص ١٠ أو اقرأص ٢٥ من الكتاب وتدعى ب (الاحالة)، وتسمى في اللغة الانجليزية (Cross Reference)و في مثل هذه الحالة وقبل البدء في طبع الكتاب سيكون مكانها فراغاً حتى الانتهاء من طبع البحث؛ ليم تحديد الصفحات التي يراد من القارئ الرجوع إليها في مكانها الصحيح.

اجاء في مقدمة كتاب « منهج البحوث العلمية » من تأليف ثريا عبد الفتاح ملحس بأنها «أطلقت لفظ المامش... على الفسحة التي تقع تحت النص فقط، على أن تبتى لفظة الحاشية على الفسحات التي تقع فوق النص وعن يمينه ويساره » وهذا على غير ما سلكه الدكتور أحمد شلي في كتابه « كيف تكتب بحثا أو رسالة » فإنه ساء بد الحاشية »، والواقع أن كتب اللغة تستمملها استمالاً مترادفاً يقول الفيروز أبادي في القاموس الحيط (والهامش حاشية الكتاب) جزء وحمش ١٩٥٩ والمائلة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، وهنا أوثر كلمة « التهميشات » لتستوعب كل الوظائف المرادة من هذا الجزء من الرسائل، وسواء كان في نهاية الصفحة أو في نهاية الفصل كما يأق تفصيله.

ثانياً: استعالما لتوضيح بعض النقاط وشرحها سواء كانت عما جري عرضها فى ثنايا الموضوع أم لا، أو عمل مقارنة يتعذر ذكرها فى صلب البحث، أو مناسبة كشكر مؤسسة أو تنويه عن شخص، أو ترجمة لعلم من الاعلام. وحينئذ يكون تسجيل هذه الأشياء فى الهامش أوفق وأولى لئلا تكون سبباً فى قطع تسلسل الافكار وترابطها (1).

ثالثاً: الإشارة إلى مصادر أخرى غنية بالمعلومات ينصح القارئ بالرجوع إليها.

ومن الحقائق التي ينبغي للباحث إدراكها أنه من الأفضل الاقتصاد قدر الإمكان من التهميش لأيّ غرض حتى يضمن متابعة القارئ فلا يقطع عليه تسلسل المعاني والأفكار.

« ولو تأملنا المكان الذي تشغله هذه التهميشات والوقت الذي تستنفده منا في تخطيط دقيق لأمكننا الاقتصاد منها بطريقة علمية دون تأثير أو تقصير. ويمكن تحقيق هذا بطريقة من الطرق الآتية:

- أ الإشارة في سطر واحد إلى عدة اقتباسات من مصدر لمؤلف واحد، وذلك بأن يوضع الرقم في نهاية الاقتباس الأخير، ثم يشار إلى الصفحات التي جرى الاقتباس منها على الترتيب.
- ب بدلاً من وضع أرقام متعددة على الصفحة عند نسبة بعض الآراء أو ذكر الأساء ثم الإشارة إلى مصادرها بالهامش يوضع رقم واحد بعد الاسم الأخير ثم تدون في الهامش منسوبة إلى مصادرها بالترتب.
- ج بالنسبة للجداول والتخطيطات والقوائم والصور والخرائط عما ليست له أهمية مباشرة فالأحسن تدوينها في ملحق خاص في نهاية الرسالة، ويشار إلى مكانها بالهامش ».(٢)

Pikford and Smith, p. 57.

Turabian, Student's Guide for writing College Papers, p. 79.

### طرق التهميش ومكانه من البحث

المعروف ان للتهميش ثلاثة طرق يتخير منها الباحث الطريقة التى يستحسن السير عليها في البحث ، وينبغى أن يستقرّ رأيه على واحدة منها حين البدء فيلتزم السير عليها حتى نهاية البحث. وهنا نقدم عرضا لهذه الطرق ثم ذكر محاسن ومساوىء كل حتى يكون الباحث على بينة من الأمر:

## أولا: التهميش بأسفل الصفحة : ويكون هذا بطريق من الطرق الآتية:

أ- وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة ، وتبدأ من رقم (١) مدوناً في نهاية النص أو الفكرة يقابله الرقم الماثل بالهامش. وتوضع في أسفل كل صفحة هوامشها ، وكل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها وكل ما يتصل بها . وفي مثل هذه الحالة يفصل صلب الرسالة عن الهوامش بخط أفتى يكون بينه وبين صلب الرسالة مسافة واحدة ، وتتلوه الهوامش على مسافة واحدة أيضا ، وكذلك يفصل بين سطورها بمسافة واحدة . الرقم الموضوع في الهامش يوضع ماذياً للسطر ولايرفع عنه ، يوضع الرقم بين قوسين كبيرين ، والأرقام أحدها تحت الأخر بمحاذاة تامة ، وبعد فراغ قليل توضع المعلومات بعضها تحت البعض الأخر مع مراعاة المحاذاة التامة .

ب \_ أو إعطاء رقم مسلسل متصل لكل فصل على حدة، ويبدأ أيضا من رقم (١) ويستمر الى نهاية الفصل، مع السير على نفس الطريقة في اختصاص كل صفحة بهوامشها وتعليقاتها.

حــ اعطاء رقم مسلسل متصل للرسالة كلها مبدوءاً برقم (١) ويستمر الى نهاية الرسالة ويدون فى أسفل كل صفحة هوامشها. أو جمع الهوامش والتعليقات وتدوينها فى نهاية الرسالة. (١)

ثانيا: التهميش في نهاية كل فصل:

اعطاء رقم مسلسل متصل لكلّ فصل على حدة، مبدوءاً برقم (١) ويستمرّ حتى نهاية الفصل ، وتجمع كل الهوامش والتعليقات لتدوينها في نهاية الفصل .

<sup>(</sup>١) أحد شلبي، كيف يكتب بحثا أورسالة، الطبعة السادسة (مصر: مكتبة النهضة، ١٩٩٨)، ص ١٠٧

نالثا: جمع التهميشات كلها في نهاية البحث أو الرسالة، واعطاؤها رقبا متسلسلا من حين بداية الموضوع حتى نهايته.

وهذه كلها في الحقيقة تعود الى ثلاثة طرق رئيسية اذا تجاوزنا طريقة الترقيم، فالتعليقات والهوامش إما أن تدون بنهاية كل صفحة ، أو في نهاية كل فصل أو آخر الرسالة.

وسيكون بيان محاسنها ومساوئها انطلاقا من هذا الجانب.

وفمن محاسن الطريقة الأولي أنها تكون معدّة حالا في نهاية الصفحة يتعرف إليها القارىء في الحال من دون أي عناء. أما مساوئها فهي صعوبة هذه العملية في الكتابة أو الطباعة حيث يجب أن يقدر لها الفراغ المناسب دون زيادة أو نقص، كذلك يصعب الاحتفاظ بشكل موحد منسق للصفحات وبخاصة اذا صادف أن الاشارة إلى المراجع قد تكرر أكثر من مرة.

أما الطريقتان الأخريان وهي التي تسير على كتابة المراجع في نهاية كل فصل، أو في نهاية الخريان وهي التي تسير على كتابة المراجع اليها ليس بنفس السهولة التي يجدها القارىء في الطريقة السابقة. كما يصعب إضافة أو حذف بعض التعليقات في الصفحات الأولى من الفصل إذ يؤدي إلى تغيير رقم التسلسل.

أما محاسنها فهي سهولة جمها وتنظيمها في قائمة واحدة، وبالإمكان كتابتها في صفحة جديدة وإضافة ما يراد إضافته عند الانتهاء من كتابة الفصل أو المبحث، وذلك لن يغير أو يشوه من شكل الصفحة وتنسيقها.

وهنا تجدر معرفة الطريقة التي يلمضلها القسم هل هي كتابة المراجع في المامش الأسفل للصفحة، أم في نهاية الفصل، أو المبحث أو الرسالة.

وعلى كلا الطريقتين فإنه يشار إلى المراجع عن طريق الترقيم في أعلى السطر بعد انتهاء الجملة المقتبسة أو العبارة التي يراد التعليق عليها. وإذا كانت الجملة طويلة فالرقم يوضع عدد نقطة من الجملة بشكل لا يؤثر في تسلسل العبارة والفكرة بقدر الإمكان.

وما يضر بالبحث أن تكون التعليقات غامضة ولا يمكن هضمها أو فهمها، فإن الغرض من استعال التعليقات هو قصد التوضيح.

وهناك طريقة أخرى للإشارة إلى التعليقات غير الإشارة بالرقم وذلك بوضع علامات أخرى مثل: (+ - ×) الخ. ولكن أصبح استعالها الآن نادراً ما عدا في المواد الرياضية وخاصة الحساب حيث إن كتابة الأرقام قد تسبب شيئاً من اللبس والاشتباه مع الأرقام الحقيقية في صلب الموضوع.

ولتكن على علم بأن التهميشات سواء كانت مشتملة على تعليقات،أو مصادر ومراجع إنما هي ملحقات بالبحث، ولا يمكن أن تغني مجال عن قوائم المصادر «البيبلوجرافية ».(١)

<sup>(</sup>١) المدر التابق، ص ٥٥

## • تدوين المصادر لدى المناسبة الأولى •

توثيق المعلومات المعروضة في صلب الرسالة يكون بنسبتها في الهامش إلى مصادرها وأصولها، ومن الأهداف الرئيسية لالتزامها هو تسهيل الوقوف والرجوع إليها عند الحاجة.

أحياناً يتم الاقتباس من المصدر لمرة واحدة كما يتكرر الاقتباس منه مرات متعددة. وفي كلا الحالين فإن تدوين المصدر بالهامش للمرة الأولى في البحث يستدعي تزويد القارئ بتفصيلات ومعلومات معينة ينبغي تدوينها، والسير عليها بينا يستغني عن الكثير منها عندما يتكرر الاقتباس من المصدر نفسه خلال العرض.

من أجل هذا فإن الباحثين يؤكدون على تدوين بيانات النشر عن المصدر لدى أول مناسبة يجري تدوينه بهامش الرسالة، بالإضافة إلى بقية المعلومات الضرورية، ونقدم هنا عرضاً إجاليا أولاً للفقرات التي ينبغي تدوينها،ثم اتباعها بعرض مفصل حسب أنواع المؤلفات سواء منها المطبوع،أو المخطوط.

والعرض الإجالي هنا يتضمن ذكر المعلومات والفقرات التي تدون عن المصدر بصورة عامة حسب الترتيب التالي:

أولاً: اسم المؤلف ثم لقبه، والبعض يرى المكس، والمهم هو السير على طريقة واحدة، وبصورة مستمرة أثناء البحث.

وربا يرجح في بحوث الدراسات الإسلامية والعربية البدء بذكر الاسم ثم اللقب، إلا إذا اشتهر المؤلف بلقبه كالسرخسي، والسيوطي، والكاساني، والسبكي، ذلك لأن كتب التراجم الإسلامية درجت على ذكر الاسم أولاً، ثم اللقب ثانياً، وحينئذ يسهل البحث عنها في كتب المصادر الإسلامية.

وعلى العكس من هذا في البلاد الغربية فإن مفتاح كتب التراجم هو اللقب أولاً، ثم الاسم ثانياً.

ثانياً: عنوان الكتاب أو الدورية:

يفصل بينه وبين الاسم بفاصلة، ويلتزم وضع خط تحت عناوين الكتب والدوريات المطبوعة، أما عناوين المقالات بالدوريات وكذلك الكتب الخطوطة فتوضع بين قوسين صغيرين، تدون عادة فاصلة بعد عنوان الكتاب إلا إذا أعقبه قوسان مدوناً بها بيانات النشر، وفي مثل هذه الحالة فإن الفاصلة تدون بعد القوس الأخير.

ثالثاً: عدد الطبعة المعتمد عليها: تدون عادة على صفحة الغلاف أو خلفه. ينوه عنها في حالة تعدد طبعات الكتاب بعد العنوان مباشرة، يعقبه فاصلة.

رابعاً: عدد الأجزاء:

المصدر المكون من أكثر من جزء يدون عدد الأجزاء جملة بعد العنوان مباشرة يعقبه فاصلة ، ثم عدد الطبعة إن وجد.

خاماً: بيانات النشر: وتشتمل على ما يأتي:

اسم البلد التي تم بها طبع الكتاب - اسم الناشر - تاريخ النشر. ويكون تدوينها هنا داعًا بين قوسين كبيرين،

سادساً: رقم الجزء: إذا كان المصدر مكوناً من أكثر من جزء فإنه يدون رقم الجزء المقتبس منه نفسه، ثم تدون بعده فاصلة، ويرمز إليه بد «ج».

## سابعاً: رقم الصفحة:

يشار إلى رقم الصفحة من المصدر المقتبس منه ويرمز إليهاب « ص » .

عندما يكون الاقتباس من صفحات متعددة ومتفرقة من مصدر واحد يشار إلى كل صفحة برقمها مفصولاً بينها بعلامة الفصل « « » .

عندما يكون الاقتباس من صفحات متعاقبة وبشكل متصل، كيا

إذا كان بداية الاقتباس من نهاية ص عشرين واستمر حتى الثانية والعشرين فإنه يدون رقم الابتداء ثم رقم الانتهاء مفصولاً بينها بخط أفقى قصير « ٢٠ - ٢٢ ».

يمكن تدوين الرقم الأول ثم يكتب كلمة «وما بعدها » للصفحات التي تليها » أو التي تعقبها مباشرة. فيقال «والصفحات التي تليها » أو «والصفحات بعدها ».

إذا كانت المعلومات المقتسة من مصدر واحد ومن مواضع أخرى كثيرة متفرقة منه فيمكن تعيين الصفحات الأولى التي تم منها الاقتباس ثم تدون كلمة « ومواضع أخرى » ويكتفى بها عن تدوين بقية الصفحات.

وفيا يلي غاذج مفصلة لكلّ أنواع المصادر وطرق تدوين الملومات عنها: ١) القرآن الكريم والكتب الساوية الأخرى:

بالنسبة للقرآن الكريم تدون الملومات الآتية:

أ - اسم الكِتاب من دون وضع خط تخته أو قوسين.

ب - اسم السورة.

ج - رقم الآية.

القرآن الكريم، سورة الملك، آية رقم ١٠.

أما بالنسبة للكتب الساوية الأخرى فإنه يدون في البداية الاسم الذي ينسب إليه الكتاب المقدس ثم الفصل المقتبس منه. انجيل يوحنا....

٢) يتم تدوين المعلومات بالهامش إذا كان المصدر من إعداد مؤلف واحد
 على النمط التالي:

أبو القاسم جار الله محود بن عمر الزعشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ٤ ج. (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٦٧هـ/١٩٤٨م).

اذا كان تأليف الكتاب من عمل مؤلفين أو ثلاثة فإن أساءهم تذكر
 على حسب الترتيب المدون بالكتاب - كالنموذج التالي:

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية ، عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية ، المسودة في أصول الفقه ، أحمد بن عبد الحلم بن تيمية ، المسودة في أصول الفقه ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة المدني ، محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة المدني ، محمد محمد محمد محمد محمد محمد الحميد (القاهرة: مطبعة المدني ،

إذا تعاون على تأليف الكتاب أكثر من ثلاثة مؤلفين يدون الاسم الأول حسبا هو مدون على غلاف الكتاب، ثم يلحق بكلمة «وزملاؤه» أو «وآخرون». المهم استعال واحدة منها في البحث بصورة ثابتة.

ويلاحظ أن هذا خاص بالتوثيق في الهامش، أما في قائمة المصادر فتذكر الأسماء كافة حسبا هو مدون على غلاف الكتاب.

٤) مصدر لم يعرف اسم مؤلفه يدون عنوان الكتاب في مكان اسم المؤلف
 حسب النموذج التالي:

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، ٤ ج. (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت، ١٣٧٦ ه/١٩٥٧م)، ج٢ ص١١٠.

هوذج لصدر جرى تحقيقه من قبل محقق واحد:

الحسين بن محمد الدامغاني، اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، تحقيق وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٠م)، ص ٣٠.

٦) غوذج لصدر تم تحقيقه من قبل أكثر من محقق:

أبو الممالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف المشهور بإمام الحرمين ، الشامل في أصول الدين ، تحقيق وتقديم: على سامى النشار، فيصل بدير عون، شهير محمد ختار (الإسكندرية ؛ منشأة المعارف جلال حزى وشركاه، ١٩٦٩ م) ، ص

- لا يكون الكتاب من عمل إدارة،أو لجنة محلية،أو حكومية،أو قانونية، أو معهد،أو جمعية،أو شركة تجارية،أو ما شابه ذلك فإنه يدون بالجامش المعلومات التالية:
  - أ- اسم الجمعية أو اللجنة بعده فاصلة.
    - ب- عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط.
- ج- معلومات النشر بين قوسين (البلد المطبعة أو دار النشر تاريخ الطبع).
- توضع نقطتان أفقيتان بعد اسم البلد، وفاصلة بعد اسم المطبعة أو دار النشر، ثم فاصلة بعد القوس الأخير.
  - د- مُ رقم الصفحة منتهياً بنقطة.

ويتبع في هذا النموذج التالي:

الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بمصر، أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده (القاهرة: مطبوعات المجلس الأعسلي لرعايسة الفنون والآداب والعلوم الاجتاعيسة، ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٢م)، ص٩١٠.

۸) مصدر من جمع بعض المحققين:
 يتم تدوين المعلومات كالتالي:

أ- اسم الحقق ثم يكتب بعده بين قوسين صغيرين كلمة «تحقيق » أو «إعداد ».

ب-عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط.

حـبيانات الشر.

د- رقم الجزء - إن وجد - ثم الصفحة.

يتم التدوين حسب النموذج التالي:

أحد عبد الغفور عطار « تحقيق وجم »، آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية، الطبعة الثانية (بيروت: ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م)، ص ٢١٢.

إذا كان مدون على غلاف الكتاب بالإضافة إلى اسم المؤلف اسم المحتق، أو اسم المترجم للكتاب فإن أسماء ها تلي عنوان الكتاب في الترتيب مسبوقة بكلمة «ترجمة» أو «تحقيق».

ويكون التدوين بالمامش كالتالى:

فؤاد سركين، تاريخ التراث العربي، ترجة: فهمي أبو الفضل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١م)، ص ٨٢.

 ا عندما يتعدد المترجمون والمحققون بما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص تدون أساؤهم جميعاً حسب الترتيب المدون على غلاف الكتاب:

اجناس جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي، الطبعة الثانية، ترجمة وتعليق: محمد يوسف موسى، على حسن عبد القادر، عبد العزيز عبد الحق (مصر: دار الكتب الحديثة، بغداد: مكتبة المثنى)، ص ٣٥.

(۱۱) أحيانا ما يكون عنوان الكتاب يحمل اسم المؤلف، عندئذ تكون الفقرة الأولى «اسم المؤلف» محذوفة، ويدون مكانها عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط، تتبعه بقية المعلومات كالمعتاد. وربحا يفضل تدوين اسم المؤلف منفصلاً حتى ولو لم يظهر على صفحة الكتاب، ثم يدون عنوان الكتاب كما في النموذج التالى:

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ٣٥ جزءاً، الطبعة الأولى، جمع وترتيب: عبد الرحن بن محمد بن قاسم العاصمي النحدي الحنبلي وابنه محمد (الرياض: مطابع الرياض، ١٣٨١) مج ٢٠٠٠، ص ٢٠٠٠.

وعلى ضوء الطريقة الثانية يكون التدوين كالتالي:

أحد بن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ٣٥ جزءاً ، الطبعة الأولى ، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد (الرياض: مطابع الرياض، ١٣٨١)، ج٠٠ ، ص٤٠ .

١٢) مصدر جرى الاقتباس والاستعانة عقدمته وهي من عمل مؤلف آخر يتبع في تدوين المعلومات بالهامش ما يأتي:

أ - اسم مؤلف الكتاب.

ب - عنوان الكتاب تحته خط.

ج - عدد الأجزاء.

د - عدد الطبعة.

ه - المقدمة واسم كاتبها.

و - بيانات النشر...

وذلك مثل النموذج الآتي:

أبو عبدالله محد بن عبدالله بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ٢ جزء، الطبعة الثانية، تقديم:

محد عبدالله عنان (القاهرة: مكتبة الخانجي ، ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م) ص ٤٧

١٣) السلسلات الثقافية:

يدون عنها بالهامش المعلمومات التالية:

أ - اسم المؤلف.

ب - عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط .

ج - عنوان المسلسل ورقمه - إن وجد -

د - بيانات النشر: البلد، فالمطبعة، فالتاريخ.
 ه - رقم الجزء إن وجد - وإلا فرقم الصفحة.
 ويتم التدوين حسب النموذج التالي:

عزيز ضياء ، حمزة شحاته قمة عرفت ولم تكتشف، المكتبة الصغيرة ، ٢١ (الرياض: مطابع اليامة ، ربيع الآخر ١٣٩٧هـ/مارس ١٩٧٧م) ، ص ٤٥.

### ١٤) القصص والمسرحيات:

يشار في المامش إلى رقم الفصل المقتبس منه، خصوصاً في حالة تعدد الطبعات التي ينتج عنها اختلاف رقم الصفحات عادة. ويجري التدوين كالتالى:

أ - اسم كاتب القصة، يعقبه فاصلة.

ب - عنوان القصة موضوعاً تحته خط.

ج - بيانات النشر بين قوسين، ففاصلة.

د - رقم الفصل.

حسين سراج ، فرام ولادة (مصر: دار المارف ، التاريخ بدون) ، المشهد الثاني .

أما بالنسبة للمطبوع منها طبعة حديثة فلا مانع من الإشارة إلى رقم الصفحة يدلاً من رقم النصل وفي موضعه.

10) القصائد الختارة والجموعة في كتاب: يشار إليها بالهامش على النحو التالي:

- أ اسم الشاعر . بعده فاصلة .
- ب عنوان القصيدة بين قوسين صغيرين ، بعده فاصلة .
- ج عنوان الكتاب مسبوقاً بكلمة «من» وموضوعاً تحته خط.
  - د بيانات النشر بن قوسن بعدها فاصلة.
    - رقم الجزء، فالصفحة فنقطة الوقف.

أبو العلاء المري، «مختار شعر أبي العلاء »، من مختارات البارودي (بيروت: دار العلم للجميع،

بغداد: مكتبة دار البيان)، ج ١٠، ص ٥٨.

#### ١٦) الماجم اللغوية:

بالنسبة للمصادر المرتبة مادتها ترتيباً هجائياً أو أجدياً من المستحسن تدوين الكلمة التي جرى بحثها وهذا يغني عن تدوين رقم الجزء والصفحة، تزويد القارى بعدد الطبعة للنسخة التي جرى الاستفادة منها إذا لم تكن الأولى، وتاريخ الطبع، ويتم تدوين المعلومات بالهامش على النحو التالي:

- أ اسم المؤلف كالمتبع.
- ب عنوان الكتاب موضوعا تحته خط.
  - ج عدد الأجزاء.
    - د -عدد الطبعة.
- بيانات النشر: البلد، الناشر، أو المطبعة فالتاريخ.
  - و الكلمة بين قوسين صغيرين.

وذلك كالنموذج التالي:

مجد الدين الفيروز أبادي، القاموس الحيط، ٤ أجزاء، الطبعة الرابعة (مصر: مطبعة دار المأمون، عام ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م) و رشف ».

## ١٧) الموسوعات ودوائر المعارف:

هذا النوع من المصادر غالباً ما يكون مرتباً ترتيباً أبجدياً ، ويتم تدوين المعلومات التي يشار إليها بالهامش لهذا النوع من المصادر كالتالي:

أ - عنوان الموسوعة أو المصدر موضوعاً تحته خط. يعتبه فاصلة.

ب ـ عدد الطبعة ، وإذا لم يذكر فيدون التاريخ ، يعتبه فاصلة .

ج \_عنوان المقالة بين قوسين صغيرين ه ... » وإلى هنا ينتهي تدوين المعلومات بالنسبة للأبحاث التي لم تدون أساء مؤلفيها ، وفي حالة تدوين أساء أصحابها ينتقل إلى الفقرة التي بعدها.

د - يدون اسم كاتب المقال إذا كان مذكوراً، والا فتوضع نقطة الوقف بعد العنوان.

ه \_ بيانات النشر.

يلاسط أنه جرى الاستغناء هنا عن ذكر تدوين الجزء والصفحة نظراً لأن عنوان المقالة يعتبر مفتاح البحث، إذ يكفي معرفة أول المقالة للكشف عنها في مثل هذا النوع من المصادر.

الموسوعة الفقهية، طبعة تمهيدية والأشربة والخدرات والتبغ .. (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشروع الموسوعة الفقهية، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م)

دائرة معارف الشعب، «الموسوعات العربية »، عثان أمين (مصر: مطابع الشعب، ١٩٥٩م).

#### ١٨) الدوريات:

تدون عنها المعلومات التالية:

أ - اسم الكاتب أو الكتّاب في حالة التعدد حسب الترتيب المدون.

ب \_ عنوان المقالة بين قوسين صغيرين بعده قاصلة.

ج \_ عنوان الجلة، أو الدورية موضوعاً تحته خط.

د - رقم العدد من دون فاصلة بينه وبين ما قبله.

تاريخ الإصدار بين قوسين كبيرين، بعدها نقطتان رأسيتان.

و - رقم الصفحة.

وذلك كالنموذج التالي:

منصور إبراهيم الحازمي، «معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين »، الدارق،

العدد الثاني (جادى الثانية عام١٣٩٥/يونيه١٩٧٥):

ص ۱۰.

#### الصحف اليومية:

يدون عنها بالهامش المعلمومات التالية:

أ - اسم الكاتب إذا كان مذكوراً، وإلا فإنه يبدأ بعنوان المقال.
 ب عنوان المقالة ويوضع بين قوسين صغيرين بعده فاصلة.

- جساسم البلد، أما إذا كان عنوان الصحيفة يحمل اسم البلد الصادرة عنها الصحيفة مثل: أم القرى، المدينة المنورة، الرياض فإنه تكفي الإشارة إليها بتدوين عنوان الصحيفة تحته خط.
  - د عنوان الصحيفة تحته خط.
    - تاريخ النشر.
    - و -عدد الصحيفة التسلسلي.
  - ز رقم الصفحة بعده فاصلة ثم رقم العمود.

ويتم التدوين حسب النموذج الآتي:

تركي عبد الله السديري، «لقاء الاثنين: الغياب » جريدة الرياض،

# الملحق الخاص في الصحف:

يجري تدوين المعلومات منها بالهامش كالتالي:

- أ عنوان المقالة بين قوسين صفيرين، بعده فاصلة.
  - ب عنوان الصحيفة موضوعاً تحته خط، ففاصلة.
    - ج تاريخ الإصدار، ففاصلة.
    - د رقم التسلسل بعده فاصلة.
    - ه وأخيرا بدون رقم الصفحة.

ويتبع النموذج التالي:

عبدالله الزيد ، «الملكة السعودية غوذج ولكنه مختلف»، جريدة التايس الملحق الثقافي، (لندن)، الأول من ابريل عام١٩٧٧، المدد٣٢٢٦،

س ۱۰ .

- ١٩) المخطوطات:
- للإشارة إليها في الهامش ينبغي أن تحتوي المعلمومات التالمة:
  - أ اسم المؤلف بعده فاصلة.
- ب عنوان الخطوطة بين قوسين صغيرين وكذلك بالنسبة لكل المصادر
   الخطوطة .
  - ج ـ موضوع المخطوطة، علميا أو شخصياً كالخطابات أو المذكرات.
    - د اسم البلد الموجود بها الخطوطة.
    - المكتبة الموجود بها المخطوطة سواء كانت عامة أو خاصة.
- و اسم الجموعة التي تنتسب إليها الخطوطة، أو رقمها، أو كلاها إن أمكن.
  - ز رقم الجزء إن كانت ذات أجزاء بعده فاصلة ثم رقم الصفحة. (١)

أبو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي «الأسرار في الأصول والفروع »، أصول فقه، نسخ عادي، ٢١٩هـ، استانبول: مكتبة أحمد الثالث ٢/٢٩، نسخة أصلية، ص ٣٠.

عمد بن علي بن حسين المالكي، «إغاثة الطلب شرح بلوغ الإرب»، منطق، نسخة أصلية، ص ١٥.

٢٠) الرسائل الجامعية:

ويتم تدوين المعلومات عنها كالتالى:

Turbian, A. Manual for Writers, p. 110

- أ اسم المؤلف.
- ب عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين.
  - ج الدرجة العلمية المنوحة.
- د اسم القسم والكلية والجامعة التي منحت الدرجة العلمية ثم التاريخ.
  - حرقم الصفحة المقتبس منها.
    - كما في النموذج الآتي:

عبد الرحمن عبيد إمام، «المفهوم وحجيته في إثبات الأحكام » (رسالة ماجستير، قسم الدراسات العليا الشرعية،

كلية الشريعة،

جامعة الملك عبد العزيز، مكة عام ١٩٧٢/١٣٩٢)، ص ٦٠٠

#### ٢١) الوثائق الحكومية:

يدون عنها المعلومات الآتية:

- أ أسم الدولة.
- ب اسم الجهاز الحكومي الختص الذي صدرت عنه تلك الوثيقة.
- ج عنوان الوثيقة، أو الكتاب إذا كانت ضمن مؤلف مدوناً تحته خط.
  - د بيانات النشر بين قوسن.
    - ه رقم الصفحة.
    - وذلك كالنموذج الآتي:

الملكة العربية السعودية، وزارة البترول والثروة المعدنية، نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن

(مكة الكرمة: مطبعة الحكومة، ١٣٨٤)، ص٠٠٠.

## ٢٢) الأشرطة المصورة:

حين الإشارة إلى المصادر المصورة عموما يتبع في تدوين المعلومات ما اتبع في تدوين المعلومات عن أصولها وبنفس الترتيب، فإذا كان شريطاً مصوراً «Micro Film » فإنه يدون في نهاية المعلومات كلمة «شريط مصور ».

كما في النموذج التالي:

مظفر الدين بن الساعاتي (٦٩٦) هـ، «البديع في أصول الفقه »، أصول فقه، نسخ عادي، ٧٧٢ هـ.

(أمريكا: برنستون، مكتبة جامعة برنستون،

مجموعة مخطوطات يهودا رقم ١٧٧٠ «٨٩٣»)، ص...

شريط مصور.

٢٣) أما بالنسبة للكتب والدوريات المصورة فإنه تدون المعلومات على الكيفية التالية:

أ - تدون بيانات النشر عن النسخة الأصلية أولاً كالمتبع متبوعة بكلمة «تصوير ».

ب - تدون بعد ذلك معلومات التصوير وتحتوي على:

اسم البلد، دار النشر أو الناشر، التاريخ، رقم المصورة -إن وجد -كما في النموذج التالي:

عمد بن عمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، جزآن، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها عام ١٣٤٩، تصوير: بيروت، دار الكتاب العربي اللبناني) ص٥٥.

#### ٢٤) المادر القانونية:

لتدوين المعلومات عن المصادر والدراسات القانونية طرق واصطلاحات خاصة يطول شرحها ولا يتسع لها المقام هنا، ولكن لا مانع من تقديم بعض المعلومات المهمة والضرورية المفيدة.

أولاً: الطريقة المستعملة في تدوين المعلومات عن المصادر القانونية بالمامش وضع خط تحت عنوان المصدر سواء كان كتاباً أو دورية أو تقريراً أو وثيقة حكومية، أو قضية شرعية.

ثانياً: إذا كانت الدراسة دراسة قانونية محضة فلا بد من استخدام الاصطلاحات القانونية في الإشارة إلى المصادر، أما إذا كانت الدراسة في تخصص آخر كما لو كانت في علم الاجتاع وأدت الحاجة إلى الاعتاد على بعض المصادر القانونية في بعض الجوانب فإن الإشارة إلى المصادر القانونية تأخذ طابع وأسلوب ذلك التخصص، وعكن هنا بيان كيفية الإشارة إلى ثلاثة أنواع من المصادر القانونية المهمة:

المؤلفات القانونية - القوانين الحكومية الصادرة عن الجالس التشريعية - القضايا الحقوقية.

#### المؤلفات القانونية:

وتشمل الكتب والدوريات، تدون عنها المعلومات التالية:

- آ اسم الوَّلف.
- ب عنوان المصدر تحته خط.
- ج بيانات النشر ويقتصر فيها على الآتي: عدد الطبعة التاريخ وتكون بين قوسين.
  - د إذا كان المصدر واحداً من سلسلة كتب قانونية يدوّن عنوان السلسلة ثم رقمها ثم تليها بيانات النشر,
    - ه رقم الجزء فالصفحة.

#### القوانين الحكومية الصادرة عن الجالس التشريعية:

يشار إليها بالملومات التالية:

- أ اسم البلد الصادر عنها القرار.
- ب المجلس أو المصدر التشريعي مجلس الوزراء أو البرلمان الخ.
  - ج رقم القرار.
    - د رقم المادة.

#### القضايا الحقوقية:

ويتم تسجيل المعلومات وترتيبها على النحو التالي:

- أ عنوان القضية ويكون بتدوين اسم المدعي والمدعى عليه أو بما اشتهرت به القضية.
  - ب اسم المحكمة.
    - ج اسم البلد.
  - د رقم القضية فرقم الجلد، فالتاريخ بين قوسين.
    - وأخيراً يدون رقم الصفحة.

يراعى تدوين الفواصل بين تلك المعلومات. ويتم التدوين كالتالي:

قضية أحمد ضد محود بن أحمد، المحكمة الشرعية الكبرى، مكة، رقم ٣٠٩، المجلد الثاني (١٣٧١)،

ص ۱۰۸ - ۱۱۲.

# الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية:

يتم التدوين عنها على نفس الأسس المتبعة في تدوين المعلومات عن المصادر الأخرى. ويحتوي التدوين على المواد التالية:

- أ اسم المتحدث.
- ب عنوان الحديث بين قوسين صغيرين.
  - ج اسم الإذاعة.
  - اسم البلد ثم التاريخ.

تتبع الخطوات السابقة إذا كان الحديث أو المحاضرة مبثوثاً على شاشة التليفزيون.

#### البرامج التليفزيونية:

ويحتوي التدوين عنها على المعلومات التالية:

- أ عنوان البرنامج.
- ب عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين.
- ج اسم المحطة، ثم رقم القنال بين قوسين، ثم اسم البلد، فتاريخ
   البث.

#### الأفلام السينائية:

ويحتوى التدوين عنها على المواد التالية:

- أ اسم المؤلف.
- ب عنوان الفيلم موضوعاً تحته خط.
  - ج اسم الخرج.

د - مكان الإنتاج فاسم الشركة المنتجة بعده فاصلة ثم التاريخ.

#### المقابلات الشخصية:

تدون عنها المواد التالية:

- أ اسم المتحدث مضافاً إلى كلمة «مقابلة مع...».
- ب اسم الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية، ثم اسم البلد.
  - ج يدون في النهاية تاريخ المقابلة.

براعى في كل ما تقدَّم استخدام العلامة الإملائية الفاصلة فيا بين الفقرات.

# تدوین المصادر لدی تکرر ذکرها وأمور تتعلق بالتهمیش

كثيراً ما يتكرر الاقتباس من مصدر واحد، وقد سبق أن ذكرنا إجالاً وتفصيلاً المعلومات اللازم تدوينها لدى أول مناسبة يتم الاقتباس منها، وبهذا يكون قارئ البحث قد ألم إلماماً تاماً بالمصدر المقتبس منه وطريقة العثور عليه من خلال بيانات النشر لدى تدوين المصدر لأول وهلة.

فإذا تكرر الاقتباس من المصدر نفسه للمرة الثانية فأكثر فلا داعي لإعادة تدوين تلك المعلومات بل يجري اختصارها على النبط التالي:

بالنسبة للكتب عموماً تحذف بيانات النشر، وعناوين المسلسلات الثقافية وعدد الأجزاء الإجمالي والطبعة. ويقتصر فقط على اسم المؤلف، عنوان الكتاب، أو الدورية ورقم الجزء إن وجد ثم رقم الصفحة.

في حالة اعتاد الباحث على نسخة أو طبعة عتلفة للمصدر نفسه فإنه لا بد من تدوين بيانات النشر للنسخة الجديدة المقتبس منها.

وفيا يلي عرض مفصل لبعض القواعد العامة المتبعة في مثل هذه الأحوال:

أولاً:

عندما يتكرر الاقتباس من مصدر واحد للمرة الثانية دون أن يفصل بينها اقتباس من مصدر آخر فإنه يدون بدلا من اسم المؤلف والعنوان كلمة «المصدر نفسه» حتى ولو تباعد ما بين الاقتباس الاول والاقتباس الثاني بصفحة أو صفحات ولا مانع في هذه الحالة من تكرار العنوان بصورة مختصرة بقصد الإيضاح. (۱) يرى البعض أن كلمة «المصدر نفسه» تستعمل فقط اذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد في نفس الصفحة دون فاصل بينها بصدر آخر. (۲)

Turbian, A. Manual for Writers, 119 (1)

 <sup>(</sup>٢) وهذا الذي مال إليه كل من أحمد شلني في كتابه: كيف تكتب بحثا أو رسالة ، ص ١٠٠٧؛
 وثريا عبد الفتاح ملحس في كتابها: منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين ،ص١٢٠.

ثانياً: اذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد، وفصل بين الاقتباس الأول والثاني اقتباس من مصدر آخر فإن الاقتباس الثاني يدون على واحد من الطريقتين الآتيتين: لقب المؤلف بعده فاصلة، ثم تدون كلمة «المصدر السابق» بعده فاصلة، ثم يدون رقم الجزء - إن وجد - ثم الصفحة بعد الفاصلة، أو يدون اسم المؤلف أولاً، ثم عنوان المصدر ثانياً، ثم الجزء فالصفحة.

ثالثاً: إذا اعتمد الباحث على مصدر لمؤلف ولم يكن لهذا المؤلف مصدر آخر خلال البحث، وقد تكرر الاقتباس منه فإنه يتم تدوين المومات على طريقة من إحدى الطرق الآتية:

أ - يكتفى بتدوين اسم المؤلف، ورقم الجزء - إن وجد - ثم رقم السفحة.

ب - تدوين اسم المؤلف، ثم عنوان الكتاب مختصراً فرقم الجزء - إن وجد - ثم رقم الصفحة. (٢)

ج \_ تدوين اسم المؤلف ثم كتابة الرمز «ع.س» اختصاراً لكلمة «المنوان السابق» (٣)

والمهم لدى اختيار واحدة منها الاستمرار عليها خلال البحث بصفة

رابعاً: «في حالة اعتاد الباحث على مصدرين أو أكثر لمؤلف واحد ينبغي بالإضافة إلى ذكر اسم المؤلف تدوين عنوان المصدر ولو مختصراً ليتبين من أيها أخذ الاقتباس ثم الجزء فالصفحة، والفصل بينها بعلامة الفصل «،».(1)

خامساً: بالنسبة للمصادر من إنتاج المؤسسات العلمية أو الشركات فإن أسعاء ها تقوم مقام اسم المؤلف وتأخذ مكانه في التدوين، ثم لا بد

<sup>(</sup>۱) انظر أحد شلق، ص ۱۱۰۷ (۱) Turbian, A Manual for Writers, p. 119

<sup>(</sup>٢) المدر نفية ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٣) ثريا ملحس، ص ١٩٩٠.

Mark Man and Waddell, p. 87.

من تدوين العنوان للمصدر في كلّ حال (١).

سادساً: إذا لم يذكر اسم المؤلف على غلاف الكتاب، أو كان مجهولاً فإنه يدون في مكان اسم المؤلف كلمة والمؤلف مجهول، وإذا أمكن معرفته بصورة قاطعة فإنه يدون بين قوسين مربعين [...] قبل عنوان الكتاب.

سابعاً: إذا تعاون على تأليف الكتاب مؤلفان اثنان يحملان لقباً واحداً فينبغي ذكر اسم كل منها ولقبه منفرداً، ولا يكتفى بتدوين الاسم الأول لها ثم ذكر اللقب.

ثامناً: إذا تعددت المصادر للموضوع الواحد فالمصدر المتقدم يلغي المصدر المتأخر ولا يجال على المصدر الثاني إلا إذا أحلنا قبل ذلك على المصدر الأول، ولا يكتفى بالمصدر الثاني بحال إلا إذا كان المصدر الأول المنقول عنه مفقوداً.

تاسعاً: إذا كان لا محالة من ذكر مصادر عديدة للفقرة الواحدة فإنه يجري ترتيبها حسب أسبقية مؤلفيها، فيقدم الأقدم على القديم، والقديم على الحديث الخ، ويفصل بين كل مصدر وبين الآخر بفاصلة منقوطة.

عاشراً: ينبغي عدم الإحالة على مخطوطات خاصة ما دام المصدر مطبوعاً.

حادي عشر: إذا كان النص المقتبس يحتوي على تعليقات وتهميشات مشيراً فيه إلى المصادر الأصلية فلا بد من تدوينها مباشرة بعد الانتهاء من النص ويفصل بينها وبين النص بخط كما لو كانت موجودة بالكتاب الأصلي، ومن الخطأ ضمها إلى التهميشات الخاصة بالرسالة.

ثاني عشر: إلغاء الألقاب سواء كانت علمية أو وظيفية لدى ذكر أساء المؤلفين أو من يجري النقل والاقتباس عنهم إلا في حالات

نادرة جداً، عندما يكون لذكر اللقب أهمية خاصة بالنسبة للموضوع. (١)

ثالث عشر: «إذا ذكر اسم المؤلف في صلب الرسالة فلا داعي لاعادة الاسم في الهامش بل يذكر عنوان الكتاب فقط كأن يرد في صلب الرسالة عبارة مثل: قال ياقوت ... فالهامش يكون كالآتي:

معجم البلدان، ج ٦، ص١٤٦.

فإذا ورد اسم المؤلف وعنوان الكتاب في صلب الرسالة فلا داعي لإعادة شيء منها، فإذا قيل: وفي رحلة ابن جبير ما يشير إلى... كان الهامش. ص ٥٦ ه (٢٠).

<sup>(</sup>١) أحد شلبي، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٠٥.

# العلامات الإملائية وطرق استعالها

من ضروريات البحث العلمي:

استعال العلامات الإملائية (إشارات الوقف) استعالاً صحيحاً. وهي تمثل جانباً مها من جوانب الشكل، ومن شأنها مساعدة القارئ على تفهم الجمل والعبارات، وبيان المقصود منها.

وإن كثيراً من التعقيد وغموض المعاني في كتب التراث الإسلامي يعود إلى فقدان أمثال هذه العلامات، حيث تتصل الجمل والعبارات ببعضها البعض، وتتداخل تداخلا تاماً بحيث لا يدرك الفواصل بينها، ومقاطع الوقف فيها إلا ذو ممارسة ودربة طويلة.

والبحوث العلمية في أيّ نوع من أنواع المعرفة هي مرآة العصر،أو الصورة الحية التي تجسد تطوره فكراً وشكلاً.

وإن الكتب التي تهتم بمناهج البحث العلمي سواء منها العربية أو الأجنبية تؤكد على هذا الجانب، وتعلّق عليه أهمية كبيرة لإبرازه في المظهر الناسب. (١)

وفيا يلى عرض مفصل لطرق استعالما وبيان مواضعها بالنسبة للبحث:

<sup>(</sup>١) من الكتب في اللغة المربية التي خصصت جزءاً مستقلاً لما كتاب « كيف تكتب بحثا أو رسالة » تأليف الدكتور أحد شلي، وكتاب « منهج البحوث الملنية للطلاب الجامعين » تأليف ثريا عبد الفتاح ملحس، والكتاب الثاني اعتبد على الكتاب الأول في دلك، بالإضافة إلى أن في الكتاب الثاني عاولة جديدة وهي كيفية استمال هذه العلامات فيا يتصل بالبحث ومضعها فيا يتعلق بالصادر علاوة على الكيفية العامة لاستمامًا، وهي في كلا الكتابين وضعت في النهاية « ملحقا سولا كانت هذه العلامات جزءاً من شكل الرسالة كما هو الأمر بالنسبة لترتيب المصادر بالمامش وغير ذلك، إضافة إلى أهميتها في صلب الرسالة، آثرت جعلها جزءاً داخل موضوعات الكتاب وليست ملحقاً، شأنها في ذلك شأن تدوين المضادر بالمامش وغيرها من مراحل وخطوات البحث.

#### النقطة (.) وتستعمل في الحالات التالية:

- ١) في نهاية الجملة التامة المبنى، المستوفية مكملاتها اللفظية.
  - ٢) عند انتهاء الكلام وانقضائه.
  - ۳) بعد الكلمات المختصرة مثل (ه.) و (م.)
     اختصارا للكلمتان « هجرية » و « ميلادية ».
- ٤) تحذف في حالة وجود التباس بينها وبين الصفر في الرقم فمثلا: ج.
   و ص. اختصار لكلمة «جزء» و «صفحة» فوضع الصفر بعدها
   يوجد لبساً في زيادة الرقم الذي يليه من أجل ذلك وجب حذفها.
- ه) بين اسم المؤلف وعنوان الكتاب ومعلومات النشر في قائمة المصادر (البيبلوجرافية).

## الفاصلة: (١) وتستعمل في الأحوال الآتية:

- ١) بين الجمل المتعاطفة.
- ٢) بين الكلمات المترادفة في الجملة.
- ٣) بين الشرط والجزاء، وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الشرط أو القسم.
  - ٤) بعد « نعم » أو « لا » جواباً لسؤال تتبعه الجملة .
- هد المنادى في الجملة، وبعد مخاطبة المرسل إليه في الرسائل، وبعد عبارة الختام التي تجيء قبل توقيع المرسل.
  - ٦) بعد أرقام السنة حين يبتدأ بها في الجملة، أو بعد الشهر أو اليوم.
- ٧) بين اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومعلومات النشر أثناء تدوين
   المصادر في الموامش.
- ٨) بعد جميع الختصرات في تدوين المصادر في الموامش إلا بعد مختصر الصفحة منعاً للالتباس في الأرقام.
- بين شهرة المؤلف واسمه في الفهرسة، وبين معلومات النشر بعد البلدة.

الفاصلة المنقوطة (؛) تستعمل في الأحوال الآتية:

- التفصل بين أجزاء الجملة الواحدة حين تكون العبارة المتأخرة سبباً
   أو علة لما قبلها.
- ٢) من الجملتين المرتبطتين في المعنى دون الإعراب مثل: إذا رأيتم الخير فخذوا به؛ وإن رأيتم الشرَّ فدعوه.
- ٣) في تدوين المصادر في الهامش حين يعتمد المؤلف للفكرة الواحدة أكثر
   من مصدر واحد، توضع عندئذ الفاصلة المنقوطة بين المصادر تحت
   رقم واحد.

# النقطتان (:) وتوضعان في المواضع التالية:

- ۱) بعد كلمة « قال » وما شابهها أو اشتنى منها مثل عبر ، و « بقسوله » الخ-وبعبارة أخرى بين القول والمقول.
- ٢) بين الشيء وأقسامه وأنواعه، مثل: الكلمة ثلاثة أقسام: اسم، وفعل،
   وحرف.
  - ٣) قبل الأمثلة التي توضح القاعدة.
    - ٤) قبل الجملة أو الجمل المقتبسة.
  - ٥) بعد البلدة في تدوين المصادر في الفهرسة، وفي الهوامش.

# الاستفهام (؟) وتستعمل في الأحوال الآتية:

- ١) بعد الجمل الاستفهامية، سواء كانت الأداة ظاهرة أم مقدرة.
  - ٢) بين القوسين للدلالة على شك في رقم، أو كلمة أو خبر.

## التعجب أو الانفعال (!) وتستعمل في الأحوال التالية:

- اللتعبير عن شعور قوي سخطاً كان أم رضاً، استنكاراً أم إعجاباً،
   وتساعد القارئ على التعبير بنغم خاص.
- ٢) بعد الجملة المبتدئة بدما » التعجبية إطلاقاً استحساناً كان أم استقباحاً ، وبعد الجملة المبتدئة بدما » و «بئس » وبعد الإغاثة.

## الشرطة (-) وتستعمل في الأحوال الآتية:

 ١) في أول السطر في حال الحاورة بين اثنين إذا استغنى عن تكرار اسميها مثل:

قال معاوية لعمرو بن العاص:

ما بلغ من عقلك؟

- ما دخلت في شيء قط إلا خرجت منه.

- أما أنا فها دخلت في شيء قط وأردت الخروج منه.

٢) بين المدد والمدود إذا وقعا في أول السطر.

٣) بين كلات في جلة للدلالة على بطء النطق بها، إذ تساعد القارئ
 على التعبير بنغم خاص.

٤) في أواخر الجمل غير التامة ، دلالة على التردد في إنهائها لسبب ما .

٥) بعد الأرقام أو الحروف أو الكلمات دلالة على نقص فيها.

٦) بين الرقمين المتسلسلين بالنسبة لتدوين رقم الصفحات بالجامش مثل:
 ٣٢ – ٣٣

الشرطتان (-٠٠٠-) وتستعمل في الأحوال التالية:

١) ليفصلا جلة أو كلمة معترضة، فيتصل ما قبلها بما بعدها.

#### الشولتان المزدوجتان م :

- العبارات المقتبسة حرفياً من كلام الغير، والموضوعة في ثنايا كلام الناقل، ليتميز كلام الغير عن كلام الناقل.
  - ٢) كما توضع حول عناوين القصائد، والمقالات.

القوسان ( ): يجري استمالها في العبارات الآتية:

١) يوضع بينها معاني العبارات والجمل التي يراد توضيحها.

٢) يوضعان حول الأرقام، وقعت في النص أم في الهامش دلالة على المصدر المعتمد.

- ٣) حول الأرقام الواردة في الجمل في النص.
- عول إشارة الاستفهام بعد خبر، أو كلمة، أو سنة دلالة على الشك ف.ه.
- ٥) حول الأسماء الأجنبية الواردة في سياق النصّ على أن تكون بأحرفها الأجنبية.
  - ٦) حول معلومات النشر المدونة بالهامش.

#### القوسان المركنان [ ]:

- ١) يوضعان حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفي، أو حول كل تقويم
   فيه، وهناك من يفضل الإشارة إلى التقويم والتصحيح في الهامش.
  - ٢) يوضعان حول أي من بيانات النشر غير الموجودة في صفحة العنوان،

#### النقط الأفقية (...):

- ١) توضع بعد الجملة التي تحمل معاني أخرى لحث القارئ على التفكير.
  - ٢) للاختصار وعدم التكرار بعد جلة أو جل.
  - ٣) للدلالة على أن هناك حدفاً في الاقتباس الحرفي.
  - ٤) بدلاً من عبارة إلى آخره (الخ) في سياق الحديث عن شيء ما (١٠)

<sup>(</sup>۱) هذا الموضوع مقتبس بتصرف من أحد شلي، ص ۱۷۳ - ۱۷۵؛ ثريا ملحس، ص ۱٤١ - ١٤٦.

#### • مراجعة البحث •

هي مرحلة تنقيح البحث وتهذيبه، وبداية الانتهاء منه، ووضعه في الصورة المناسبة المرغوبة، وبنظرة واقعية إلى هذه المرحلة من البحث نجد أنها تأتي في أعقاب جهد متتابع، وصبر طويل على معاناة البحث ومشاكله لفترة تعد بالسنين أحياناً، والحديث الشريف يقول (إن النفوس إذا كلت عميت) فليس غريباً أن يعتري الباحث عند خطوة من خطوات البحث شيء من الكلل، فمن ثم ينبغي أن يعطي لنفسه فرصة من الراحة والاستجام بعد الانتهاء من مسودة الرسالة.

إن هذه الفترة سيكون لها أثرها الطيب،ومردودها الحميد في البحث، وإخراجه في الشكل العلمي المطلوب، إذ تتجدد نفس الباحث،وتبدو نتائج هذا على الدقة في مراجعة البحث،وسرعة التنبه لاستدراك الأخطاء، وتلمس مواضع النقص أو الزيادة، فالاستمرار بدون توقف مدعاة إلى تجاوز الكثير من الأخطاء،وعدم التنبه لها، وبطبيعة الحال يصبح الخلل واضحاً في البحث فيكون سبباً في تقليل أهميته،والانخفاض بمستواه العلمي.

ومن الجوانب التي ينبغي التأكد من وجودها وتأملها بدقة أثناء هذه المرحلة:

أولاً: سلامة الجمل والعبارات من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا مانع من الاستمانة ببعض المتخصصين في هذا الجال لتصحيحه وتنقيحه،

ثانياً: وضوح الأفكار والماني، ومراعاة الترابط والتلاحم بينها، وهذا بدوره يعني أيضاً البحث عن الغامض والمشكل منها سواء كان بسبب الأسلوب، أو استعال العلامات الإملائية استعالاً خاطئاً.

ثالثاً: كفاءة المقدمة،وعرضها للموضوع عرضاً واضحاً سلياً وبيان الهدف منه، والطريقة التي جرى السير على ضوئها في معالجة مباحثه ومشكلاته. رابعاً: صياغة المناوين الرئيسية، ووضعها في أماكنها المناسبة.

إذ المفروض في العناوين الإيجاز مع استيفاء المعنى المقصود.

خامساً: تدرج الأفكار وتطورها من مبحث إلى آخر، ومن نقطة إلى أخرى بحيث تقود كلها مجتمعة إلى نتيجة البحث.

سادساً: البدء من أول السطر عند تدوين فكرة معينة أو نقطة مهمة ليبدو البحث أكثر تنسيقاً.

سابعاً: استمال العلامات الإملائية استعالاً صحيحاً.

ثامناً: إعطاء عناية كافية لنقل الآيات القرآنية، ورسمها مطابقاً للرسم العثاني كما ينبغي العناية بنقل الأحاديث النبوية الشريفة وتوثيقها.

تاسعاً: تجنب التكرار والإعادة سواء في العبارات الم في الأفكار، في التكرار باعث على السآمة والملل.

عاشراً: التأكد من أن كل ما حوته الرسالة مهم، وذو علاقة وثيقة بالبحث.

وآخراً وليس أخيراً ليعلم أن البحث الجيد محتاج إلى اهتام كبير،ودقة تامة، وسيدرك القارئ هذا الجهد من خلال التعبيرات والعرض للموضوع.

# • تنظيم قائمة المصادر «بيبلوجرافي » •

هذا الجزء من البحث هو عنوان شرف الرسالة العلمية، ودليل صدق أصولها التي نشأت عنها. وجزء أساسي في توثيقها واعتادها علمياً، ولهذا ينبغي أن تحضر بشكل مشرف ودقيق قدر المستطاع. إنها تأتي الأخيرة في الترتيب بين أجزاء البحث. إذ تأتي الملحقات أولاً - إذا كانت موجودة - فالتهميشات وتوثيق النصوص ثانياً - إذا اختير وضعها في نهاية فصول البحث بدلاً من الهامش الأسفل - وأخيراً قائمة المصادر، كل ذلك يعرض بعد النص الأساسي لمباحث الرسالة.

تحتوي هذه القائمة عادة على كل المصادر التي استفاد منها الباحث خلال دراسته للبحث. وهي تختلف تماماً عن سابقتها التي كانت مجرد خطوة في سبيل الإعداد للبحث واستكشاف مظان وجوده، فإن القائمة الأولى للمصادر مجرد قوائم لكل كتاب يظن به وجود معلومات متصلة بموضوعات الرسالة، بينا قائمة المصادر الأخيرة يجب أن تحتوي على المصادر والمراجع التي جرى اعتادها واقتباس الباحث منها فقط. والبعض لا يمانع أن يعرض فيها الباحث أيضاً كل ما استأنس به أو رجع إليه من مصادر فأفاده في تفهم الموضوع وهضم مادته، حتى ولو لم يقتبس منه نصاً في الرسالة. والمهم أن هذه القائمة ينبغي ألا تحتوي على غير هذين النوعين: مصادر جرى الاقتباس منها بالفعل، ومصادر استؤنس بها ورجع إليها.

بعض البحوث يضمن قائمة المصادر عناوين بعض الكتب مما لم تكن لها صلة بالبحث وإنما توضع لجرد شهرتها وتضخيم البحث بذكرها، والإيحاء للقارئ بالجهد الذي بذله في دراستها، وهذا كذب وخداع يمس من مكانة الباحث العلمية. والقارئ المتخصص الفطن سريعاً ما يكتشف ذلك الحشو، ويتحسس ذلك الخداع فتهتز أمامه صورة الباحث فيفقد الثقة في أمانته العلمية. (1)

Berry, p. 47.

يأخذ تنظيم قائمة المصادر طرقاً عديدة:

أولاً: الترتيب الأبجدي لأسماء المؤلفين:

وهذا أبسط وأحسن تنظيم بالنسبة للمصادر القليلة. وإذا كان من بينها مصادر لا تحمل أساء مؤلفيها فيجري ترتيبها أبجدياً حسب عناوينها.

ثانياً: الترتيب الزمني لنشر الكتب:

بعض قوائم الكتب تبدو أكثر تناسباً لو نظمت حسب الترتيب الزمني للنشر. وهذا النوع من ترتيب المصادر يتلاءم كثيراً عند تتبع المراحل التاريخية أو التطورية. ولا بدّ من فهرسة لمثل هذه القوائم خصوصاً إذا كانت طويلة.

ثالثاً: تقسم المصادر حسب الموضوعات:

فكتب التفسير للقرآن تستقل بقواعما، وكذلك كتب الحديث واللغة، وهي في نفسها تقسم تقسياً موضوعياً آخر، فالبحث التاريخي - على سبيل المثال - ربحا تقسم مصادره حسب الأماكن والبلدان، والبحث في التربية ربحا تقسم مصادره حسب المستويات المتعددة للمراحل التعليمية كالمرحلة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية.

والكتب الفقهية ربا تقسم حسب المذاهب الفقهية الحتلفة الخافة .

التنظيم للمصادر على هذه الطريقة مفيد ومساعد جداً، خصوصاً إذا كانت دراسة البحث تسير على نفس الطريقة في تقسيم البحث وتنظيمه. يتخلل هذه الطريقة بعض الصعوبات عندما يتوافر في الكتاب الواحد معالجة موضوعات كثيرة تنتمي إلى أقسام متعددة، وحينئذ يصنف مثل هذا الكتاب مع أكثر الموضوعات وأقربها انتساباً إليه.

عندما تصبح قائمة المصادر طويلة جداً فلا بد لما من ملحق خاص بنهرستها.

رابعاً: تقسيم المصادر حسب نوعها وطبيعتها:

بعض الكتاب والباحثين يعمل قوائم مستقلة للمصادر الأساسية، وأخرى بالمصادر الثانوية، قوائم خاصة بالكتب وأخرى خاصة بالدوريات، البحوث المنسوبة لأصحابها والأخرى التي لم يسم أصحابها، وكتب المراجع هي نفسها تمثل قسماً مستقلاً.

هذا النوع من التقسيم للمصادر مفيد بالنسبة للباحث الذي يريد أن يبرهن على اهتامه وعنايته بالبحث. ربما يكون الأمر صعباً بالنسبة للقارئ في البحث عن عنوان معين، كما أن بعض المصادر يمكن وضعه في أكثر من قسم عندما يكون المصدر الواحد مشتملاً على مادة علمية أساسية ومعلومات أخرى ثانوية. وإذا كانت مثل هذه القوائم طويلة فلا بد لها من فهرسة تكون مفتاحاً لها (١)

والطريقة الأولى هي أفضل الطرق لتنظيم المصادر وهو ما جرى ترتيب الكتب فيها على أساس الحروف الهجائية أو الأبجدية، فإن الرجوع إلى المصدر وأخذ معلومات عنه سهل وسريع والطريقة الثالثة أكثر فاثلة للمختصين.

ويتبع في طريقة السير في تسجيل المعلومات وعرضها في قائمة المصادر التعليات السابقة في فصل «الإعداد الأوّلي للمصادر البيبلوجرافية ».

# مقارنة بين تدوين المصادر بالهامش وبين تدوينها في قائمة المصادر « البيبلوجرافية »

بالمقارنة بين تدوين معلومات المصادر بالهامش «Foot Note» في المناسبة الأولى من تدوينها، وبينها في قائمة المصادر «البيبلوجرافية» نجد أنها متشابهة المادة، متشابهة الترتيب، والاختلاف بينها في طريقة الإعداد والتدوين إغاهو ناشىء عن المقصود من كل منها.

فالغرض المقصود من قائمة المصادر هو إعطاء معلومات وافية عن المصدر العلمى فيها يتصل باسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومكان الطبع وتاريخه. في حين أن الغرض من تدوين المعلومات عن المصدر بالهامش هو إعطاء القارئ معلومات عددة عن صفحة أو فصل معين، أو تحديد المكان الذي اقتبس الباحث منه مادته العلمية بالتعين.

كما أن الغرض الثاني لتدوين معلومات المصادر بالهامش هو تمكن القارئ من الوقوف على المصادر بنفسه عند أول مناسبة لذكره.

ولما لهذه المقارنة من أهمية فإننا نجمل الفرق المنهجي والشكلي بين تدوين المعلومات عن المصادر في المامش وفي قائمة المصادر في الفقرات التالية:

أولاً: الم المؤلف يدون بالهامش حسب ترتيبه الطبيعي، بينا يتبع المكس في قائمة المصادر، إذ يدون اللقب أولاً، ثم الاسم ثانياً.

ثانياً: يدون بالهامش أسهاء المؤلفين كلهم إذا كان غددهم اثنين حتى ثلاثة، فإذا زاد عددهم على ذلك فإنه يكتفى بالاسم الأول حسبا هو موجود على غلاف الكتاب ويكتفى بعده بتدوين كلمة وآخرون، في حين يختلف الأصرفي قائدمة المصادر اذلابد من تدوين أسهاء المؤلفين كافة مها بلغ عددهم.

ثالثاً: الفاصلة هي العلامة الإملائية المستعملة بشكل رئيسي ثابت في الفصل بين وحدات معلومات المسادر بالهامش. في حين أن النقطة هي

العلامة الإملائية الرئيسية المستعملة في الفصل بين وحدات معلومات المصادر في قوام المصادر البيبلوجرافية.

بيانات النشر عن المصدر بالهامش تدون بين قوسين. في حين أنها لاتوضع

هذه المعلومات بين القوسين في قائمة المصادر «البيبلوجرافية ».

خامساً: رقم الجزء والصفحة شيء مهم وضروري بالنسبة لتدوين المصدر بالمساه في حين أنه لاحاجة إليه في قائمة المصادر و إلا في حالة أن يكون الاقتباس جزءا أو فصلا من كتاب، أو بحثا في دورية، وفي هذه الحالة لا بد من تدوين الرقم الأول والأخير له. وكذلك إذا كان القسم يطالب منسوبيه بتدوين عدد صفحات كل مصدر رجع إليه الباحث فإنها تدون في نهاية المعلومات عن المصدر (1)

وفيا يأتي غاذج تطبيقية للمقارنة بين تدوين المعلومات عن المصادر بالمامش، وفي قوام المصادر البيبلوجرافية من الأمثلة التي جرى عرضها في فصل «التهمشات».

الكتب الساوية والقرآن الكريم »:

في الهامش:

القرآن الكريم، سورة الملك، آية رقم ١٠

في قائمة المصادر:

القرآن الكريم. سورة الملك.

الكتب:

## ٢) في المامش:

رابعاً:

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ٤ ج. (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٦٧ هـ /١٩٤٨ م) جدا، ص١٥٠٠

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب

#### في قائمة المصادر:

الزغشرى، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت ٥٣٨ ). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ٤ ج. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٦٧ هـ/١٩٤٨م.

#### ٣ ) في الهامش:

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية، عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية، أحد بن عبد الحلم بن تيمية، المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة المدني، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م)، ص٣٠٠.

## في قائمة المصادر:

أبن تيمية ، عبد السلام بن عبد الله الخضر ، عبد الحليم بن عبد السلام ، أحمد بن عبد الحليم . المسودة في أصول الفقه . تحقيق : محمد عبي الدين عبد الحميد . القاهرة : مطبعة المدني ، ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤ م .

## ٤ ) في المامش:

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، ٤ ج.

(بسیروت: دار صادر للطباعة والنشر، ودار بیروت، ۱۳۷۹ه - ۱۹۵۷م)، ص۱۱۰

## في قائمة المصادر:

رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء، ٤ ج.

بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ودار بيروت، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧م،

#### ه ) في المامش:

الحسين بن محمد الدامغاني، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، تحقيق وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٠م)، ص٣٠٠

## في قائمة المادر:

الدامغاني: الحسين بن عمد. إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكرم، الطبعة الأولى، تحقيق وترتيب: عبد العزيز سيد الأهل. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٠.

## ٦ ) في المامش:

أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المشهور بإمام الحرمين، الشامل في أصول الدين، تحقيق وتقديم: على سامي النشار، فيصل بدير عون، شهير محمد عنتار (الإسكندرية: منشأة المعارف، جلال حزى وشركاه، معرد عندار)، ص ٤٠٠.

## في قائمة المصادر

الجويني، أبو عبد الله محد بن عبد الملك المشهور بإمام الحرمين. الشامل في أصول الدين. تحقيق وتقديم: على سامي النشار، فيصل بدير عون، شهير محمد مختار.

الإسكندرية: منشأة الممارف، جلال حزى وشركاه، عام ١٩٦٩ م.

## ٧ ) في المامش:

الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بمصر، أبو حامد الفزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده (القاهرة: مطبوعات الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية، ١٣٨٢ هـ/ ١٩٩٢م)، ص ٩١٠.

## في قائمة المصادر:

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بصر. أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده.

القاهرة: مطبوعات الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٢م.

#### ٨ ) في المامش:

أحمد عبد الغفور عطار « تحقيق وجع » آداب المتعلمين ورسائل أخرى

في التربية الإسلامية، الطبعة الثانية (بيروت: ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م)، ص٢١٢.

في قائمة المصادر:

عطار، أحمد عبد الفنور «تحقيق وجع » آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية. الطبعة الثانية. بيروت: ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م،

٩ ) في الهامش:

فؤاد سركين، تاريخ التراث العربي، ترجة: فهمي أبو الفضل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٦٧م)،

ص ۸۲ .

في قائمة المصادر:

سركين فؤاد. تاريخ التراث العربي. ترجة: فهمي أبو الفضل. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١م٠

١٠) في المامش:

أجناس جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي، الطبعة الثانية، ترجة وتعليق: محمد يوسف موسى، علي حسن عبد القادر، عبد العزيز عبد الحق (مصر: دار الكتب الحديثة، بغداد: مكتبة المثنى، التاريخ [بدون]، ص ٣٥٠.

في قائمة المصادر:

جولد تسيهر، أجناس. العقيدة والشريعة في الإسلام: تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي. الطبعة الثانية، ترجمة وتعليق: محد يوسف موسى، على حسين عبد القادر، عبد العزيز عبد الحق. مصر: دار الكتب الحديثة، بغداد: مكتبة المثنى، التاريخ [بدون].

# ١١) في الهامش:

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ٣٥ جزءاً ، الطبعة الأولى ، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد (الرياض: مطابع الرياض، ١٣٨١) ج ٢٠ ، ص ٢٢. في قائمة المصادر:

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ٣٥ جزءاً ،الطبعة الأولى ، جمع وترتيب: عبد الرحن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد .

الرياض: مطابع الرياض: ١٣٨١.

# ١٢) في المامش:

أبو عبد الله محد بن عبد الله بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ٢ ج. الطبعة الثانية، تنديم: محد عبد الله عنان (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م)، ص ٤٧.

# في قائمة المصادر:

ابن الخطيب، أبو عبد الله محد بن عبد الله.

الإحاطة في أخبار غرناطة، ٢ ج، الطبعة الثانية.

تقديم: محمد عبد الله عنان. القاهرة: مكتبة الخانجي،

. - 1947/-1797

# ١٢) المسلسلات الثقافية:

# في الهامش:

عزيز ضياء ، حزة شحاته قمة عرفت ولم تكتشف، المكتبة الصغيرة ، ٢١ (الرياض: مطابع اليامة ، ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

مارس ۱۹۷۷م)، ص 20.

# في قائمة المصادر:

ضياء ، عزيز . حزة شحاته قمة عرفت ولم تكتشف المكتبة الصغيرة ، ٢١ . الرياض: مطابع اليامة ، ربيع الآخر ١٣٩٧هـ/

مارس ۱۹۷۷م .

١٤) القصص والمسرحيات:

في الهامش:

حسين سراج ، غرام ولادة (مصر : دار المعارف)، المشهد الثاني.

في قائمة المصادر:

سراج، حسين. غرام ولادة. مصر: دار المعارف، التاريخ بدون.

١٥) القصائد الختارة والجموعة في كتاب:

في الهامش:

أبو الملاء المري «مختار شعر أبي العلاء »، من مختارات البارودي، ٤٠ ج. (بيروت: دار العلم للجميع، بغداد: مكتبة دار البيان التاريخ [بدون]، ج ١، ص ٥٨.

في قائمة المصادر:

البارودي، محمود سامي (١٣٢٢) هـ. مختارات البارودي، ٤ ج. بيروت: دار العلم للجميع،

بغداد: دار البيان، التاريخ [ بنون ] -

١٦) المعاجم اللغوية:

في الهامش:

بجد الدين الغيروز أبادي، القاموس الحيط، ٤ أجزاء، الطبعة الرابعة (مصر: مطبعة دار المأمون، ١٣٥٧هـ/١٩٣٨).

مادة «رشف »

في قائمة المصادر:

الفيروز أبادي، مجد الدين. القاموس الحيط، ٤ أجزاء. الطبعة الرابعة. مصر: مطبعة دار المأمون،

١٣٥٧هـ/١٣٨م.

١٧) الموسوعات ودوائر المعارف:

في الهامش:

الموسوعة الفقهية، طبعة تمهيدية «الأشربة والمحدرات والتبغ المسوعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشروع الموسوعة الفقهية، ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩م)، ص.٨٠

# في قائمة المصادر:

الموسوعة الفقهية. طبعة تمهيدية. «الأشربة والمخدرات والتبغ». الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشروع الموسوعة الفقهية، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.

# في الهامش:

دائرة معارف الشعب، «الموسوعات العربية »، عثمان أمين (مصر مطابع الشعب، ١٩٥٩).

# في قائمة المصادر:

دائرة معارف الشعب. «الموسوعات العربية». عثان أمين. مصر: مطابع الشعب، ١٩٥٩م.

## ١٨) الدوريات:

## في الهامش:

منصور أبراهم الحازمي، «معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين « مجلة الدارة، العدد الثاني (جادى الثانية عام ١٣٩٥ هـ/يونيه ١٩٧٥م)، ص١٠٠.

## في قائمة المصادر:

الحازمي، منصور ابراهيم. «معالم التجديد في الأدب السعودي بين الحربين العالميتين ». مجلة الدارة، العدد الثاني (جمادى الثانية عام ١٣٩٥ هـ/يونيه ١٩٧٥ م). ص١٠٠.

#### الصحف اليومية:

#### في الهامش:

تركي عبد الله السديري، «لقاء الاثنين: الغياب»، جريدة الرياض، ١٣٩٨/١/٣٠، العدد ٣٨٢٦، ص ٣.

#### في قائمة المصادر:

السديري، تركي عبد الله. «لقاء الاثنين: الغياب ». جريدة الرياض، ١٣٩٨/١/٣٠هـ، العدد ٣٨٢٦، ص ٣.

اللحق الخاص في الصحف:

#### في الهامش:

عبد الله الزيد، «الملكة السعودية نموذج ولكنه مختلف»، جريدة التايس الإنجليزية، الملحق الثقافي (لندن)، الأول من ابريل عام ١٩٧٧م، العدد ٣٢٢٦، ص ١٠. في قائمة المصادر:

الزيد، عبد الله. «الملكة السعودية غوذج ولكنه مختلف ». جريدة التايمن الإنجليزية، الملحق الثقافي (لندن). الأول من ابريل ١٩٧٧. العدد ٣٢٢٦.

#### ١٩) الخطوطات:

#### في الهامش:

أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (٤٣٠ هـ)، «الأسرار في الأصول والفروع »، أصول فقه، نسخ عادي، ٦١٩ هـ، استانبول: مكتبة أحمد الثالث ٢/٢٩. نسخة أصلية.

## في قائمة المصادر:

الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى (٤٣٠) هـ «الأسرار في الأصول والفروع»، أصول فقه. نسخ عادي ٦١٩ هـ استانبول. مكتبة أحمد الثالث ٢/٢٩. نسخة أصلية.

#### ٢٠) الرسائل الجامعية:

في الهامش:

عبد الرحمن عبيد إمام، «مفهوم الخالفة وحجيته في إثبات الأحكام » (رسالة ماجستير، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة، جامعة الملك عبد العزيز، مكة عام ١٣٩٢هـ /١٩٧٢م)، ص ٦٠.

#### في قائمة المصادر:

إمام، عبد الرحمن عبيد. «المفهوم وحجيته في إثبات الأحكام». رسالة ماجستير. قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، عام ١٩٧٢/١٣٩٢ م.

#### ٢١) الوثائق الحكومية:

#### في الهامش:

المملكة العربية السعودية، وزارة البترول والثروة المعدنية، نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة، ١٣٨٤هـ)، ص ٣٠.

#### في قائمة المصادر:

الملكة العربية السعودية. وزارة البترول والثروة المعدنية. نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن. مكة المكرمة: مطبعة الحكومة، ١٣٨٤هـ.

## ٢٢) الأشرطة المصورة:

#### في الهامش:

مظفر الدين بن الساعاتي «البديع في أصول الفقه »، أصول فقه، نسخ عادي سنة ٧٧٣ هـ ، (أمريكا: برنستون، مكتبة جامعة برنستون، محتبة جامعة برنستون، محموعة مخطوطات يهودا رقم ١٧٧٠ «٨٩٣»)، ص٠٠٠. شريط مصور.

#### في قائمة المصادر:

ابن الساعاتي، مظفر الدين. «البديع في أصول الفقه ». أصول فقه. نسخ عادي ٧٧٢ هـ. أمريكا. برنستون،

محموعة مخطوطات يهودا رقم ۱۷۷۰ (۸۹۳). شريط مصور .

٢٣) الكتب والدوريات المصورة:

في الهامش:

محد بن محد مخلوف ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، جزءان ، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها ١٣٤٩ هـ ، تصوير: بيروت ، دار الكتاب العربي اللبناني ) ، ص ٥٥ .

في قائمة المصادر:

خلوف، محد بن محد. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. الطبعة الأولى. مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها ١٣٩٤. تصوير: بيروت، دار الكتاب العربي اللبناني.

٢٤) المصادر القانونية «القضايا الحقوقية »:

في الهامش:

قضية أحمد ضد محمود بن أحمد، المحكمة الشرعية الكبرى، مكة، وقم من المجلد الثاني (۱۳۷۱)، ص ۱۰۸ - ۱۱۲.

في قائمة المصادر:

قضية أحد ضد محود بن أحد. الحكمة الشرعية الكبرى، مكة رقم ٣٠٩، الجلد الثاني (١٣٧١).



## الفصّ لُ السّرابع

- \* البحث في شكله الأخير
- \* تعليات الطبع وتقديم الرسالة



Distribe Sindiffe

## • البحث في شكله الأخير •

البحث في الحقيقة عبارة عن ثلاثة أمور: الشكل، والمنهج، والموضوع. لا هذه أركان البحث العُلميّ وكلّ منها يمثل جانباً مهاً وخطيراً في إبرازه وظهوره.

فالشكل هو الطريقة التنظيمية الحدَّدة التي تواضع العرف العلميّ العام على حذوها، والسير على منوالها، ابتداء بتنظيم المعلومات على صفحة العنوان، وكيفية استعمال الهامش، وتوثيق المعلومات، وكتابة التعليقات، وغير ذلك حتى تدوين قوائم المصادر. وفيه يتمثل الجانب الفني في الرسالة.

والمنهج يتمثل في أسلوب العرض والمناقشة الهادئة، والتزام الموضوعية التامة، وتأييد القضايا المعروضة بالأمثلة والشواهد المقنمة دون إجحاف أو تحيز، واستعال المعلومات استعالاً صحيحاً في أسلوب علمي سلم.

والشكل والمنهج في الوقت الحاضر أصبحا مقياس جودة البحث العلمي يقول مؤلفا كتاب «البحث العلمي »: «غالباً ما يكون تنظيم معلومات الرسالة ملفتاً للانتباه. وإن المرء ليعجب أن يحتل هذا الجانب الدرجة الأولى من هذا التدريب العلمي أكثر من هضم الموضوع، وجوانب الجدة فيه، فمن خلال طريقة استمال المعلومات في موضعها الصحيح تتجلى قدرة الكاتب وملكته العلمية، فالالتزام بعمل علمي يفرض اتباع الطرق المتبعة والمعترف بها علمياً، وتعلمها والتعرف عليها مسبقاً يجمل اتباعها أمراً سهلاً. وعلى العكس من ذلك لو لم توجد سابق معرفة بها أو كان تعلمها خاطئاً ». (١)

أما الموضوع فهو مضمون البحث، ومحور الدراسة، فكلها كان طريفاً عندم جانباً علمياً ، ويسهم في معالجة موضوعات علمية واجتاعية مهمة فإنه مجتذب أنظار العلماء، ويضمن إقبال الدارسين ، ومن عوامل نجاح الموضوع أن مجمع له الباحث مادة علمية غزيرة ينتقى منها، فيفحصها ويعمل فكره فيها

<sup>(1)</sup> 

نقداً، وتهذيباً، وتطويراً، ثم يخرج من كلّ ذلك بفكر جديد، ودراسة متينة، يحسّ القارئ أن من ورائها جهداً فكرياً، ورغبة صادقة في البحث. ومن المهم - وقد تقدم الباحث نحو الانتهاء من البحث، ولم يتبق عليه منه إلا أن يأخذ طريقه إلى النسخ على الآلة الكاتبة - معرفة التعليات الحاصة بالطباعة وإذ عليها يتوقف حسن الإخراج.

## تعليات الطبع وتقديم الرسالة:

مسئولية البحث كتابة ،وتنظياً ،وتصحيحاً هي مسؤولية الباحث ، سواء قام هو بنسخه ،أو عهد به إلى آخر ، إذ لا بد في كلا الحالين من التأكد من التزام السير الصحيح ،واتباع الطرق الفنية في تحضير البحوث ووضعها في شكلها الصحيح .

مراعاة الفواصل والعلامات الإملائية، وتدوينها في مكانها المناسب، مع استعالها الاستعال الصحيح عنصر مهم في تقويم الرسالة وإبرازها في الصورة العلمية المطلوبة.

تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية شيء ضروري، ولكن يجب ألا تستفرغ الأخطاء البسيطة كل الوقت والجهد.

ينبغي أن تكون المسافة بين السطور لدى نسخ الرسالة على الآلة مضاعفة بالنسبة لنص الرسالة ، يستثنى من ذلك الأجزاء الطويلة المقتبسة ، والكتابة بالهامش الأسفل، فإن المسافة بين سطورها مسافة عادية .

من المهم جداً ترك هامش كاف على جانبي الصفحة، وبخاصة الجانب الأين منها حتى لا يغطي التجليد بعض عباراتها، وغالباً ما يكون المطلوب تركه أكثر من انش، ومن فوائد الاحتفاظ بهذا القدر من الهامش - إلى جانب ما تقدم - أنه ستكون ثمة فسحة للترقيم الجانبي، والعناوين الجانبية البارزة وغيرها بحيث يمكن قراءتها بسهولة ومن دون عناء . كما أن المحافظة على المامش في الجانب الأيسر من الصفحة يفسح الجال لتشذيب أطراف الورق دون تأثير على الكتابة .

فإذا تم لكاتب الرسالة إعدادها الإعداد الحسن موضوعاً ومنهجاً وشكلاً ففاية الكال فيها الاعتناء بها إخراجاً.

لا بد من معرفة نوع التجليد والجلد المطلوب؛ إذ أن بعض الجامعات يعرض نوعاً خاصاً من التجليد، وكذلك عدد النسخ المطلوب تسليمها

للجامعة، ولعله من فضول القول أن يوصى الباحث بالاحتفاظ بنسخة،أو نسخ خاصة به.

هذه كلمة عامة فيا يتصل بطباعة الرسالة وتحضيرها في شكلها الأخير، وفيا يأتي سنعرض للطريقة العملية في تنظيم الرسالة من أولها حتى منتهاها، خطوة خطوة حسب الترتيب الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه تنظيمها في هيكله العام، ووظيفة كل منها:

#### مقدمات الرسالة أو البحث:

هذه الكلمة تشير لكل الموضوعات التي تسبق النص الأساسي للرسالة أو البحث. ألق نظرة عابرة على أي كتاب علمي لتتعرف على طريقة تنظيمه فستجده محتوياً قبل نص البحث على الآتي:

#### ١ - صفحة العنوان:

يكتب عليها أولاً عنوان البحث، ثم اسم الباحث، الدرجة العلمية التي قدم لها البحث، ثم القسم فالجامعة، وأخيراً يسجل تاريخ تقديم الرسالة الشهر، والعام بالتاريخين الهجري والميلادي. تدون كل هذه المعلومات وسط الصفحة وبأبعاد متناسبة، ومن المفيد أن توضع ورقة بيضاء قبل صفحة العنوان للمحافظة عليها نظيقة وشطيعة. يبدأ رقم تسلسل صفحات الرسالة بصفحة العنوان،ولكن لا يسجل عليها الرقم ويسجل رقم « ۲ » على الصفحة التي تليها.

ومن المناسب أن تكون خالية من الزخارف، والرسوم وبخط واضح مقروء ، يتم تخطيطها كالنموذج التالي:

## المسؤولية الاجتاعية للفرد والدولة في القانون السعودي

اعداد محد ابراهم أحمد علي

بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من قسم الحقوق عدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بامعة لندن

ذو القعدة ١٣٩١ هـ - فبراير ١٩٧١م

#### ٢ - ملخص الرسالة:

إعداد ملخص للبحث يأتي بعد صفحة العنوان مباشرة، وهو تلخيص مركز، ومختصر جداً لا يتجاوز الثلاثائة كلمة، يحدد فيها الباحث الجانب الذي سيكون محور بحثه ودراسته، ثم تصوره في تنظيمه وتبويبه، والمنهج الذي سلكه في تتبع حقائقه. وهذا الملخص في حقيقته خطوط عريضة عن الموضوع.

وقد أصبح عرفاً عالمياً بين المؤسسات الأكاديمية في العصر الحديث التكون هذه الملخصات هي طليعة الرسالة، وشرطاً أساسياً، في صلاحيتها للتقديم. والحقيقة أن لهذا الملخص أهمية كبيرة بالنسبة للقارئ إذ أن بإمكانه أن يدرك اهتامات الرسالة في وقت قصير جداً، ويستشف الجوانب التي تعالجها، فتكون بمثابة الباعث على دراستها والاطلاع عليها. بالإضافة إلى أن هذه الملخصات للبحوث والرسائل الجامعية خير عون لأمناء المكتبات في تصنيفها، والتعرف على موضوعها العلمي. ليس هذا فحسب بل إن دور النشر الجامعية تهتم بنشر منخصات الرسائل الجامعية في دورياتها، وهي تساعد أيضا دور النشر الأخرى في التعرف على موضوعات الرسائل الجامعية، وإلحاقها في منشوراتها المتخصصة في هذا الجانب. هذه هي جملة الأسباب التي وإلحاقها في منشوراتها المتخصصة في هذا الجانب. هذه هي جملة الأسباب التي دفعت بالجامعات العالمية المتقدمة أن تلزم طالب البحث بعمل ملخص علمي للرسالة وبعدة لغات أحياناً.

## ٣ - تقديم أو «شكر واعتراف».

التقديم فير المقدمة إذ يعبر عن الأول أحياتاً بدوشكر وتقدير، ف حين أن المقدمة تمثل الفصل الأول من موضوع البحث. هذا الجزء من البحث يستقل بعرض الشكر والتقدير للأشخاص والمؤسسات التي أسهمت في تذليل صعوبات البحث، وقدمت التسهيلات المكنة عا كان لها فضل كبير في تقدم البحث والإلمام بجوانيه.

والمشرف على البحث أو الرسالة هو أحق الناس بالاعتراف مجهوده إذ أنه رعى البحث وليدا حتى بلغ درجة النضج والاعتبار. وليترفع الطالب أسلوباً وعملاً عن المجاملات والتملق لأصحاب المراكز والنفوذ في مؤسسته أو جامعته أو أي أحد آخر إذا لم يكن لهم دور حقيقي في بدل العون العلمي أو المشورة بالرأي اليعطي انطباعاً طيباً عن شخصيته العلمية ، فإن أول من يستنقص سخاءه في الثناء والمديح هم الأشخاص الذين منحهم ذلك دون مجهود حقيقي بذلوه من قبلهم.

#### · ٤ - قائمة محتويات البحث « الفهرسة »:

هذا الجزء يأتي مباشرة بعد «التقديم » ويكون البدء بها في صفحة جديدة. تدون مواد هذا الجزء تحت عنوان «المحتويات» ومكانه الوسط من أعلى الصفحة. أما التفاصيل التي تدون تحت هذا العنوان فإنها تكون محسب التقسيم الأساسي للموضوع من أبواب أو مباحث أو فصول.

تدون عناوين التقسيات الأساسية بخط عريض واضح، وتكون التقسيات الأخرى الثانوية المتفرعة عن تلك الأساسية بخط أدق من عناوين الأبواب والفصول.

ويدخل ضمن هذا القسم من البحث فهارس للخرائط والجداول والقضايا الحقوقية وغيرها في صفحات مستقلة.

#### ٥ - الاصطلاحات والرموز:

أحياناً ما يتكرر في البحث استعال أساء أشخاص، أو أماكن، أو معان ذات مدلولات علمية، وإعادتها في كلّ مناسبة يرد ذكرها فيه تضييع للوقت، فيلجأ الباحث إلى استعال اصطلاحات خاصة، ورموز مختصرة تغنيه عن تدوين مدلولاتها كاملة كلها وردت مناسبة لها.

وفي مثل هذه الحالة يستدعي الأمر تخصيص صفحة أو صفحات خاصة لتدوين المصطلحات والرموز،مع بيان المعنى المقصود منها في الجهة المقابلة لها لتكون بثابة الدليل الرشد للقارئ أثناء قراءة البحث.

ومما ينبغي مراعاته في وضعها أن يكون من السهل إدراكها، وفهم مدلولها من القارئ حال ظهورها بين نصوص البحث.

مكانها الطبيعي من البحث أن تأتي تالية لقائمة الحتويات، وسابقة لمقدمة البحث مباشرة. ولكل باحث أن يضع لنفسه اصطلاحات خاصة به،شريطة أن تكون مفهومة ومقبولة بشكل عام.

#### ٦ - نصوص الرسالة ومباحثها:

« نصوص الرسالة وموضوعاتها الأساسية تبدأ ببداية المقدمة، وبالإمكان أن يجعل منها الفصل الأول إذا كانت طويلة وتقود إلى نقطة المناقشة.

إذا كانت الصفحات قبل هذا رقمت بالأحرف الأبجدية فالصفحة الأولى من المقدمة أو الفصل الأول يأخذ الرقم «١»،ويكون ترقيمها في أسفل الصفحة. أما الصفحات التي تليها فإن الترقيم يكون بأعلى الصفحة عنوان الرقم بأسفل الصفحة في إحدى هاتين الحالتين: اذا توسط الصفحة عنوان رئيسي، أو بدأت بباب أو فصل جديد. تضاعف المسافة بين العناوين الرئيسية وبين نص البحث حيثًا وجد عنوان في وسط السطر.

تقسيم البحث إلى أبواب وفصول يعتمد على طبيعة البحث فكلمة «باب» تكتب عندما توجد تقسيات تندرج تحته، ويتبع ذلك الفصول ويكون البدء بدالباب الأول» ثم يجيء بعده «الفصل الأول». فإذا كان التقسيم الرئيسي هو «الباب» فليكن على صفحة جديدة وليكتب العنوان بخط عريض وسط الصفحة.

وطرق التقسيم في اللغة العربية كثيرة ومتعددة فأحياناً يجري تقسيم الموضوع على أساس «مطالب» فيقال «المطلب الأول»، «المطلب الثاني» الخ، وأحياناً إلى «مباحث» وأحيانا إلى «مقاصد» ويدخل تحتها الأبواب وتحت الأبواب فصول.

« بعض البحوث تحتاج إلى تقسيم النصوص في الفصل الواحد إلى عدة أقسام تحت عناوين جانبية بقصد وضوح العرض، ولا يمكن أن تخضع مثل هذه لقانون معين متبع، إلا أن هناك شيئاً واحداً وهو أن استعال مثل هذه التقسيات لا بد أن يكون بشكل منطقي دائماً ، وفي سبيل تنظيم هذه العملية يمكن استعال الأرقام أو الحروف الأنجدية.

لا بد من الاقتصاد في التفريعات الكثيرة المتعددة، والتي غالباً ما تقود إلى الغموض والحيرة، ومما يساعد على وضوح التقسيات الفرعية كتابتها مع بداية السطر وترك فراغ بقدر خس سم في أوله مما يساعد على وضوح الفكرة وتبينها. ومن الأفضل أن تستمر في عدم البدء مع أول السطر رأسا في مثل تلك الحالات خلال كتابة البحث. أما التقسيات المعقولة وبشكل سلم فليس من المنطق أن يقال بأنها تؤدي إلى الغموض والحيرة بل إن هذا إذا استخدم بشكل سلم سيساعد على توضيح الفكرة وإبرازها. وإذا كان البحث مشتملاً على موضوعات أقل من الفصول فحينتذ يستدعي الأمر إلى عمل عناوين جانبية، وهذه في نفسها تختلف أهميتها ولا بد لذلك من طريقة ثابتة. وبالإمكان أن يجعل لكل منها ما يميزها بأن يكتب عنوان الموضوع خط محيز، ويوضع تحته خط لما هو مهم، ويكتب بخط مميز من دون وضع خط تحته لما هو أقل أهمية، ويكتب بالخط المعتاد في البحث مع وضع خط تحته لما يأتي أقل درجة من أولئك.

الجداول والخرائط ووسائل الإيضاح. النح لا بد أن تكون واضحة سهلة القراءة والفهم، وفي سبيل هذا الهدف لا مانع أن يكون حجم هذه الوسائل كبيراً بشكل كاف، وهذه الوسائل تحتاج إلى علامات تميزها وأرقام تسجل عليها، إما بأعلى الورقة أو بأسفلها في رقم تسلسلي مع بقية أوراق الرسالة.

إذا كانت بعض هذه الوسائل من خرائط وجداول ذات حجم أكبر من الصفحة فلا بد من تدوينها على أكثر من صفحة ما دام أنها واضحة .. أما الأوراق الكبيرة الحجم والتي تطبق ولا تنتظم مع حجم الرسالة فلا بد من

تفاديها إلا في الحالات الضرورية النادرة، وغالب هذه الوسائل بالإمكان انتظامها مع حجم الرسالة وصفحاتها إذا استعمل التصوير الفوتوغرافي لتصغير حجمها.

والوضع المثالي هو أن تظهر هذه الوسائل والجداول حالاً عند أول إشارة لها في نصوص الرسالة ، وأن تكون الإشارة إليها واضحة ، مثلاً إذا قلت انظر إلى الجدول رقم (١) أو الخريطة رقم (٢) الخ تظهر عندها الخرائط موضحاً عليها النقاط والإشارات ذات الاتجاهات وتوضيحات الرموز المدونة .

أما ما يتصل بوسائل الإيضاح الأخرى فلا بد من ذكر التفاصيل التي تبين المراد منها. والمفروض في وضع هذه الوسائل الإشارة إلى بعض الموضوعات المهمة في نظرك،ولن يشاركك القارئ هذا الاهتام حتى تضع النقاط على الحروف،ويلمس بنفسه تلك الأهمية.

وينبغي لدى استخدام الخرائط، وجداول الإحصاء، ووسائل التوضيح التنويه في المكان المناسب بالشكر لمن قدم لك العون والمساعدة في تزويدك بها، حتى ولو كانت الوسائل ليست صورة من العمل الأصلي، وإنما وضعت على أساس وقواعد أعال الآخرين، وفي نهاية الخريطة أو الجداول الخ.. تضع بين قوسين بأنها صممت على أساس كذا وكذا.. « موضحاً اسم المرجع الأصلي ويتبسع مشل هذا في الصسور والخرائط والجداول التي لم تقم أنت بها أساسا،

#### ٧ - ملحقات البحث:

«من الأفضل ألا يلجأ الباحث إلى إثبات ملحق للبحث بقدر الإمكان.. ولكن ثمة حالات تستدعي إلى إثباته كطريقة وحيدة لإلحاق ما يراد إلحاقه، فقد يحدث وجود بعض المواد العلمية، والتي ليست لها أهمية مباشرة لخطة البحث، إن طولها وإدخالها في صلب البحث وموضوعاته يسبب انقطاعاً في تسلسل الأفكار وترتيبها. ولكن ينبغي ألا تكون هذه مبرراً لتدوين وضم المواد غير المقبولة.

الملحق قد يكون محتوياً على غاذج أشكال،أو أسئلة خاصة قصد توجيه تجربة معينة،أو محتوياً على مادة علمية مجمعة . الخ. وإذا أشرت في مراجعك إلى بعض الوثائق عما يصعب الحصول عليها،وليس بالإمكان وجودها فمن المكن تصويرها وضمها في نهاية البحث كملحق أو (تذييل)، وأحياناً ما يكون هذا خير موضع للتّتمّات والجداول ووسائل الإيضاح . الخ، من الأولى وضع ملحق « تذييل » للجداول المتقاربة المطروحة كأمثلة إذا كانت المادة العلمية التي تدرسها متشابهة متاثلة.

أما إذا كانت المادة العلمية مختلفة العناصر فمن الأفضل أن تضع ملحقاً في نهاية كلّ قسم، فيعطى الملحق رقباً مستقلاً وعنواناً خاصاً يوضحه. يشار إلى كلّ هذا في الحتويات بعبارة مختصرة تدلّ عليها بدلاً من ذكرها بشكل مطول ».

## ٨ - قائمة المصادر والمراجع = بيبلوجرافي »:

قائمة المصادر الأخيرة هي آخر أجزاء البحث، وقد سبق الحديث عنها في إسهاب فلا حاجة إلى تكراره.

#### ١ - التصحيح:

ربا تشعر أنك لست بحاجة إلى مطالعة البحث ومراجعته مرة أخرى، خصوصاً وقد أصابك التعب وحل بك الملل، ولكن الواقع يتطلب منك قراءته مرة ثانية بدقة وعناية للوقوف على ما يكون فيه من أخطاء، ووضع النواصل والعلامات الإملائية موضعها وإثبات الأقواس في موضع الاقتباس والنقل الخ.. ومها بلغت جودة البحث وأصالته فإن وجود الأخطاء سيقلل من قيمته،ويضعف الثقة به، وفي سبيل تلافي هذه الأخطاء ابحث عن شخص له معرفة بموضوع البحث لقراءته وتأمله،وستدهش للنتيجة حينا تجد أن باستطاعة شخص آخر أن يحدد لك مواضع الغموض ويستخرج أخطاء

الرسالة بسهولة ، في الوقت الذي لو قمت به لتجاوزت الكثير من الأخطاء دون التنبه لها.

وعندما تقوم بتصحيح الأخطاء حاول أن تحافظ على مظهر الرسالة لتبدو في شكل أنيق ومشرف. (١)

<sup>(</sup>١) انظر لهذا القدم من الكتاب:

# القسم الكتابي

## مصادرالدراسات الإسلاميّة

عــــرُضُ وَمَنـــاهِج



#### • مدونات المصادر الإسلامية العامة •

من الوسائل المعينة على البحث تعرف الباحث على مدونات المصادر التي تعرض الأعال العلمية، وتحصرها في استقراء شامل في المجالات العلمية المتعددة، والوقوف على هذا ضروري للدارس والمؤلف على السواء حتى يكون على علم تام بالأعال والجهود إلسابقة فيستفيد منها لدراسته.

والأمة الإسلامية منذ عصورها المبكرة حتى الوقت الحاضر لم تعدم من يهتم بهذا الجانب إدراكاً منها لأهميتها وخطورتها للبحث العلمي، إذ توفر لها المؤلفات في المصادر العامة والمتخصصة، وبمناهج مختلفة، مستهدفة التسهيل والتسير على الباحثين.

فمن هذه المؤلفات مجموعة اتخذ المؤلفون من أساء العلوم والفنون أساسا بنوا عليه ترتيب هذه المصادر، يدون تحت كلّ علم مصادره والمؤلفات فيه. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: كتاب ( فهرس العلوم ) تأليف أبي الفرج محمد بن إسحق الوراق الشهير بابن النديم (ت ٣٨٥) هـ.

ثانياً: ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة) تأليف أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كبرى زاده (ت ٩٨٦) هـ.

ثالثاً: ( تاريخ الأدب العربي ) تأليف كارل بروكليان الألماني (ت ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦م).

رابعاً: « تاريخ التراث العربي » تأليف فؤاد سركين.

ومن المؤلفين من آثر ترتيب أساء الكتب على حسب ترتيب حروف الهجاء وذلك ما نشاهده في الكتب الآتية:

أولاً: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب چلبي (ت ١٠٦٧) هـ.

ثانياً: (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب

والفنون) تأليف اساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩) هـ :

ومن مؤلفي المصادر من سلك منهجاً آخر حيث اتخذ من أساء المؤلفين القاعدة الأساسية في ترتيب كتابه وتنظيمه، فرتبها ترتيباً أبجدياً أو هجائياً. يبدأ الكلام بحياة المؤلف مولداً ومنشأ ووفاة،ثم يسرد المؤلفات المسوبة إليه. من هذه المصادر التي جرت على هذا النسق:

أولاً: كتاب ( معجم المصنفين ) الذي ألف بأمر نظام شاه آصف جاه السابع ملك حيدر أباد الدكن ( ١٣٨٦ هـ ).

ثانياً: كتاب (هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين) تأليف اسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سلم الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩) هـ.

ثَالِثاً: ( مُعجم المُؤلِفين ) تأليف عمر رضا كحالة .

ومن المؤلفين من نهج في عرض المصادر منهج التخصص بعنى أنه جعل دراسته موقوفة على العرض الشامل للمصادر في علم معين، وتدوين كل المؤلفات فيه، أو تدوين مؤلفات فئة أو أصحاب مذهب معين، من ذلك:

أُولاً: ( التفسير والمفسرون ) تأليف محمد حسين الدهبي (ت ١٣٩٧) هـ.

ثانياً: (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة) تأليف العلامة عجد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥) هـ.

ثالثاً: والحديث والمحدثون ، عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية ، تأليف العلامة محد محد أبو زهو .

رابعاً: كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) تأليف محمد محسن الطهراني ثم العسكري الشهير بالشيخ أغابزرك (١٠)

<sup>(</sup>١) للوقوف على مزيد من المعلومات والأمثلة لمصادر الكتب وتتابع جهود العلماء المسلمين ونحوها تراجع الكتب التالية:

<sup>(</sup>المصادر العربية والمعربة) « تأليف ماهر حماده، مقدمة المحققين كامل كامل بكري وعبد 🚤

هذه بعض الأمثلة للمناهج التي سار عليها المؤلفون في تدوين المصادر «البيبلوجرافية »بصورة عامة، وفيا يلي عرض مفصل لمناهج بعضها مما أكثر شيوعاً واستعالاً، ولعل الإشارة إليها والتعريف بمناهج مؤلفيها يكمل النقص المتوقع في العرض القادم لمصادر العلوم.

الوهاب أبو النور لكتاب (منتاح المعادة ومصباح السيادة) في موضوعات العلوم، تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده.

مقدمة شهاب الدين النجفي المرعشي لكتاب (كثف الظنون عن أسامي الكتب والهنون ) تأليف حاجي خليفة ، والتصدير في الكتاب نفسه.

إحصاء العلوم: تأليف أبي نصر محمد بن محمد بن أوزلفي بن طرخان الفارابي (ت ٣٣٩هـ).

ديقول القاضي صاعد في التعريف به في كتابه (طبقات الأمم): كتاب شريف في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها، لم يسبق إليه، ولا ذهب أحد مذهبه فيه. ولا يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء إليه وتقديم النظر فيه ».

وقد قسم الفارابي في هذا الكتاب العلوم ثماني مجموعات درسها في خسة فصول، وعرض لكل مجموعة منها، فذكر فروعها وموضوع كلّ فرع منها وأغراضه، ووجوه الانتفاع به... وما إلى ذلك.

إحداها: مجموعة علوم اللسان... وثانيتها: (علم المنطق) مجميع فروعه، وثالثتها: (علم المتعاليم)، وأراد به ما يشمل: علم العدد، وعلم المندسة، وعلم المناظر (البصريات)، وعلم النجوم (الفلك)، وعلم الموسيقى، وعلم الأثقال.... وعلم الحيل. ورابعتها: مجموعة العلوم الطبيعية، وخامستها: مجموعة العلوم الإلهية، وسادستها: مجموعة العلوم المدنية (الأخلاق والسياسة)، وسابعتها: علم الكلام بفروعه (علم التوحيد وملحقاته).

ويدلٌ كتابه هذا ... على مدى تمكّنه من مختلف فروع المعرفة السائدة في عصره، فقد عرض كل فرع من هذه الفروع عرض الخبير مجقائقه، اللمّ بما وصل إليه الباحثون في مختلف مسائله (١).

فهرست ابن النديم (في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين، وأسعاء ما صنفوه من الكتب): تأليف أبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم (ت ٣٨٥ هـ).

اعتمد ابن النديم منهج الترجمة للعلوم والفنون، ومن خلالها ينفذ إلى

<sup>(</sup>١) على عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفارابي (القاهرة: دار عالم الكتب للطبع والنشر،

التعريف بعلماء كلّ علم في فنه، وكلّ مؤلف في موضوعه، هدفه من الفهرست استيعاب جميع الكتب الموجودة في زمانه، قسم كتابه إلى عشر مقالات، كل مقالة منها اشتملت على عديد من العلوم، وإليك عرض لحتوى تلك المقالات كما عرضها ابن النديم نفسه:

المقالة الأولى: وتحتوي على ثلاثة فنون:

١ - وصف اللغات.

٢ - أسماء الشرائع المنزلة.

٣ - نعت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 تنزيل من حكيم حيد ، وأساء الكتب المصنفة في علومه .

المقالة الثانية: وهي ثلاثة فنون في النحويين، واللغويين، وأساء كتبهم.

المقالة الثالثة: وهي ثلاثة فنون في الأخبار، والآداب والسير، والأنساب، وأساء المؤلفين فيها.

المقالة الرابعة: في أخبار العلماء، وأساء ما صنفوه من الكتب وتحتوي على الشعر والشعراء.

المقالة الخامسة: في الكلام، والمتكلمين، وأخبار العلماء، وأسماء ما صنفوه من الكتب.

المقالة السادسة: وهي ثمانية فنون في الفقه، والفقهاء، والحدثين، وأسماء ما صنفوه من الكتب.

المقالة السابعة: وتحتوي على أخبار الفلاسفة، والعلوم القديمة، والكتب المصنفة في ذلك.

المقالة الثامنة: في أخبار العلم، في سائر العلوم القديمة والحدثة وأسماء مما صنفوه من الكتب.

المقالة التاسعة: في المداهب، والاعتقادات، وأخبار العلماء، وأسماء ما صنفوه من الكتب. المقالة العاشرة: وتحتوي على أخبار الكيائيين، والصنعوبين من الفلاسفة القدماء، والمحدثين، وأساء الكتب التي ألفها الحكاء.

وهذا الكتاب يزود الباحث بأسماء وعناوين الكتب في العلوم المتقدمة إلى ما قبل نهاية القرن الرابع الهجري. والبحث فيه لا مجتاج إلى عناء اإذ يكفي تحديد العلم والتخصص ليقف الباحث على القسم الذي يريده فيستعرض أسماء المؤلفين والمؤلفات في ذلك القسم ليقف على بغيته.

فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف: تأليف أبي بكر محد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي (ت ٥٧٥ هـ):

«يروي ابن خير أساء الكتب حسب ترتيب العلوم. غير أنه يصعب على القارئ الجزم بكفاية المبدأ في هذا الترتيب » وقد بذل المحققان فرنسشكه قداره زيدين، وتلميذه خليان رباره جهوداً مشكورة في تصنيف فهارس مفصلة للكتاب جعلته سهل التناول قريب المرام للباحثين. فصنفوا فهرسة الفصول، وفهرسة الكتب مرتبة ترتيباً هجائياً، وفهرسة للمؤلفين وبعض الرواة، وفهرسة لأساء الأماكن، ووضع أمام كل جزئية من تلك الفهارس رقم الصفحة، وموضعها من الكتاب. وإن الجهود الذي بذله المحققان في تصنيف تلك الفهارس، والتي تعتبر مجق مفتاح هذا الكتاب القيم يسر الاطلاع عليه، والاستفادة منه.

وهذا النمط من التأليف مألوف في إجازات المحدثين في كتبهم المعروفة بـ (الأثبات) كما هي عبارة المناربة والأندلسين.

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: تأليف أحد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت ٩٦٨ هـ).

« ذكر في أوله المقدمات في فضيلة العلم، والتعلم، والتعلم، وشرائطها ، ثم بين العلوم الخطية، وابتدأ بها في الدوحة الأولى كما فعل ابن النديم في فهرسته،

وذكر في الدوحة الثانية العلوم المتعلقة بالألفاظ وأساء الكتب المدونة فيها، وتراجم المصنفين والشعراء والعروضيين والمترسلين واللغويين والنحويين والقراء، وذكر علم التاريخ في هذه الدوحة وأتى بأساء المؤرخين وتراجمهم الأساء الكتب المدونة فيه.

وذكر في الدوحة الثالثة علم المنطق، وعلم آداب الدرس، وعلم الجدل والخلاف، وأسماء المؤلفين فيه.

وفي الرابعة بين العلوم الحكمية، وعلم الكلام، ومقالات الفرق، والطب والفلاحة وغير ذلك، وأسماء الكتب المصنفة وأسماء المصنفين فيها وتراجمهم.

وفي الحامسة ذكر العلوم العملية مثل الأخلاق، وتدبير المنزل، والعلوم الشرعية مثل القراءة والتفسير والحديث والفقه والأصلين، وبين تراجم العلماء والكتب المصنفة في هذه العلوم.

وفي السادسة ذكر علوم الباطن وبها تم الكتاب (۱) ويردف كل علم بالمؤلفين والمؤلفات فيه. ألحق بنهاية الكتاب فهارس موضوعية مفصلة سميت بالكشافات وهي أربعة:

- 1. كشاف العلوم،
- ٢ كشاف العناوين.
- ٣ كشاف المؤلفين والأعلام.
- ع كشاف الأماكن والبلدان.

كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون: تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت ١٠٦٧ هـ):

دون فيه زهاء خسة عشر ألفاً من أساء الكتب والرسائل، وما ينيف على تسعة آلاف وخسائة من أساء المؤلفين، وتكلم فيه على نجو ثلاثمائة علم

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة، كشف الظنون، الطبعة الثالثة تصدير محمد شرف الدين بالتقايا (طهران: المكتبة الإسلامية، ١٩٥٧/١٣٧٨ ج١، ص٨٠

وفن، رتب كتابه على مقدمة في أحوال العلوم، وأبواب، وخاتمة. شرح المنهج الذي سار عليه في خطبة الكتاب بقوله:

«رتبته على الحروف المعجمة كالمغرب والأساس، حدراً عن التكرار والالتباس، وراعيت في حروف الأساء إلى الثالث والرابع ترتيباً. فكل ما له اسم ذكرته في محله مع مصنفه، وتاريخه، ومتعلقاته، ووصفه تفصيلاً وتبويباً وربا أشرت إلى ما روي عن الفحول من الردّ والقبول، وأوردت أيضا أساء الشروح، والحواشي لدفع الشبهة والغواشي، مع التصريح بأنه شرح كتاب فلاني، وأنه سبق أو سيأتي في فصله، بناء على أن المتن أصل والفرع أولى أن يذكر عقيب أصله. وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإضافة إلى الفن، أو إلى مصنفه في باب التاء ، والدال ، والراء ، والكاف برعاية الترتيب في حروف المضاف إليه كتاريخ ابن الأثير، وتفسير ابن جرير ، وديوان المتنبي ، ورسالة ابن زيدون، وكتاب سيبويه، وأوردت القصائد في القاف، وشروح الأساء الحسنى في الشين. وما ذكرته من كتب الفروع قيدته بمذهب مصنفه على اليقين....

وأما أسماء العلوم فذكرتها باعتبار المضاف إليه، فعلم الفقه مثلا في الفاء وما يليه كما نبهت عليه مع سرد أسماء كتبه على الترتيب المعلوم ع<sup>(١)</sup>.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف اساعيل باشا بن عجد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (١٣٣٩ هـ):

هذا الكتاب تكملة لكتاب كشف الظنون السابق ذكره حيث أكمل تدوين ما فات تدوينه على حاجي خليفة،أو ألف بعده.

ذكر فيه حوالي تسعة عشر ألف كتاب مرتَّبة على حروف المجم.

<sup>(</sup>١) الصدر نفسه، ج ١، ص ٢.

هدية العارفين، أساء المؤلفين وآثار المصنفين: تأليف اساعيل باشا بن محد أمين بن مير سلم الباباني البغدادي (ت١٣٣٩هـ).

سلك فيه منهجاً مختلفاً عن كتابه «إيضاح المكنون » حيث اتخذ من أساء المؤلفين أساس السير في عرض المعلومات، فرتب أساء المؤلفين حسب حروف المعجم فيذكر الاسم أولا حسب ترتيبه ويسرد نسب المؤلف وسنة الولادة والوفاة « ما أمكن ومؤلفاته.

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: تأليف العلامة الحدث عجد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥ هـ):

يعتبر هذا الكتاب بيبلوجرافية متخصصة؛ إذ يجمع مصادر فنون علم الحديث في عرض شامل لكتب هذا العلم بفروعه المتعددة، وقد أتى على حصر معظم الكتب المؤلفة في أربعة وخسين فنا من علم الحديث، ليس هذا فحسب بل ضمن هذا التأليف شرحاً وتحليلاً لمصطلحات الحدثين في تسمية الفنون الحديثية ليجعل القارئ على معرفة تامة بالمقصود بها لدى المحدثين.

والكتاب نادر في موضوعه،مفيد فيا تناوله. وقد أوضح مؤلفه الغرض من تأليفه بقوله:

\* والمقصود في هذه الرسالة المستطرفة بيان المشهور، وما تشتد إليه الحاجة منها، ليكون الطالب منها على كال البصيرة والمعرفة، وتتميم الفائدة بنسبة كلّ كتاب لمؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه .

تاريخ الأدب العربي: تأليف: المستشرق كارل بروكلهان (ت ١٣٧٦ هـ):

قصد المؤلف من كلمة (الأدب) معناها الواسع وهي العناية بفهم ما كتبه شعب من الشعوب على أنه حلقة من حضارة ذلك الشعب،بصرف النظر عن العلم أو الموضوع، فعكف على دراسة الكتب وتفهمها والمؤثرات التي أحاطت بمؤلفيها، ثم شرع في تناول الحياة العقلية كافة بالوصف، والنقد، والتحليل، وأخذ يعرض صورة متكاملة لتطور جميع العلوم والفنون، وتراجم مشاهير العلماء والكتاب والأدباء في دراسة مفصلة مقارنة مصحوبة بكل ما وقف عليه من آثار العلم والعلماء في مكتبات الشرق والمغرب،مشفوعة بكل ما عرفه من وجوه التأثير المختلفة لهذه الآثار في ثقافة العالم وحضارته، وما عمل لها من ترجمات، وما أثير حولها من بحوث ودراسات، وما أسهمت به قدياً وحديثاً في تربية العقول، وتنمية المعارف وتوليد الأفكار.

عرض في الجزء الأول إلى أدب اللغة العربية بالمفهوم السابق من أوليته إلى سقوط الأمويين سنة ١٣٢ هـ/٧٥٠م.

وعرض في الجزء الثاني إلى عصر النهضة العربية من سنة ٧٥٠م إلى سنة ١٠٠٠م وخصه بالبحث في الشعر والشعراء في الأمصار الإسلامية، ثم بحث بعد ذلك النثر الفني، وعلم العربية على اختلاف مدارسها.

عرض في الجزء الثالث بدراسة التاريخ على اختلاف موضوعاته والمؤلفين فيه. ثم بحث أدب السمر وكتب الثقافة العامة. ثم علم الحديث وطبقات المحدثين، وفي الباب الثامن بحث علم الفقه وتطوره وأثمة المذاهب والمؤلفين فيه.

والكتاب جهد علمي كبير، موثق المصادر، واضح التخطيط والمعالم، دونت معلوماته بدقة وعناية، ولا يضيره كما لا يضير أي عمل علمي جليل أن تعد أخطاؤه.

التفسير والمفسرون: تأليف محد حسين الذهبي (ت ١٣٩٧ هـ):

من المؤلفات التي عرضت لتدوين مؤلفات في علم معين، وجهود المتخصصين فيه، وهذا خاص كما هو واضح من العنوان بالتفسير وجهود علماء التفسير، وقد عرض المؤلف فيه إلى أكبر قدر من كتب التفسير لختلف الطوائف الإسلامية، وشرح لمنهج كل مؤلف. وقد أوضح المؤلف طريقته في معالجة هذا الموضوع في المقدمة بقوله:

« التفسير والمفسرون وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره، وعن مناهج المفسرين وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى، وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين، ومن ينتسبون إلى الإسلام، وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث، وراعيت أن أضمّن هذا الكتاب بعض البحوث التي تدور حول التفسير من تطرق التوضع إليه، ودخول الإسرائيليات عليه، وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن،أو كتابة التفسير، وما إلى ذلك من بحوث يطول ذكرها...

ورجوت أيضاً أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا الجهود موسوعة تكشف لهم عن مناهج أشهر المفسرين،وطرائقهم التي يسيرون عليها في شرحهم لكتاب الله تعالى ليكون من يريد أن يتصفح تفسيراً منها على بصيرة من الكتاب الذي يريد أن يقرأه، وعلى بينة من لونه ومنهجه حتى لا يغتر بباطلي أو ينخدع بسراب ».

رتب الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة ففي معنى التفسير، والتأويل، والفرق بينها، والباب الأول في الكلام على المرحلة الأولى من مراحل التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الباب الثاني: في الكلام عن التفسير في عهد التابعين. الباب الثالث: في الكلام عن التفسير في عصر التدوين ابتداء من العصر العباسي حتى العصر الحاضر.

وقد جرى الاعتاد هنا على هذا الكتاب بصورة رئيسية في عرض مصادر التفسير، ومناهج المؤلفين فيه، بالاقتباس الختصر للتعريف بها في إطار الخطة المرسومة لهذا القسم من الكتاب.

تاريخ التراث العربي: تأليف فؤاد سركين:

يضم بين دفتيه أشتات التراث الخطوط في كل مكتبات العالم التي زارها المؤلف، واطلع على فهارسها وقوائم كتبها، واختار منها ما أمكن اختياره، ويعتبر هذا الكتاب آخر مرحلة متطورة في تصنيف العلوم العربية وطبقات مؤلفيها.

وطريقة المؤلف أن يعنون لكل علم ويذكر نبذة تاريخية عن نشأته وتطوره حتى العصر الذي حدده لذلك كالتفسير مثلاً من حين نشأته حتى العصر الأموي ثم يترجم بعد ذلك لأعلامه في ذلك العصر بما يتضمن جهود المترجم له العلمية فيا يتصل بذلك العلم بعد عرض تاريخي موجز لحياته، ثم يذكر بعد ذلك مصادر ترجته، ثم آثاره ومؤلفاته المطبوعة والخطوطة ومكانها من مكتبات العالم، وضمن ذلك يذكر تاريخ الخطوطة وعدد أوراقها أو صفحاتها، وكذلك عدد أجزائها، كما يعرف أحياناً بمحتوياتها إذا كان اسمها غامضاً.

وقد اشتمل هذا الكتاب على الخطوطات التي ذكرها (بروكلهان) فيذكرها أولاً، ثم يضع هذه العلامة + ويتبعها بالخطوطات الجديدة التي جعها من الفهارس والقوائم التي ظهرت بعد (بروكلهان).

قدم المؤلف بين يدي كتابه بما أسهاه «القسم العام »، وقد اشتمل على فقرتين:

- أ وفيها عرض لأساء مكتبات الخطوطات التي زارها المؤلف وفحص
  فهارسها، فقد زار حوالي أربعين دولة في الشرق والغرب وزار كل
  مدنها التي بها مكتبات.
- ب قوائم المراجع العربية والأجنبية، والرموز التي أشار بها إليها أثناء الكتاب.

خصّ المؤلف الجزء الأول بالعلوم الإسلامية التالية:

علوم القرآن (القراءات والتفسير)، الحديث، التاريخ، الفقه، العقيدة، التصوف.

كما يتضمن الجلد الثاني:

الشعر، والنثر، اللغة، الأدب.

وأما المجلد الثالث فإنه يشمل الموضوعات التالية:

الترجة، الفلسفة، العلوم الطبيعية.

والكتاب يتحدث عن هذه العلوم حسب المنهج السابق في العصر الأموي أولاً ، ثم العصر العباسي ثانياً حوالي سنة ٤٣٠ هـ .

معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية: تأليف عمر رضا كحالة:

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة موجزة شرح فيها منهجه في الكتاب والجوانب التي ركز عليها في عرض حياة المترجم له. وهنا نقتبس المقدمة كها جاءت في الكتاب:

« هذا معجم لمصنفي الكتب العربية من عرب وعجم ممن سبقوا إلى رحمة الله، منذ بدء تكوين الكتب العربية حتى العصر الحاضر، وقد ألحقت بهم من كان شاعراً أو راوياً، وجمعت آثاره بعد وفاته، كها اقتصرت على ترجمة من عرفت ولادته ووفاته، أو الزمن الذي كان حياً فيه.

بدأت بذكر اسم المترجم، وشهرته وبجانبه ولادته ووفاته، أو الزمن الذي كان حياً فيه بالتاريخ الهجري والميلاد، ثم نسبته وكنيته ولقبه، ثم اختصاصه في العلم إن كان له اختصاص، أو مشاركة في كثير من العلوم أو بعضها بدون تعظيم وتفخيم، وقد يكون المترجم أكثر اختصاصاً أو مشاركة مما ذكر - كأكثر القدامى - بسبب ضياع كثير من آثاره أو إهمال المصادر ذكر ذلك.

ثم مكان ولادته وزمنها ونشأته ورحلته ومن أخذ عنهم إن كانوا من المهورين، ثم المناصب التي تولاها كالقضاء والفتيا والتدريس، والوزارة والكتابة الخ... ثم مكان وفاته وزمنها.

ثم مؤلفاته، وأكتني بذكر خسة كتب للذين أكثروا التصنيف، ولتبيان نوع علمه عمدت إلى انتخاب هذه الكتب، من علوم منوعة، دلالةً على مشاركته في العلم، بدون أن ينظر إلى قيمتها العلمية، وكثرتها أو قلتها، وببيان مخطوطها ومطبوعها، وأماكن وجودها، فيستطيع الطالب أن يعرف ذلك من مصادر الترجة.

وقد ذكرت في ذيل الصفحة الروايات الختلفة في الأساء والنسب، والولادات، والوفيات، والكتب، ثم ذيلت كل ترجمة بالمصادر التي اعتمدت عليها، فبدأت بالمصادر المخطوطة أشرت به (خ)، والمطبوعة به (ط)، والمجلات به (م)، والجرائد به (ج)، والسنة أو المجلد به (س)، والعدد أو الجزء به (ع). «

رتب الاسماء المترجم لها حسب حروف المعجم مبتدئاً بالألف حتى النهاية.

كتاب المذريعة إلى تصانيف الشيعة: تأليف عمد عسن الشهيرب: أغابزرك الطهراني (ت ١٣٥٥ هـ): النجف: مطبعة الفرى، عام ١٣٥٥ هـ.

جمع فيه الكتب التى ألفها أعلام الشيعة على مرّ العصور ورتبها حسب العناوين ترتيباً على حسب حروف الهجاء، يترجم للمؤلف باختصار، مع ذكر جزء من مقدمة الكتاب إذا أمكن، ومكان وجود الكتاب.

الحديث والمحدثون : تأليف محمد محمد أبوزهو:

دراسة موضوعية مفصلة لجهود المحدثين وعرض شامل للمؤلفات في فنون الحديث وعلومه، أبرز من خلاله اهتام الأمة الإسلامية منذ فجر تاريخها بالسنة النبوية تأليفاً وتحصيلاً. وهو يقصد من وراء ذلك الردّ على الطاعنين في السنة النبوية، وقد وضح منهجه في معالجة هذا الموضوع بقوله:

هذا ولما كانت السنة النبوية قد تواردت عليها عصور مختلفة،
 وتدرجت في أطوار متباينة، ولكل طورٍ منها طابعه الخاص رأيت أن أرتب
 هذا الكتاب على مقدمة وسبعة أدوار وخاتمة:

المقدمة: في معنى السُّنة،ونسبتها إلى الوحي،ومنزلتها في الدين،وبيانها للقرآن الكريم.

الدور الأول: السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

الدور الثاني: السنة في عهد الخلافة الراشدة.

الدور الثالث: السنة بعد الخلافة الراشدة إلى منتهى القرن الأول الهجري. الدور الرابع: السنة في القرن الثاني.

الدور الخامس: السنة في القرن الثالث.

الدور السادس: السنة من مبدأ القرن الرابع إلى سقوط بغداد عام ٦٥٦ هـ،

الدور السابع: السنة من عام ٦٥٦ هـ إلى عصرنا الحاضر.

الخاتمة: في ذكر أنواع من علوم الحديث ناطقة مجهود الأُمَّة في خدمة السنة »

وقد أخذ المؤلف نفسه بشرح مناهج المؤلفين ما أمكن مما جعل هذه الجهود واضحة وملموسة. وهذا الكتاب يعتبر أحد المصادر الرئيسية التي ساعدت على إبراز مصادر السنة النبوية في هذا القسم من الكتاب.



# مصًادر تفسيرالقرآن الكرم

- مصادر التفسير بالمأثور.
- مصادر التفسير بالرأي.
- مصادر التفسير عند المعتزلة.
- \* مصادر التفسير عند الزيدية.
- مصادر التفسير عند الأباضية.
- مصادر التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية.
- مصادر فقه الكتاب الكريم (آيات الأحكام).
  - مصادر أصول التفسير.
  - مصادر علم القراءات.
  - \* مصادر تراجم المسرين.
  - مصادر طبقات القراء.

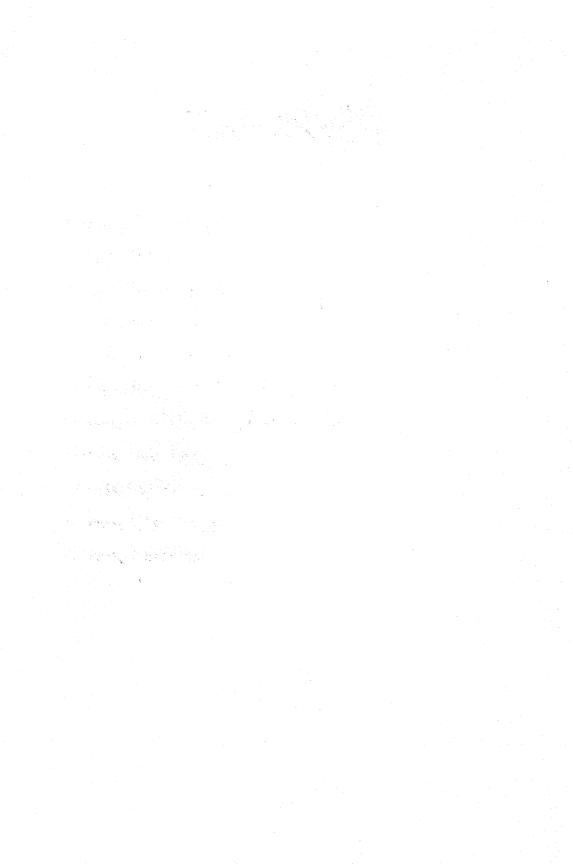

### • أشهر مصادر التفسير بالمأثور •

جامع البيان في تفسير القرآن: تأليف أبي جعفر عجد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري (ت ٣١٠ هـ):

يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي، وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي، نظراً لما فيه من الاستنباط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي، والبحث الحر الدقيق يقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير.

بحر العلوم: تأليف أبي الليث نصر بن عجد بن إبراهم السمرقندي الفقيه الحنفي (ت ٣٧٥ هـ):

يفسر القرآن بالمأثور عن السلف، ويندر سياقه للإسناد، وإذا ذكر الروايات والأقوال المختلفة فإنه لا يعقب عليها، ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرآنية ما يوضح معنى آية أخرى. جمع فيه مؤلفه بين التفسير بالرواية، والتفسير بالدراية إلا أنه غلّب الجانب النقلي فيه على الجانب العقلي.

هذا التفسير مخطوط في ثلاثة مجلدات كبار بدار الكتب المصرية، وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر، واحدة في مجلدين والأخرى في ثلاثة مجلدات.

الكشف والبيان عن تفسير القرآن «مخطوط » تأليف أبي أحمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوري (ت ٤٢٧ هـ):

« يفسر القرآن بما جاء عن السلف مع اختصاره للأسانيد اكتفاءً بذكرها في مقدمة الكتاب، ويعرض للمسائل النحوية، ويخوض فيها بتوسع ظاهر على يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفها، ويستشهد على ما يقول بالشعر العربي، كما يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول آية

من آيات الأحكام، فيذكر الأقوال والخلافات والأدلة، ويعرض للمسألة من جميع نواحيها، وتفسيره فيه فوائد جليلة، وفيه غث كثير من الأحاديث الكثيرة والقصص الباطلة.

توجد نسخة مخطوطة من هذا التفسير بمكتبة الأزهر تقع في أربعة مجلدات ضخمة، والنسخة غير كاملة، الجزء الرابع ينتهي عند أواخر سورة الفرقان، وباقى الكتاب مفقود.

معالم التنزيل: تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء. والبغوي (ت ٥١٠ هـ) وقيل سنة ٥١٦ هـ:

كتاب وسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم دون ذكر للأسانيد، تعبيره سهل موجز، قال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير:

(والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي الكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة).

الحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز: تأليف أبي محد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي (ت ٥٤٦ه).

سهل العبارة، يورد من التفسير المأثور، ويختار منه في غير إكثار، وينقل عن ابن جرير كثيراً. كما ينقل عن غيره مع المناقشة ، كثير الاستشهاد بالشعر العربي، معني بالشواهد الأدبية، يحتكم إلى اللغة العربية لدى توجيهه بعض المعانى، كثير الاهتام بالصناعة النحوية.

عقد الإمام ابن تيمية مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري في فتاواه بقوله: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلاً ومحثاً، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير».

تفسير القرآن العظيم تأليف الحافظ عهاد الدين أبي الفداء اساعيل بن عمرو ابن كثير البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ):

اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف، وتفسير القرآن بالقرآن فكثيراً ما يسرد الآيات المتناسبة في المعنى الواحد. كما لا يترك الروايات والأقوال بلا ترجيح أو تصحيح. ومما يمتاز به تفسير ابن كثير أنه ينبه إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات، ويحذر منها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه التعيين، والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى.

ولا يفوته أن يتعرض للمسائل الفقهية، وبسط النقاش حولها بذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام، ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسرين.

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: تأليف أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي الجزائري المالكي (ت ٨٧٦ هـ):

ضمنه ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية، وأضاف إليه فوائد جمة من غيره من كتب الأئمة، وهو جامع لخلاصات مفيدة، وليس فيه ما في غيره من الحشو الخلّ والاستطراد الممل.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: تأليف الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محد السيوطي الشافعي (ت ٩١١ هـ):

اختصر تفسيره هذا من تفسيره ترجمان القرآن، فحذف الأسانيد، وعزا كل رواية إلى الكتاب الذي أخذها منه، وهو كتاب جامع لما يروى عن السلف في التفسير، وهذا الكتاب الوحيد الذي اقتصر على التفسير المأثور فلم يخلط الروايات التي نقلها بشيء من عمل الرأي كما فعل غيره.

## • أهم مصادر التفسير بالرأي •

مفاتيح الغيب: تأليف أبي عبد الله محد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التميمي البكري الطبرستاني، الرازي الملقب بفخر الدين الرازي والمعروف بابن الخطيب الشافعي (ت ٦٠٦ هـ):

يهم الرازي في تفسيره بذكر الصئلة بين الآية والآية، وبين السور بعضها مع البعض الآخر، ويكثر من الاستطراد في العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها، كما يعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، ولا يكاد عر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع ترويجه لمذهب الشافعي، ويستطرد في ذكر المسائل الأصولية، والمسائل النحوية والبلاغية.

والكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام ، وفي علوم الكون والطبيعة .

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تأليف القاضي ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محد بن على البيضاوي الشافعي (ت ٦٩٦ هـ):

استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغبب للفخر الرازي، ومن تفسير الراغب الأصفهاني، وضمّ لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وضمنه نكتاً بارعة، واستنباطات دقيقة في أسلوب رائع موجز، وتعرضه للقراءات والصناعة النحوية وبعض المسائل الفقهية تعرض بلا توسع أو إسهاب، وكثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، ومقل جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية، وإذا عرض للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون وطبيعته.

والكتاب يعتبر من أمهات كتب التفسير التي لا يستغنى عنها.

مدارك التنزيل وحقائق التأويل: تأليف أبي البركات عبد الله بن أحد بن عود النسفى الحنفى (ت ٧٠١ هـ):

من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمشري، غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجاعة. جمع

فيه بين وجوه الإعراب والقراءات، وعرض للمذاهب الفقهية التي لها تعلق وارتباط بالآية مع انتصار للمذهب الحنفي، وهو تفسير وسط، مقل جداً في ذكره للاسرائيليات.

لباب التأويل في معاني التنزيل: تأليف علاء الدين أبي الحسين على بن محمد ابن ابراهيم بن عمر بن خليل الشيحي المعروف بالخازن، (ت ٧٤١ هـ):

اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي، وضمّ إليه ما نقله ولخصه من تفاسير من تقدم عليه.

يتوسع مؤلفه في ذكر القصص الإسرائيلي دون تعقيب، ويغيض في ذكر الغزوات النبوية كما يعنى كثيراً بالناحية الفقهية، ويتعرض للمواعظ والرقاق.

البحر الحيط: تأليف أبي عبد الله محد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي، (ت ٧٤٥ هـ):

يعتبر المرجع الأول في معرفة وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم ، كما يهتم بالناحية البلاغية والأحكام الفقهية.

ينقل في تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية ، خصوصاً ما كان من مسائل النحو، متعقبا آراءها بالنقد لما قالاه.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: تأليف نظام الدين الحسن بن محد الحسين الخراساني النيسابوري كان من علماء رأس المائة التاسعة:

اختصر تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي، وضم إليه ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير وما فتح الله به عليه من الفهم لحكم كتابه، وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وهو في تلخيصه لتفسير الفخر الرازي يتصرف بتفكير منطلق،إن وجد فساداً نبه عليه، وإن رأى نقصاً تداركه فأتمه وأكمله.

ومنهجه في تفسيره أنه يذكر الآيات القرآنية، ثم يذكر القراءات المنسوبة

إلى الأغة العشرة، ثم يشرع في التفسير مبتدئاً بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق، ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب بديع. كما أنه أولى المسائل الكلامية شيئاً من اهتامه مع انتصاره لمذهب أهل السنة، وكذلك بالنسبة للآيات التي تتحدث عن الكون ومشاهده، وللنيسابوري نزعة صوفية فيتكلم عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية.

تفسير الجلالين: اشترك في تأليف هذا التفسير جلال الدين الحلي وجلال الدين السيوطى:

سبق التعريف بجلال الدين السيوطي عند الكلام على تفسيره الدر المنثور. أما جلال الدين الحلي فهو عجد بن أحمد بن ابراهيم الحلي الشافعي (ت ٨٦٤ هـ):

ابتدأ الحلي تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس،ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة وبعد إتمامها اخترمته المنية، وجاء جلال الدين السيوطي بعده فكمل تفسيره.

هذا التفسير غاية في الاختصار والإيجاز على قدر ما يفهم به كلام الله ، واعتاده من الأقوال أرجعها ، وإعراب ما يحتاج إليه ، والتنبيه على القراءات الختلفة المشهورة .كما لا يخلو من الاسرائيليات وبعض الأخبار التي يجب التنبه لها .

السراج المنير: تأليف شمس الدين محد بن محد الشربيني (ت ٩٧٧ هـ):

تفسير وسط ليس بالطويل ولا بالقصير، اقتصر فيه على أرجح الأقوال، ولم يذكر من القراءات إلا المتواتر، ولا الإعراب إلا الضروري منها، ولا يذكر إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً، يورد بعض النكت والاشكالات مع الاجابة عليها. ويهتم بذكر المناسبات بين آيات القرآن، كما أنه لم يخل من استطراد في ذكر الأحكام الفقهية وذكر بعض القصص الاسرائيلي الغريب. والخطيب الشربيني يعتمد كثيراً على التفسير الكبير للفخر الرازي.

إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم: تأليف أبي السعود محد بن محد ابن مصطفى العادي الحنفى (ت ٩٨٢ هـ):

كشف فيه عن أسرار البلاغة القرآنية والإعجاز، وإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها، كما يعرض أحياناً للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب مع ترجيح واحد منها.

اهم أيضاً بإبداء وجوه المناسبات بين الآيات، ومن ناحية أخرى فإنه مقل في سرد الإسرائيليات، وعروف عن الدخول في المناقشات الفقهية.

قيل في الثناء عليه « إن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ إلى ما بلغه من رتبة الاعتبار ».

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: تأليف شهاب الدين السيد محود أفندي الألوسي البغدادي (ت ١٢٧٠ هـ):

جمع فيه خلاصة ما سبقه من التفاسير مع النقد والتدقيق والترجيح بينها، عرف تفسيره بالاستطراد في الكلام في الأمور الكونية، والصناعة النحوية، كما أنه لا ير بسألة فقهية إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلَّتهم، ويعرض أيضا لذكر القراءات، ويعنى بإظهار وجه المناسبات بين السُّور والآيات، وأسباب النزول، ولم يفت الألوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات، وهو شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة.

وجملة القول، فروح المعاني موسوعة تفسيرية قيمة جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد والترجيح.

## • من مصادر التفسير عند المعتزلة •

متشابه القرآن: تأليف القاضي عبد الجبار بن أحد الممذاني (ت ٤١٥ هـ):

«يستعرض القاضي رحمه الله في كتابه سُور القرآن بحسب ترتيبها في المصحف، ويقف في كلّ منها عند نوعين من الآيات، الآيات المتشابهة التي يزعم الخصم أن فيها دلالة على مذهبه،والآيات المحكمة الدالة على المذهب الحتى، وذلك ما ألزم به نفسه في آخر مقدمة الكتاب... وهكذا جاءت مسائل الكتاب على نوعين: مسائل، ودلالات.

أما المسائل فموضوعها الآيات المتشابهة، وعرض ما يراه الخصم فيها من الدلالة على مذهبه، ثم تأويلها على الوجه الصحيح الذي يراه القاضي مبطلاً لدعاوى الخصم.

وقد جرت عادة المؤلف في هذه المسائل على الاكتفاء بالقول الموجز فيا يستدل عليه المخالف دون التعرض لذكره أو ذكر فرقته أو مذهبه... تمهيداً لرده... وغالباً ما يقول القاضي عند عرض آرائهم: (قالوا..!).

وغالبا ما يستهل الرد عليهم ببيان أن الظاهر الذي يدعونه لا يدل على ما يذهبون إليه. أما الدلالات فموضوعها الآيات الحكات، وهي التي يستدل بها القاضي على التوحيد والعدل... "(١)

الكثاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تأليف أبي القاسم محود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله الزخشري (ت ٥٣٨ هـ)

أبان فيه مؤلفه عن وجوه الإعجاز وأظهر جال النظم القرآني وبلاغته مما لم يسبقه إليه أحد ، وكان كل من جاء بعده من المفسرين عالة عليه في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) عبد الجبار بن احمد الهمذاني، متثابه القرآن، تحقيق عدنان محمد زرزور (القاهرة: دار التراث)، ج١، ص٤٩.

ولا يألو جهداً في تفسيره بالانتصار لمذهب المعتزلة وتأبيده، والسخرية والاستهزاء بخصومه، ورغم كل هذا فقد اعترف الجميع بأهمية هذا الأثر الجليل، وقيمته العلمية، بل أبدوا إعجابهم به وتقديرهم له.

تعرض للمسائل الفقهية، والروايات الإسرائيلية بصورة محدودة مقتصرة، ولم يقع في ما وقع فيه غيره من المفسرين من الاغترار بالقصص الاسرائيلي والأخبار المختلفة المصنوعة.

#### • من مصادر التفسير عند الزيدية •

فتح القدير الجامع بين ما في الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد ابن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت ١٢٥٠):

يعتبر من مدونات علم التفسير الجامعة بين التفسير بالدراية والتفسير بالرواية كما هو واضح من عنوانه، وتعرض للترجيح بين التفاسير المتعارضة ما أمكن واتضح له وجهه.

يذكر الآيات ثم يفسرها بإسهاب، وبعد ذلك يعرض الروايات الواردة عن السلف، وهو ينقل كثيراً عن أبي جعفر النحاس، وابن عطية الدمشقي، وابن عطية الأندلسي، والقرطبي، والزمخشري وغيرهم، يذكر المناسبات بين الآيات، ويحتكم إلى اللغة كثيراً، كما يتعرض للقراءات، ومذاهب الفقهاء وأدلتهم، ثم يبين عن موقفه منها واجتهاداته فيها.

#### • من مصادر التفسير عند الأباضية •

هميان الزاد إلى دار المعاد: تأليف محد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش الوهبي الأباضي (ت ١٣٣٢ هـ):

يمثل هذا التفسير التفسير المذهبي للخوارج الأباضية ، يذكر في أول كل سورة عدد آياتها، والمكي منها والمدني ، ثم فضائلها وفوائدها ، يعقب ذلك شرح الآيات شرحاً وافياً فيسهب في المسائل النحوية واللفوية والبلاغية ، ويفيض في مسائل الفقه والخلاف ، ويتعرض لمسائل علم الكلام والأبحاث الأصولية ، والقراءات ، والإكثار من ذكر الإسرائيليات .

لا يكاد ير بآية يكن أن يجعلها في جانبه إلا مال بها إلى مذهبه وجعلها دليلاً عليه، وإذا كانت تخالفه تلمس لها كل ما في طاقته من تأويل مع التنديد بأهل السنة ومبادئهم ومجاراة للمعتزلة في عقائدهم.

#### من مصادر التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية

تفسير الحسن العسكري: تأليف أبي عمد الحسن بن على الهادي بن عمد الجواد ابن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر بن الصادق بن عمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب الإمام الحادي عشر عند الإمامية الاثنى عشرية والمعروف بالحسن العسكري (ت ٢٦٠ هـ):

يجري في تفسيره على وفق ما تميل إليه الإمامية من الأحكام الفقهية، متأثراً بمذهب المعتزلة، ومؤيداً للشيعة ومعتقداتهم، وفي تفسيره الكثير من الغلو والخروج عن دائرة المعقول. وهو مخطوط بدار الكتب المصرية.

جمع البيان لعلوم القرآن: تأليف أبي على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي (ت ٥٣٨ هـ):

يتحدث في مطلع كل سورة عن كونها مكية أو مدنية، والاختلاف في عدد آياتها وقراءاتها وعن اللغويات والإعراب فيها، وأسباب النزول ثم يعقب ذلك بتحليل المعاني والأحكام والتأويلات.

متعصب لمذهب الإمامية في الأصول والفروع على السواء، فيستشهد كل ما وجد مناسبة لتأييد مذهبه ورد استدلال مخالفيه، وكثيراً ما يوافق المعتزلة في آرائهم الكلامية ويدافع عنهم، وكثيراً ما يروي الاسرائيليات دون تعقيب عليها، وفي خلال ذلك لا يفوته أن يعرض لذكر التفسير الرمزي الذي يقول به الشيعة مؤيداً.

وتفسيره يجمع بين حسن الترتيب،ودقة التعليل،وقوة الحجة،ولم يبلغ به الغلوّ ما بلغه به بعض مفسري الشيعة.

أثناء تلخيمي لمصادر التفسير من كتاب التفسير والمفسرون وعند تلخيص هذا المصدر بدينة جنية بعديد المادر التفسير والمشرين من شهر رجب سنة ١٣٩٧ الموافق ٧ يوليو سنة ١٩٧٧ نشرت الصحف الاجنبية نبأالاعتداء على حياة فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي وإزهاق روحه ظلماً وعدواناً فرحمه الله رحمة الأبرار.

الصافي في تفسير القرآن: تأليف عد بن الشاه مريضي بن الشاه عمود المعروف علا محسن وبالفيض الكاس، ووفاته بعد الألف بنيف يلحق تمام التسعين من الهجرة:

جاء هذا التفسير على وفق مبادئ الإمامية الاثني عشرية ، وهو تفسير وسط يقع في جزئين كبيرين، متناول لشرح القرآن بشكل مختصر جداً ، ولا يطيل إلا إذا وجد في الآية ما يمكن أن يأخذ منه شاهداً على مبدأ من مبادئه، أو دليلاً على عقيدته.

يعتمد الكتاب على ما ورد من التفسير عن الأئمة وعلماء أهل البيت، والتفسير في حلته يدل على مقدار تعصب صاحبه لمذهبه، وغلوه في تشيعه.

تفسير القرآن: تأليف السيد عبد الله بن عد رضا العلوي الحسيني الشهير مشر، (ت ١٣٤٢ هـ):

موجز الألفاظ مقتضب العبارات مع تضمنه للمعاني الكثيرة الدقيقة، وهو أشبه ما يكون بتفسير الجلالين من جهة إفادة المعاني الكثيرة.

وهو تفسير مذهبي يجري على مذهب الإمامية الاثني عشرية، وحمل ألفاظ القرآن الكريم بما يتفق وأصول المذهب وتعاليمه في غلو ومبالغة، وجل اعتاده على ما ورد من تفسير عن أهل البيت.

بيان السعادة في مقام العبادة: تأليف سلطان عمد بن حيدر الجنابذي الخراساني من علماء القرن الرابع عشر الهجري:

يخلط التفسير بكثير من البحوث الفلسفية الرقيقة، ومزجه بالرموز والإشارات والشطحات الصوفية عا يجعله مستفلق الفهم، صعب الادراك، أما الفروع الفقهية فإنه ير بها مروراً سريعاً دون تفصيل، وفي المسائل الكلامية فإنه يذهب أحياناً مذهب المعتزلة فيوافقهم في بعض الآراء، ويخالفهم في بعض آخر فيقول به أهل السة.

مصادر فقه الكتاب الكريم «آيات الأحكام»
 أحكام القرآن: تأليف أبي عبد الله محد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ):

«جمعه الحافظ أبو بكر أحد بن الحسين البيهقي الشافعي النيسابوري من نصوص الإمام الشافعي في كتبه وكتب أصحابه أمثال المزني والبويطي وأبي ثور ...، ونقلها وأيتها بالسنة الواردة ، فيذكر الآية ويبين ما يستنبط منها من الأحكام ، وما روي عن الشافعي فيها ، يعرض ذلك في أسلوب واضع ، وقد يتعرض لمناقشة أدلة الخالفين برفق وإنصاف . فجاء الكتاب جامعاً لما روى من الأحكام في جل أبواب الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله من خلال آيات الأحكام ».

أحكام القرآن: تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٠٠هـ):

عالج آيات الأحكام في القرآن الكريم على أسس أصولية وقواعد فقهية، وقد عرض لهذه في كتابه (اصول الفقه) اإذ جعله مقدمة لهذا الكتاب. وكثيراً ما يحيل عليه عندما يعرض لموضوع أصولي كالنسخ مثلاً والخلاف فيه. يناقش آيات الأحكام من وجهة النظر الفقهية بعد تحليلها بيانياً، ويشبع القول والخلاف فيها حسبا يروى عن الفقهاء، والاستدلال لكل مع الميل الشديد لمذهب الأحناف.

ومنهجه هو تناول آيات الأحكام من كلّ سورة سورة حسب ترتيبها في المصحف الشريف، وإذا تناول آية يستشهد لها بما يماثلها موضوعاً من الآيات والأحاديث، ولتغلب الجانب الفقهي على المؤلف فهو \* وإن كان يسير على ترتيب سور القرآن مبوب كتبويب كتب الفقه، وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب ».

أحكام القرآن: تأليف أبي الحسن على بن عجد بن على بن عجد بن على الطبري المشهور بالكبا الهراسي الثافعي (ت ٥٠٤ هـ):

م يعتبر هذا التفسير من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية...

وإن المؤلف - رحمه الله - ليبين لنا في مقدمة تفسيره الحامل له على تأليفه، ومنهجه الذي سلكه، وتقديره لكتابه فيقول:

«ولما رأيت الأمر كذلك - يريد رجحان مذهب الشافعي على غيره - أردت أن أصنف كتاباً في أحكام القرآن، أشرح ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل، وضممت إليه ما نسجته على منواله، واحتذيت فيه على مثاله، على قدر طاقتي وجهدي، ومبلغ وسعي وجدي، ولا يعرف قدر هذا الكتاب، وما فيه من العجب العجاب، ولباب الألباب إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول، وتبحر في الفروع والأصول، ثم انكب على مطالعة هذه الفصول بمسكة صحيحة، وقريحة همة غير قريحة».

ثم إن المؤلف يتعرض لآيات الأحكام فقط ، مع استيفاء ما في جيع السور . أحكام القرآن: تأليف أبي بكر عجد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣ هـ):

يمد من أمهات الكتب التي تبين أسرار القرآن، ومآخذ الأحكام، عرض فيه المؤلف آيات الأحكام مرتبة على حسب ورودها في السور، وعقب على كل آية بما يستخلص منها من أحكام. وفي العبارة التالية يوضح منهجه بقوله:

« فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة،

ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة، ونقابلها في القرآن عا جاء في السنة الصحيحة ونتحرى وجه الجميع، إذ الكل من عند الله، وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزّل إليهم، ونعقب ذلك بتوابع لا بدّ من تحصيل العلم بها منها، حرصاً على أن يأتي القول مستقلا بنفسه، إلا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه، مجانبين للتقصير والإكثار، وبمشيئة الله نستهدي، فمن يهد الله فهو المهتدي لا رب غيره».

## • مصادر أصول التفسير •

مقدمة في أصول التفسير: تأليف شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ):

ثم تأليفها بناء على سؤال بعض الإخوان أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز - في منقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، وبرر سؤاله ذلك بأن الكتب المصنفة في التفسير مشعونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين، والحاجة ماسة إلى فهم القرآن الكريم فأجابه إلى تحقيق رغبته، ثم ذكر قوله:

« وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد ».

نظم موضوعات هذه المقدمة في ستة فصول:

- ١ فصل في أن النبي عَلِيْ بين لأصحابه معاني القرآن.
- ٢ فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع.
  - ٣ فصل في نوعى الاختلاف في التفسير.
- النوع الثاني: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال.
  - ٥ فصل في أحسن طرق التفسير.
  - ٦ فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين.
  - ثم ختم هذا الفصل بتفسير القرآن بالرأي.

جاء في مقدمة محقق الكتاب ما يدل على أهمية هذا الكتاب بالنسبة للمؤلفات في علم أصول التفسير، فوضح أن الحافظ ابن كثير اعتمد عليها وأقام مقدمة تفسيره الأثري القيم على الفصلين الأخيريين منها، بل نقلها بالحرف الواحد.

كما أفاد منها كل من الزركشي والسيوطي في كتابيها. (١)

البرهان في علوم القرآن: تأليف: الإمام بدر الدين محد بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ):

نظم موضوعات الكتاب في سبعة وأربعين نوعاً، كل نوع يدور حول موضوع خاص من علوم القرآن ومباحثه، حاول في كل موضوع أن يؤرخ له وبحصي الكتب التي ألفت فيه، ويشير إلى العلماء الذين تدارسوه فأشبع الفصول وجمع أشتات المسائل، وضم أقوال المفسرين والمحدثين إلى مباحث الفقهاء والأصوليين، إلى قضايا المتكلمين وأصحاب الجدل، إلى مسائل العربية وآراء أرباب الفصاحة والبيان، فجاء كما شاء الله كتاباً فريداً في فنه.

كتاب الإتقان في علوم القرآن: تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١٩١٨ هـ):

« يعتبر هذا الكتاب عمدة الباحثين والكاتبين في هذا الفنّ ذكر فيه ثانين نوعاً من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج والإجال، ثم قال بعد أن سردها نوعاً نوعاً: ولو نوعت باعتبار ما أدمجته فيها لزادت على الثلاثمائة "(").

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، مقدمة في أصول التفيير، الطبعة الأولى تحقيق عدنان زرزور، (الكويت: دار القرآن الكرم، ١٣٩١ هـ/١٩٧١م)، ص ٢٠ -

<sup>(</sup>٢) عمد عبد العظم الزرقاني، مناهل العرقان، ج ١، ص ٢١

### • مصادر علم القراءات •

كتاب الحجة: تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٣٧٠):

« والملاك العام الذي التزمه ابن خالويه بَيّنه في مقدمة كتابه إذ يقول:
( وبعد: فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل، واتفاق الحفظ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ – فرأيت كلاً منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد من حرفه مذهباً من مذاهب العربية لا يدفع، وقصد من القياس وجها لا يمنع، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية، غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار، وأنا بعون الله ذاكر النقل والرواية، غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار، وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا ما احتج به أهل صناعة النحو لهم في معاني اختلافهم، وتارك ذكر اجتاعهم وائتلافهم فيه، معتمداً على ذكر القراءة المشهورة، ومنكِّب على الروايات الشاذة المنكورة».

ويضيف الأستاذ شلبي فيقول:

« وهو بهذا التقديم يشير إلى منهجه في تناول هذه القراءات والاحتجاج لها بعد ثنائه على أصحابها إتقان حفظ، وأمانة رواية...»

ولابن خالویه «كتاب البدیع معروف أخرجه المستشرق (ج. برجستراسر) وهو في شواذ القراءات... على أن كتاب الحجة لابن خالویه مخطوط تحت رقم (۱۹۵۲۳ ب) دار الكتب...،ولابن خالویه كتاب القراءات مخطوط، نسخة كتبت سنة ۲۰۰ ه یقول في أوله: هذا كتاب شرحت فیه قراءات أهل الأمصار ،(۱)

كتاب الحجة: تأليف أبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليان ابن أبان الفارسي (ت ٣٧٧ هـ):

يقول الأستاذ عبد الفتاح شلبي في صدد التعريف بالكتاب:

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح اساعيل شلبي، أبو على الفارسي، حياته، ومكانته بين أئمة العربية، وآثاره في القراءات والبحو (مصر: مكتبة نهضة مصر: ومطبعتها، ١٣٧٧هـ)، ص ٣١٢، ٣١١.

«وأبو علي قصير النفس في تقديم الحجة،ولكنه مع ذلك يجمل منهجه في الكتاب... قال: (أما بعد... فإن هذا الكتاب نذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءتهم في كتاب أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد رحمه الله المترجم بمعرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق والشام، بعد أن تقدم ذكر كل حرف من ذلك على حسب ما رواه وأخذنا عنه...) »

«يبدأ أبو علي بنص أبي بكر بن مجاهد في كتابه القراءات فيذكر اختلاف القراء في الحرف الذي يريد الاحتجاج له، مرتباً ذلك على ترتيب آي القرآن الكريم في الحروف التي وقع الاختلاف فيها، ثم يورد كلام أبي بكر بن السراج، ثم ينهي الحكاية عنه، ثم يصدر احتجاجه بكلمة: قال أبو على.

وظل أبو على يصطنع ذلك الأسلوب حتى وصل إلى آخر قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)، وبعد هذه الآية يستقل أبو علي بالاحتجاج فلا يرد ذكر ابن السراج.. ولا يعمد أبو علي إلى اللفظ القرآني الذي وقع فيه الاختلاف بين القراء فيتحدث عنه محتجاً له، بل يتناول الآية التي وقع فيها ذلك الحرف فيتحدث عن التفسير اللغوي لكلاتها مستقصياً المعاني التي تحملتها هذه الكلات، مورداً لكلّ معنى سنده من القرآن الكريم، مستدلاً بأقوال أثمة اللغة السابقين...، ومستشهداً با روي من الشعر جاهليه وإسلامية وهكذا يمضي في الشرح اللغوي، ثم يتبعه بتصريف الكلمة - إن كانت تحتمل التصريف-ذاكراً الآراء المحتملة، مستدلاً على كل رأي با لديه من نصوص قرآنية وشعر وأقوال، ويذكر الرأي الذي يختار، ويستدل عليه، ثم يخلص من ذلك إلى الحديث فيا يتصل بذلك من مسائل النحو، فيذكر آراء أثمة النحاة... وينتصر لفريق دون فريق، ويرى الرأي ويعززه بالأدلة آراء أثمة النحاة... وينتصر لفريق دون فريق، ويرى الرأي ويعززه بالأدلة والشواهد من النقل والقياس، وفي غضون كل بحث من هذه البحوث والشواهد من النقل والقياس، وفي غضون كل بحث من هذه البحوث يستطرد بذكر قضايا، ويستدل عليها حتى ينتهي من ألفاظ الآية على هذا

النجو، لغة ، ونحوا ، وصرفا ، وتفسيرا واحتجاجا ، وتدليلاً ، وقد يخلط ذلك كله بمائل تتصل بالفقه ، والكلام ، والبلاغة . ثم يعود إلى إعراب الآية ، وقد يذكر شيئاً من الأصول النحوية التي بني عليها توجيهه الإعرابي "(۱)

كتاب الحتسب في الاحتجاج للشواذ: تأليف أبي الفتح عثان بن جني (ت ٣٩٢ هـ):

« صدر ابن جني كتاب المحتسب بمقدمة بدأها بحمد الله ودعائه، ثم أثنى على نبيه وضمن ذلك ثناء على القرآن الكريم، وأشار إلى إعجازه... ثم خلص من ذلك إلى بيان آرائه في الشواذ، والفرق بينه وبين قراءات القراء السبع، ومقدار ما للشاذ من وثاقة، ثم ذكر الأسباب الموجبة إلى التشاغل بالإحتجاج للشاذ، وبين ما يلتزمه من الأسلوب في ذلك الكتاب، وما يدعو ذلك من الأسباب، ثم وثق كتابه فذكر المصادر التي استقى منها القراءات الشاذة، راوياً طرفاً، وطرفاً مروياً له، وخبراً به، كما أنه أشار إلى التزامه الدقة والأمانة في عرض ما يورد من روايات وقراءات ».(\*)

التبصرة فيا اختلف فيه القراء السبعة المشهورون: تأليف أبي محد مكي بن أبي طالب بن حموش القيسى (ت٤٣٧هـ):

«اعتمد في أكثره على ما قرأ به على شيخه ابن غلبون، وأضرب فيه عن الحجج والعلل ومقاييس النحو، ووعد في صدره أنه سيؤلف كتاباً بذكر فيه كشف وجوه القراءات واختيار العلماء ... وأقاويل النحويين وأهل اللغة، وكان أن وفي أبو محمد عا وعد فألف في أخريات عمره كتاب الكشف عن علل القراءات وحججها سنة أربع وعشرين وأربعائة، وفرغ منه سنة خس وثلاثين قبل أن يتوفاه الله بعامين، واختصر مكي (الحجة) في كتاب ساه (منتخب الحجة في القراءات).

وقد ذكر مكى بهجه في كتاب الكشف شرح كتابه التبصرة ما نصه:

<sup>(</sup>١) المدر نفسه: ص١٧٦، ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه، ص ٢٣٤

(وهأندا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول، دون أن أعيد ذكر ما في كلّ باب من الاختلاف، إذ ذاك منصوص في الكتاب الذي هذا شرحه، وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب. ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كلّ حرف ومن قرأ به، وعلة وحجّة كلّ فريق، ثم أذكر اختياري في كل حرف، وأنبه على علة اختياري لذلك كما فعل من تقدّمنا من أئمة المقرئين... ه(١)

الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة: تأليف عثان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ هـ):

« رسم أبو عمرو الداني منهجه في كتاب الموضح في مطلعه حيث يقول:

هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله تعالى مذاهب القراء السبعة رحمهم الله في الفتح،والإمالة، في الأسماء والأفعال وغيرها مما جاء الاختلاف فيه عنهم من الطرق المعروفة عند العلماء ، والروايات المشهورة عند أهل الأداء ، وأبين ذلك بمعانيه ، وأشرحه بوجوهه ، وأدل على جليه ، وأنبه على خفيه ، أرسعه أبواباً ، وأرتبه فصولاً ، وأحصر جميع الوارد في كتاب الله تعالى من كل باب وفصل ، وآتي به مفرقاً حرفاً ، وأصل ذلك بالاختلاف فيه ، مع تلخيص ما ينطوي عليه من المعاني ، والوجوه ، والعلل ، والأسباب من قول الأكابر من القراء والمقرئين ، والرؤساء من أهل اللغة والنحويين من غير استغراق ، ولا إطناب ، ولا إطالة ولا إكثار ، لكي يعم نفعه الطالبين ، ويقرب فائدته على الملتمسن » (٢)

حرز الأماني ووجه التهاني: تأليف أبي محد القاسم بن فيره الشاطبي (ت ٥٩٦ هـ):

منظومة لامية في القراءات السبع، مشهورة لدى المتخصصين، تبلغ أبياتها

<sup>(</sup>١) المصدر نفيه، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٣٩٥. ويذكر الاستاذ عبد الفتاح الشلبي أن للكتاب نسختين في المكتبة الازهرية رقم ١٠٥٣. رقم ٥٤.

نحو ألف ومائة وثلاثة وسبعين، أبدع فيها كل الإبداع حتى صارت عمدة الفن<sup>(۱)</sup> تتابعت عليها جهود العلماء درساً وتحليلاً. وأول من شرحها علم الدين السخاوي تلقاها عن ناظمها، وتابعه الناس على ذلك فشر حوها، فمنهم من علّل وأطال<sup>(۱)</sup>

النشر في القراءات العشر: تأليف أبي الخير عمد بن عمد الدمشقي الشهير بالجزري (ت ٨٣٣ هـ):

يتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن مراحل نقل القرآن، وفضل حملته ومكانتهم بين الأمة الإسلامية، وأسباب جمع القرآن على خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه، والمنهج الذي سلكه الخليفة في جمع، ثم توزيعه على الأمصار، وقراءة كل أهل مصر بما في مصحفهم، وتلقيهم ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح في كل مصر من الأمصار الإسلامية قراء بعدهم كثروا وتفرقوا، ثم يذكر أنه «لما كثر الاختلاف، وقل الضبط، وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأثمة فبالفوا في الاجتهاد، وبينوا الحق المراد، وجعوا الحروف والقراءات، وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، والصحيح والفاذ بأصول أصلوها، وأركان فصلوها».

وقد اتخذ من منهجهم وبحوثهم منهجاً يسير عليه في مؤلفه هذا فيقول: « وها نحن نشير إليها، ونعول كها عولوا عليها ».

ثم بدأ كلامه عن القراءة الصحيحة المقبولة التي لا يجوز ردها فيقول: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه،ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتالاً، وصحّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها،ولا يحلّ

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، ج١، ص ٦٤٦. وقد استعرض صاحب كشف الظنون الأعال العلمية والجهود التي بذلت نحو هذه المنظومة.

<sup>(</sup>٢) ابو القاسم على بن عثان العذرى البغدادي، سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقري المنتهي (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده)، ص٣.

إنكارها،بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن... ه (١).

ويشرح بعد ذلك السبب الدافع لتأليفه هذا الكتاب،ومنهجه الذي يسير عليه مفصلاً بقوله:

«وإني لا رأيت الهم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من أئته الآفاق، وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسب غالب الروايات المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآناً إلا ما في الشاطبية والتيسير، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيها من النذر اليسير، وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدت إلى أن أثبت ما وصل إلى من قراءاتهم، وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار، والمقتدى بهم في سالف الأعصار، واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن كل راو بطريقين، وعن كل طريقي بطريقين: مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق، ويتشعب عنهم من الفرق...

وجمعتها في كتاب يرجع إليه، وسفر يعتمد عليه، لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلا ذكرته، ولا خلفاً إلا أثبته، ولا إشكالاً إلا بيّنته وأوضحته، ولا بعيداً إلا قرّبته، ولا مفرقاً إلا جمعته ورتبته، منبهاً على ما صحّ عنهم وشذّ، وما انفرد به منفرد وفذ، ملتزماً للتحرير والتصحيح، والتضعيف والترجيح، معتبراً للمتابعات والشواهد، رافعاً إبهام التركيب بالعزو الحقق إلى كلّ واحد، جمع طرق بين الشرق والغرب، فروى الوارد والصادر بالغرب، وانفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه على كلّ ما في الشاطبية والتيسير، لأن الذي فيها عن السبعة أربعة عشر طريقاً، وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثانين طريقاً تحقيقاً، غير ما فيه من فوائد لا تحصى ولا

<sup>(</sup>١) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: (مصر: مطبعة مصطفى محمد)، ج١٠ ص٠٩٠٠.

تحصر، وفرائد دخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو في الحقيقة نشر العشر...»(١).

بدأ الكتاب بعد هذا بسنده إلى مؤلفي كتب القراءات قبله التي روى منها القراءات نصاً، وهو عرض شامل للكتب المدونة في علم القراءات تضع يد القارئ على المصادر الأولى للقراءات. وللجزري نشاط كبير، وتخصص دقيق في علم القراءات، اشتهر به وأصبح علماً فيه فمن مؤلفاته في هذا الجال: الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، منجد المقرئين، تحبير التيسير في القراءات العشر، نهاية الدرايات في أساء رجال القراءات (الطبقات الصغرى)، غاية النهايات في أساء رجال القراءات (الطبقات الصغرى)، المهرة في تتمة العشرة.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ج١، ص ٥٤،

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱، ص ز.

#### • مصادر تراجم المسرين •

طبقات المفسرين: تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت

رتب المؤلف تراجم المفسرين ترتيباً هجائياً، وقد عرض في مقدمة الكتاب لشرح منهجه،ومن اعتنى بترجته من هذه الفئة من العلماء بقوله:

«وبعد، فهذا الجموع فيه طبقات المفسرين إذ لم أجد من اعتنى بأفرادهم كما اعتنى بأفراد المحدثين والفقهاء والنحاة وغيرهم، واعلم أنهم أنواع:

الأول: المفسرون من السلف والصحابة والتابعين وأتباع التابعين.

الثاني: المفسرون من الحدثين وهم الذين صنفوا التفاسير مسندة، مورداً فيها أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد، وهذان النوعان تراجهم مذكورة في طبقات الفقهاء.

الثالث: بقية المضرين من علماء أهل السنة الذين ضموا إلى التقسيم التأويل، والكلام على معاني القرآن وأحكامه وإعرابه وغير ذلك، وهو الذي الاعتناء به في هذه الأزمان أكثر.

الرابع: من صنَّف تفسيراً من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم.

والذي يستحق أن يسمى بالمفسرين من هؤلاء القسم الأول ثم الثاني على أن الأكثر في هذا القسم نقلة ، وأما الثالث فمؤولة ، ولهذا يسمون كتبهم غالباً بالتأويل ، ولم أستوف أهل القسم الرابع وإنما ذكرت منهم المشاهير كالزمخشري والرماني والجبائي وأشباههم وبالله أستعين إنه خير معين ».(١)

ويذكر أن عدد التراجم فيه ست وثلاثون ومائة ترجمة.<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) السيوطي ، طبقات المفسرين (طهران ١٩٦٠ : مصورة من طبعة لايدن = ١٨٣٩ م) ، ص٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الداودي، طبقات المضرين الطبعة الأولى، تحقيق على محد عمر، (مصر: مكتبة وهبه ١٣٩٢ - ١٩٧٢). ج١، صور

طبقات المفسرين: تأليف شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت ٩٤٥ هـ):

«جمع في إسهاب تراجم أعلام المفسرين حتى أوائل القرن العاشر للهجرة
 من كلّ المصادر التي وقعت لمؤلفه.

رتب كتابه على حروف المعجم ».(١)

وفي مجال المقارنة بين هذا الكتاب وبين الكتب الأخرى التي عالجت نفس الموضوع يقول محقق الكتاب علي محمد عمر مستعرضاً أولاً الجهود العلمية السابقة على الداودي.

وبعد أن نوه بكتاب (طبقات الفسرين) للسيوطي وصنف في طبقات المفسرين أيضاً « الشيخ أبو سعيد صنع الله الكرزه كاني المتوفى سنة ١٨٠ هـ .

كما صنف فيها أيضا أحمد بن محمد الادنه وي من علماء القرن الحادي عشر من الهجرة،وذكر في مصنفه تراجم المفسرين وطرفاً من أخبارهم، وأسماء كتبهم وجعلهم طبقات، كل طبقة مائة سنة، مبتدئاً من المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من كانت وفاتهم بعد المائة العاشرة، ثم ذكر أيضاً من لم يوجد لوفاة بعضهم ولا مولدهم تاريخ، ولكن مؤلفه جاء غير واف بعلماء التفسير، كما أنه جاء غير واف بعلماء التفسير، كما أنه جاء غير واف بحاجة الباحثين وتوجد منه نسخة في دار الكتب في ٦٣ ورقة برقم ١٨٥٩ تاريخ طلعت.

تلك هي الجهود التي سبقت الداودي وتلته في الترجمة لأعلام المفسرين، وهي جهود لا شك مبتورة لا تفي بحاجات الباحثين.

ولكن الداودي حين ألف كتابه (طبقات المفسرين) جاء إلينا بعمل فريد ، وقدم إلى الناس إحدى الموسوعات العربية ، ينهل منها كلّ من يطلب المعرفة ،وينشد فيها كلّ متخصص حاجته .

ذلك أن كتب الطبقات إنما تعالج طبقة معينة كالحفاظ أو المحدثين، أو

<sup>(</sup>١) المصدر نفيه، ج١، صرر.

النجاة أو الأدباء أو الشعراء، أو فقهاء المداهب، أو المعتزلة،أو الشيعة أو غير هؤلاء.

أما (طبقات المسرين) للداودي فقد شمل هؤلاء وغيرهم، ولأن التصدي لتفسير كتاب الله تعالى لم يكن مقصوراً على الحدثين، والحفاظ، والأدباء، وفقهاء المذاهب وغيرهم، كذلك لم يقصد الداودي علماء التفسير في عصر أو إقليم معين، بل جمع البصريين والكوفيين والبغداديين، والخراسانيين، والحجازين، واليمنيين، والمصريين، والشاميين، والمغربين وغيرهم على اختلاف البلدان وتفاوت الزمان »(۱).

ومن ألف في طبقات المضرين أيضاً أبو سعيد صنع الله الكرزة الكناني (ت

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ج١، صور

## مصادر طبقات القراء

غاية النهاية في طبقات القراء: تأليف شمس الدين أبي الخير محد بن محد بن الجزري (ت ٨٣٣ هـ):

من أجمع وأشمل دواوين طبقات القراء ، وقد أتاح له هذا الجمع اطلاعه على ما سبقه من أعمال واستفادته منها . رتبه على حسب حروف الهجاء، وختم كل حرف بالترجمة لمن اشتهروا بكناهم أولاً، ثم بأنسابهم وألقابهم ثانياً ، ثم بالابن ثالثا لمن ابتدأت أساؤهم بحرف مجانس للحرف الذي عنون له .

ويتحدث المؤلف عن أصل مادة هذا الكتاب بما يدل على أهميته بقوله:

« فهذا كتاب (غاية النهاية) من حصله أرجو أن يجمع بين الرواية والدراية. اختصرت فيه كتاب طبقات القراء الكبير الذي سميته: نهاية الدرايات في أساء رجال القراءات. وأتيت فيه على جميع ما في كتابي الحافظين أبي عمرو الداني وأبي عبد الله الذهبي رحمها الله، وزدت عليها نحو الضعف »(١)

<sup>(</sup>١) غاية النهاية، الطبعة الأولى (مصر: مكتبة الخانجي، ١٣٥١ هـ- ١٩٣٣ م). ج١، ص٣.

# مصَادر السِّنة النَّبَوّية

- \* مصادر الحديث الشريف.
- مصادر تراجم الصحابة رضوان الله عليهم.
  - مصادر تراجم الرواة وكناهم وألقابهم.
    - مصادر مشكل الحديث.
    - مصادر غريب الحديث.
  - مصادر الموضوعات وكثف الوضاعين.
    - مصادر أصول الحديث.



#### • مصادر الحديث الشريف

سنن الدارمي: تأليف أبي عمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت ٢٥٥ هـ):

« السنن هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية كهذا الكتاب ، وقد ساه البعض بالمسند تجوزاً لأن المسند ما كان مرتباً على أساء الصحابة.

ترجم لكلّ مجموعة من الأحاديث حسب الموضوع الذي تتناوله، بدأ بباب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، ثم أعقبه بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الفتيا، ثم ما ورد في العلم والاقتداء بالعلماء، واختلاف الفقهاء وجعل هذا مقدمة للكتب الفقهيسة الأخرى التي بدأها بكتساب الطهارة والصلاة، ثم كتاب الصيام، كتاب الناسك، كتاب الصيد - كتاب الأطعمة - كتاب الأشربة - كتاب الرؤيا - كتاب النكاح - كتاب الطلاق إلى آخر تمام الموضوعات الفقهية الأخرى والتي جاء في نهايتها كتاب الوصايا ثم كتاب فضائل القرآن،

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي: قال بعضهم: «كتاب الدارمي أحرى وأليق بحمله سادسا للكتب؛ لأن رجاله أقل ضعفاً، ووجود الأحاديث المنكرة والشاذة نادرة فيه، وله أسانيد عالية وثلاثية أكثر من ثلاثيات البخاري "(۱) صحيح الإمام البخاري: تأليف أبي عبد الله عجد بن اساعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي (ت ٢٥٦ هـ):

«أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله عز وجل. قال الإمام النووى:

اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقاها الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحها صحيحاً وأكثرها فوائد...

<sup>(</sup>١) سَنَ الدَّارِمِي (دَارِ احياءَ السَّنَّةِ النَّبُويَةِ)، ج١، صدَّ، هـ،

التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية، والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام... ثم إن تراجم (۱) الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية، فالظاهرة أن تكون دالَّة بالمطابقة لما يورده، وقد تكون بلفظ المترجم له أو ببعضه أو بمعناه، وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام، وبأمر ظاهر وبأمر يختص ببعض الوقائع... ولذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء؛ فقه البخاري في تراجمه (۱).

وقد رتبه على أبواب وكتب فبدأ بباب بده الوحي وختمه بكتاب التوحيد. وأدرج تحت سائر الكتب أبواباً كثيرة.

#### شروح الجامع الصحيح:

«لم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظي بذلك الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد اعتنى علماء الأمة به شرحاً له واستنباطاً للأحكام منه، وتكلماً على رجاله وتعاليقه وشرحاً لغريبه، وبياناً لشكلات إعرابه، إلى غير ذلك، وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون انها تنيف على اثنين وثمانين شرحاً، وذلك عدا ما ألف بعد ذلك وإليك بعض شروحه وأشهرها:

شرح الإمام أبي سليان أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي المشهور بالخطابي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ:

وهو شرح لطيف فيه نكت لطيفة، ولطائف دقيقة وقد ساه (أعلام السنن ) فكر فيه أنه لما فرغ من تأليف كتابه (معالم السنن ) شرح سنن أبي داود ببلخ سأله أهلها أن يصنف لهم شرحاً للبخاري فأجاب.

<sup>(</sup>١) عناوين الموضوعات والمباحث.

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون، ج١ = ص١٤٥ - ٥٤٤.

شرح العلامة شمس الدين عجد بن يوسف بن علي الكرماني (ت ٧٨٦ هـ):

سهاه «الكوكب الدراري في شرح الصحيح البخاري » شرح فيه الألفاظ اللغوية ووجه الأعاريب النحوية البعيدة،وضبط الروايات،وأساء الرجال، وألقاب الرواة، والتمييز بينهم، ووفق بين الأحاديث التي ظاهرها التنافي، فرغ منه بمكة المكرمة سنة ٧٧٥ هـ. قال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة): وهو شرح مفيد، على أوهام فيه في النقل، لأنه لم يأخذه إلا من المصحف ».

شرح الإمام مجد الدين أبي ظاهر محد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت ٨١٧ هـ):

سمى شرحه (منح الباري بالسيح الفسيح الجاري) كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلدا، وقدر تمامه أربعين مجلداً، وقد ذكر السخاوي في الضوء اللامع أن التقي الفاسي قال في ذيل التقييد: إن المجد لم يكن ماهراً في الصنعة الحديثية، وله فيا يكتبه من الأسانيد أوهام، وقد ملاً شرحه هذا من غرائب المنقولات، ولا سيا من الفتوحات المكية.

قال ابن حجر في (أنباء الغمر): لما اشتهر باليمن مقالة ابن عربي ودعا إليها الشيخ اسماعيل الجبرتي صار الشيخ يدخل فيه من الفتوحات ما كان سببا لشين الكتاب عند الطاعنين فيه، وذكر أيضا أنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفها قد أكلتها الأرضة بكهالها مجيث لا يقدر على قراءة شيء منها.

شرح الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ثم المصري (ت ٨٥٣ هـ):

سمى شرحه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) وهو أجمل الشروح وأوفاها وأحسنها، وقد تعرض فيه لذكر اللغة،والإعراب،والغوائد الحديثية التي لا تكاد تجدها عند غيره،والنكات الأدبية والبلاغية،والاستنباطات الفقهية،والاستدلال عليها،وتحرير الأمور الختلف فيها بين علماء الأمة في الفقه

والكلام تحريراً دقيقاً بالغاً من غير تحيَّز ولا تحيَّف، وقد امتاز بجمع طرق الأحاديث التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الوجوه والاحتالات، واستقراء الأحاديث الواردة في الباب،وذكر من خرجها وبيان منزلتها من القوة والضعف مما يدل على سعة حفظه وتبحره في الإحاطة بكتب الحديث الختلفة.

وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري، ثم يحيل القارئ على المواضع الأخرى التي استكمل فيها شرح الحديث، وهو أمر يحتاج إلى صبر وأناة كي يحظى الباحث بطلبته من هذا الشرح الجليل، ولفتح الباري مقدمة جليلة تسمى (هدى السادي) لو كتبت بماء الذهب لكان قليلاً عليها، وهي تعتبر بمثابة مفتاح للصحيح متكلم فيها عن منزلة صحيح البخاري، وأنه أول كتاب ألف في الأحاديث الصحيحة، ثم عرض فيها لتراجم البخاري وتعليقاته، ووصل ما وجد موصولاً منها، كما عرض فيها للأحاديث المتقدة على البخاري وحده، وما شاركه مسلم فيها، والإجابة عنها حديثاً حديثاً. كما عرض أيضاً للرجال الذين انتقدوا من رجال البخاري والإجابة عن ذلك إجالاً وتفصيلاً. إلى غير ذلك من البحوث القيمة المتصلة والإجابة عن ذلك إجالاً وتفصيلاً. إلى غير ذلك من البحوث القيمة المتصلة بالصحيح، ثم ختم المقدمة بتحرير أحاديث الجامع الصحيح، وترجمة وافية الإمام البخاري.

وقد فرغ منها سنة ثلاث عشرة وثماغائة وحينذاك ابتدأ في الشرح فكتب منه قطعة أطال فيها النفس، ثم خشي أن يعوقه عن إتمامه على هذه الصفة عائق، فشرع في شرح متوسط وهو « فتح الباري » هذا.

وقد ابتداً في شرحه هذا سنة سبع عشرة وغاغائة، فلها كان بعد خس سنين أو نحوها وقد بيض منه مقدار الربع على طريقة مثلى اجتمع عنده من طلبة العلم المهرة جماعة وافقوه على تحرير هذا الشرح، فجعل يكتب الكراسة، ثم يكتبها هؤلاء الطلبة المهرة، ثم يقرؤه أحدهم وهو الشيخ ابن

خضر، ويعارض معه رفقته مع البحث والتخرير في كِل أسبوع فضار السفر لا يكمل إلا وقد قُوبل وحُرِّر، فلا عجب إن كان هذا الشرح لم يكمل إلا في رجب سنسة (٨٤٧ هـ)، وأنسه جاء غايسة في التحرير وحسن التصنيف، وللذا كان الحافظ يقول - كما نقله عنه السخاوي في الضوء اللامع - لست راضياً عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من تجريرها سوى شرح البخاري، ومقدمته، والمشتبه، والتهذيب، ولسان الميزان، بل كان يقول فيه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي، ولجعلته كتاباً مبتكراً ، قال السخاوي: بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتعليق والنخبة، ولما انتهى الحافظ من ( فتح الباري ) أولم وليمة دعا إليها وجوه المسلمين، وقد بلغ ما أنفقه فيها خسائة دينار، وهي نحو (٢٥٠) جنيهاً مصرياً ، ولا يزال الكتاب محلّ الحظوة من جميع العلماء قديماً وحديثاً « ومعتمد كل من يؤلف في شرح الصحيحين وغيرها من كتب السنة، ولا سيا في الأحاديث المتفق عليها بين صحيح البخاري وغيره من كتب الأحاديث، ولما طلب من العلامة الشيخ محمد بن علي الصنعاني الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥هـصاحب (نيل الأوطار )شرح (منتقى الأخبار) أن يشرح صحيح البخاري التزم جادة الإنصاف، واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق فقال قولته المشهورة « لا هجرة بعد الفتح » يقصد بالحديث التورية ، وإذا كان العلامة ابن خلدون نقل في مقدمته الشهيرة عن شيوخه أنهم قالوا: « إن شرح البخاري دين في عنق الأمة " فذلك إغا قالوه قطعاً قبل أن يؤلف الحافظ شرحه، وقد وفي الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل.

والشرح يقع في ثلاثة عشر مجلداً ومقدمته في مجلد كبير، وقد طبع الشرح في الهند، وفي مصر، وأجود طبعاته طبعة بولاق القديمة، وإن كانت لم تسلم من بعض الأخطاء المطبعية، وقد اعتنى العلامة صديق حسن خان بإحصاء هذه الأخطاء وذكرها في الطبعة الهندية لهذا الشرح.

شرح العلامة الشيخ بدر الدين أبي محمد محود بن أحمد العيني الحنفي (ت ٨٥٥):

وقد سعى شرحه (عمدة القاري)، وهو شرح وسيط أفرد فيه بالكلام تراجم الرواة وتباين الأنساب، واللغات، والإعراب، والمعاني، والبيان، وهو منهج حسن يغني القارئ عن الرجوع في هذه المباحث التي عرض لها إلى كتب أخرى. هذا إلى ما فيه من الاستنباطات الفقهية، والفوائد المأخوذة من الأحاديث وسلوكه طريقة السؤال والجواب في كثير من المسائل والمعارف. ومن حسناته أنه لا يهمل في شرح الأحاديث المكررة، ويذر سياق الحديث بطوله عند الشرح، وليس من شك في أن في هذا تيسيراً على القارئ، كما يذكر من خرج الحديث من أصحاب الكتب المعتمدة المشهورة، وقد بدأ في يذكر من خرج الحديث من أصحاب الكتب المعتمدة المشهورة، وقد بدأ في تأليف شرحه سنة ١٩٨١ هـ في آخر رجب وفرغ منه في آخر الثلث الأول من جادى الأولى سنة ١٩٨٧ هـ، وقد ذكروا أنه اعتمد في جزء كبير من كتابه على الشيخ العلامة ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي المتوفى سنة الشيخ العلامة ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي المتوفى سنة

وحكي أن بعض الفضلاء ذكر للعلامة ابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع، واللغات، والأنساب، ونحو ذلك فقال بديهة:

هذا شيء نقله من شرح ركن الدين، وقد كنت وقفت عليه قبله لكني تركت النقل منه لكونه لم يتم، إنما كتب منه قطعة وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال، ولهذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك. وقد استمد في كتابه أيضاً من فتح الباري بحيث كان ينقل منه الورقة بكهالما، وكان يستعيره من البرهان ابن خضر بإذن مؤلفه له، ولكن مع هذا فالكتاب قيم، وقد بذل فيه مؤلفه مجهوداً يشكر. ولئن امتاز شرح العيني بالتوسع في الأنساب، واللغات، والبيان، والبديع، ونحوها، فقد امتاز شرح الحافظ بالصنعة الحديثية، واستقراء الأسانيد، والمتون بطريقة فنية بوالتوسع في وصل المعلقات والردّ عما أثير حول الصحيح من مشكلات.

وقد كان بين الإمام العيني والحافظ ابن حجر ما يكون بين الأقران المتعاصرين، ولهذا تعقب العيني الحافظ في مواضع من كتابه، وأورد عليه اعتراضات ذكرها في شرحه من غير أن يصرح باسمه فيقول: قال بعضهم.

وقد أجاب عن هذه الاعتراضات - إلا القليل منها، فقد اخترمته المنية قبل أن يجيب عنه - الحافظ ابن حجر في رسالة ساها، (انتقاض الاعتراض) وهي مخطوطة وقد رزق شرح العيني هو الآخر القبول من العلماء، وإن كان لم يبلغ مبلغ الفتح وقد طبع في مصر، وفي اسطنبول في أحد عشر جزءاً.

شرح العلامة شهاب الدين أحد بن محد الخطيب المصري الشافعي المشهور بالقسطلاني صاحب المواهب اللدنية (ت ٩٣٢ هـ):

وهو شرح وسط راعى فيه الاختصار عن سابقيه، وكثيراً ما يعتمد على كلام من سبقه، ولا سيا صاحب الفتح، وقد سمى شرحه (إرشاد الساري إلى صحيح البخاري) ولم يتحاش من الإعادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن قصداً لنفع الخاصة والعامة. وقد كتب له مقدمة في منزلة الحديث النبوي، وعناية الأمة به حفظاً وجماً وتدويناً.

وقد طبع مراراً منها طبعة على هامثها شرح صحيح مسلم للنووي، ومنها طبعات أخرى على سبيل الاستقلال.

شرح العلامة الشيخ أبي الحسن بن عبد الهادي السندي، نزيل المدينة المنورة (ت ١١٣٨):

وهو إلى التعليقات أقرب منه إلى الشروح اإذ اقتصر فيه على شرح ما هو غامض أو مشكل، وهو موجز جداً ولكنه على إيجازه لا يخلو من فوائد قيمة، وهو مطبوع على هامش إحدى طبعات الجامع الصحيح.

## شروح أخرى لم تتمّ:

 (١) ومن شروحه التي لم تتم شرح الإمام النووي المتوفى سنة ٦٧٦ شرح قطعة منه إلى آخر كتاب الايمان.

- (۲) وشرح الحافظ عهاد الدين اسهاعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة
   ۷۷٤ هـ شرح قطعة من أوله.
- (٣) وشرح الشيخ ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي المتوفى سنة
   ٧٨٣ هـ وهو الذي أشرنا إليه آنفا.
- (٤) وشرح شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي المتوفى سنة (٨٠٤هـ)شرح قطعة من أوله إلى كتاب الايان في نحو خمسين كراسة.
- (۵) وشرح الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة ۹۹۰ هـ شرح قطعة من أوله ووصل إلى كتاب الجنائز.

#### مختصراته:

## وللجامع الصحيح مختصرات منها:

- (۱) مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المتوفى سنة (٦٥٦ هـ) بالاسكندرية
- (۲) مختصر العارف بالله القدوة الشيخ أبى محمد عبد الله بن سعد ابنائي جمرة الأندلسي المتوفى سنة (۹۹ هـ) وهو نحو ثلثائة حديث وقد شرح مختصره هذا وساه (بهجة النفوس وغايتها، بمعرفة ما لها وما عليها)، وهو شرح قيم سلك فيه مسلك العناية بالمعاني دون الألفاظ وهو شرح قيم فيه من التحقيقات والنكات البارعات ما لا تعثر عليه في غيره، وقد ينقل منه الحافظ بن حجر في شرحه المشهور.
- (٣) مختصر الشيخ العلامة بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى سنة (٧٧٩ هـ) وسياه ( إرشاد السامع والقارئ المنتقى من صحيح البخاري ).
- (٤) مختصر الشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف

الشرجي الزبيدي المتوفى سنة ٨٩٣ هـ حذف منه ما تكرر وجمع فيه ما تفرق »(١).

صحيح الإمام مسلم: تأليف الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي (ت ٢٦١ هـ):

« هو الثاني من الكتب الستة ،وأحد الصحيحين اللذي ها أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز .

قال الإمام النووي: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولاً من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثارها، ويحصل له الثقة نجميع ما أورده مسلم من طرقه...

رتب كتابه على الأبواب،ولكنه لم يذكر تراجم (عناوين) الأبواب،وقد ترجم جاعة أبوابه (<sup>1</sup>) وكان غرضه من ذلك تجريد الصحاح بلا تعرض للاستنباط، فجمع طرق كل حديث في موضع واحد؛ ليتضح اختلاف المتون، وتشعب الأسانيد على أجود ترتيب.

### شروح صحيح مسلم:

«كها عني العلماء بصحيح البخاري عنوا بصحيح مسلم تهذيباً واختصاراً واستدراكاً واستخراجاً، وشرحاً واستنباطاً، وإن كانت العناية بشرح مسلم لم تبلغ العناية بشرح البخاري وأشهر شروحه:

(المعلم بفوائد كتاب مسلم) للإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري<sup>(٣)</sup> المتوفى سنة ٥٣٦ هـ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وبه خرم من الأول.

<sup>(</sup>١) عمد بن محمد أبو شهبة، أعلام المحدثين (مصر: مطابع دار الكتاب العربي) ص١٥٥-

<sup>(</sup>۲) كشف الطبوت، ج١٠ ص٥٥٥

 <sup>(</sup>٣) مازر: كها جزيلد من بلاد المغرب عواليها ينسب شارح صحيح سلم « قاموس »

(إكال المعلم في شرح صحيح مسلم) للإمام القاضي عياض بن موسى المالكي المتوفى سنة ٥٥٤ هـ أربع وأربعين وخسيانة

وهو مخطوط.والموجود منه بدار الكتب المصرية ستة أجزاء فقط،ولكنها من نسخ متعددة.

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: شرح الإمام الحافظ أبي زكريا عبي الدين يحيى بن شرف النووي الثافعي (ت٦٧٦هـ)

اعتمد فيه على كلام من تقدمه كالمازري وعياض، وكثيراً ما ينقل عنها. وهو شرح وسط ، راعى فيه مؤلفه ألا يكون قصيراً مخلاً ولا طويلا مملا، وقد أبان مؤلفه عن منهجه فيه في مقدمة شرحه فقال: « وأما صحيح مسلم- رحمه الله- فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كــتاب في شرحه، متوسط بين الختصرات والمسوطات، لا من الختصرات الخلات، ولا من المطولات الملات، ولولا ضعف الهمم، وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته، فبلغت به ما يزيد على مائة من الجلدات من غير تكرار، ولا ريادات عاطلات، بل ذلك لكثرة فوائده، وعظم عوائده، الخفيات والبارزات، وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات، صلى الله عليه صلوات دامًات، لكني أقتصر على التوسط، وأحرص على ترك الإطالات، وأوثر الاختصار في كثير من الحالات، فأذكر فيه - إن شاء الله - جلاً من علومه الراهرات، من أحكام الأصول والفروع، والآداب والإشارات الزاهرات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات، وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية،وأسماء الرجال، وضبط المشكلات، وبيان أسماء ذوي الكنى وأساء آباء الأبناء والمبهات، والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات، وضبط جمل من الأسهاء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهراً ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات، وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات، وأحرص في جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات، وحيث أنقل شئاً من أساء الرجال، واللغة، وضبط المشكل، والأحكام، والمعاني وغيرها من المتقولات فإن كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائليه إلا نادراً، وإن كان غريباً أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه عا تقدَّم بيانه، وإذا تكرَّر الحديث، أو الاسم، أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه... وأقدم في أول الكتاب جلاً من المقدمات عما يعظم النفع به إن شاء الله تعالى ويحتاج إليه طالبوا التحقيقات "() وبرحم الله الإمام النووي فلو أنه سلك فيه مسلك البسط لجاء أوفي وأثم عما هو عليه، ولكان بالنسبة إلى صحيح مسلم كفتح الباري بالنسبة إلى صحيح البخاري.

وفي الكتاب مواضع - ولا سيا في أوله - أطال فيها النفس وقصد إلى الاستيعاب فأجاد فيها وأفاد، وأقنع وأشبع، وفيه مواضع طوى فيها شرَح الحديث، ولا سيا المفردات، وقد يكون فيها ألفاظ غريبة، ومعاني مشكلة، واكتفى في شرح الحديث بكلات مجملة، لا تروي النفوس المتعطشة للبحث والاستقصاء.

ومها يكن من شيء فهو أجل الشروح المطبوعة، ولا سيا مقدمته القيمة التي تعتبر مفتاحاً لهذا الصحيح الجليل، وتبويبه للصحيح هذا الترتيب الفائق في الحسن. وقد طبع هذا الشرح مراراً بالهند وبالقاهرة.

شرح أبي الفرج عيسى بن مسعود الزواوي (ت ٧٤٤هـ)

وهو شرح كبير في خس مجلدات جمعه من المعلم واكاله والمفهم والمنهاج.

<sup>(</sup>١) شرح منام للنووي ج١ ص ٥

إكمال إكمال المعلم: شرح الإمام أبي عبد الله محد بن خليفة الوشناني المالكي المتوفى سنة ٨٢٧ سبع وعشريس وثماغائة

وهو في عدة مجلدات، ذكر في مقدمة شرحه أنه ضمنه شروحه الأربعة - المازري، وعياض، والقرطبي، والنووي - مع زيادات وتكميلات من عنده، وقد نقل عن شيخه ابن عرفة أنه قال: «ما يشق علي فهم شيء كما يشق من كلام عياض في بعض مواضع من الإكال = وقد أشار إلى كلام أصحاب هذه الشروح بالحروف فأشار بالم إلى المازري، وبالعين إلى عياض، وبالطاء إلى القرطبي، وبالدال إلى عيي الدين النووي، وإذا قال في شرحه هذا قال الشيخ فمراده شيخه ابن عرفة ويغلب على هذا الشرح ذكر التفريعات الفقهية ولا سيا عند المالكية كما هو الشأن في كثير من شراح الأحاديث فإنهم يميلون في شروحهم إلى بيان مذاهبهم الفقهية وهو شرح جليل وفيه من الفوائد ما لا يعثر عليها الباحث في غيره وهو مطبوع.

شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني المتوفى سنة مرح مسم وأجمها شرح مسم وتسعين وغاغائة قال فيه: إن من أحسن شروح مسلم وأجمها شرح الأبي، فعزمت على أن أختصر هذا الشرح، وأضم إليه كثيراً مما أغفله مما هو كالضروري، وأكملته أيضا بشرح الخطبة فتم النفع وجاء مجمد الله مختصراً يقنع أو يغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل أو مزيد إطناب » وقد أشار إلى الكتب التي اعتمد عليها بهذه الرموز فأشار بالم إلى المازري، وبالعين إلى عياض، وبالطاء إلى القرطبي، وبالحاء إلى محيي الدين النووي، وبالباء إلى الأبي وفي الحق أنه لم يزد على الأبي إلا في القليل النادر جداً وقد مسمى شرحه (مكمل إكمال الإكمال).

وهذا الشرح وشرح الأبي مطبوعان في كتاب واحد على نفقة سلطان المغرب الأقصى عبد الحفيظ - رحمه الله وأثابه - سنة ١٣٢٨ هـ ابتدأ الكتاب بشرح المقدمة للسنوسي إلى باب الايمان فجعل الصحيح في الهامش،وشرح الأبي في الصدر،وشرح السنوسي في الذيل.

شرح الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت

ساه (الديباج على شرح مسلم بن الحجاج)، ذكر في أوله فصولاً في شروط مسلم ومصطلحه في كتابه، وتسمية من ذكر فيه بكنيته على حروف المعجم، وضبط ما يحشى التباسه من الأسماء والألقاب كذلك. وهو لطيف مختصر، مشتمل على ما يحتاج إليه القارئ والمستمع من ضبط ألفاظه وتفسير غريبه، وبيان اختلاف رواياته على قلتها، وتسمية مبهم، وإعراب مشكل، وجمع بين مختلف وإيضاح وهم، يحيث لا يفوته من الشرح إلا الاستنباط.

ومن الشروح التي لم تم:

شرح الشيخ العلامة أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ): ساه (الابتهاج) بلغ إلى نحو نصفه في غانية أجزاء كبيرة.

شرح الشيخ على القاري الهروي الحنفي نزيل مكة المكرمة (ت ١٠١٤ هـ). وهو في أربع مجلدات.

#### مختصراته:

مختصر الشيخ أبي عبد الله شرف الدين عجد بن عبد الله المرسى (ت ٢٥٦ هـ). مختصر الشيخ الإمام أحمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي (ت ٢٥٦ هـ).

وله شرح على هذا الختصر ذكر فيه: أنه لما لخصه ورتبه وبوبه شرح غريبه،ونبه على مسائل من الإعراب،وعلى وجوه من الاستدلال بأحاديثه، وسمى شرحه هذا (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم)،وكثيراً ما ينقل منه الإمام النووي في شرحه على مسلم والحافظ ابن حجر في فتح البارى.

عتصر الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت مراد):

وقد شرح هذا المختصر عثان بن عبد الملك المصري المتوفى سنة ٧٣٨ هـ(١)

سنن (٢٠ أبي داود: تأليف سليان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥ هـ):

جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار، وبنوا عليها الأحكام، فصنف سننه وجمع فيها الصحيح،والحسن،واللين،والصالح للعمل وهو يقول: «ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركه » فها كان منها ضعيفاً صرح بضعفه، وما كان فيه علة بينها، وترجم لكلّ حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب، وما سكت عنه فهو صالح عنده.

قال ابراهيم الحربي: «جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم، وأمهات السن، وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدماً سبقه إليه، ولا متأخراً. لحقه فيه »

وقال النووي: «ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود، وبمرفته التامة، فإن معظم أحاديثه يحتج بها فيه،مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه،وبراعة مصنفه،واعتنائه بتهذيبه.".

قال ابن السبكي في طبقاته: «وهي من دواوين الإسلام والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحاح عليها وعلى سنن الترمذي لا سيا سنن أبي داود »(1).

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد أبو شهبة، ص ١٩٨ - ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) جرى اصطلاح الحدثين بتسمية الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية وليس فيها شيء من الموقوف الذي تنتهي نسبته من الآثار إلى الصحابي عالم يرفعه إلى النبي عليه بكتب (السنن) (٣) أبد علمان أحد من كالمالد المنت المالة المناه على المالة المناه المنت كالمالة المنت كالمناه المنت كالمنت كالمنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت كالمنت المنت المن

<sup>(</sup>٣) أبو سليان أحمد بن محمد الخطابي البسق، معالم السفن، الطبعة الأولى (حلب: المطبعة العلمية، ١٣٥١ هـ/١٩٣٣ م)، ج ١ ص ٤.

<sup>(</sup>٤) كثف الظنون، ج٢، ص١٠٠٤.

شروح سنن أبي داود:

«لقد شرح سن أبي داود كثير من العلماء وإن كانت العناية بها لم تبلغ درجة الصحيحين وأهم شروحها:

شرح الإمام أبي سليان أحمد بن ابراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف المفيدة (ت ٣٨٨ هـ):

وسمى شرحه ( معالم السنن )،وهو شرح وسط اعتنى فيه باللغات وتحقيق الروايات، وضبط الكلمات، واستنباط الأحكام والآداب، والكشف عن المعاني الفقهية المنطوية عليها الأحاديث، وبيان ما استغلق من المعاني.

وقد ألف شرحه استجابة لجهاعة من أهل العلم طلبوا منه شرح هذا الكتاب الجليل، وهذا الشرح مطبوع في مصر وفي غيرها.

شرح قطب الدين أبي بكر اليمني الثافعي (ت ٦٥٢ هـ):

شرح الشيخ علاء الدين بن قليج الحنفي المعروف بمغلطاي (ت ٧٦٧ هـ): ولم يكمله.

شرح الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي (ت ٨٠٤ هـ): شرح زوائده على الصحيحين في مجلدين.

شرح الشيخ الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت ٨٣٦ هـ):

وقد بسطه جداً، كتب منه من أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات، وكتب مجلداً فيه الصيام والحج والجهاد، ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين مجلداً.

شرح العلامة بدر الدين محود بن أحمد العيني الحنفي (ت ٨٥٥ هـ): وهو لم يكمل.

> شرح الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ): وساه (مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود ).

### مختصرات السنن:

قد اختصر سنن أبي داود الحافظ الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري صاحب (الترغيب والترهيب) والمتوفى سنة ٦٥٦ ست وخمسين وستائة، وقد التزم المنذري أن يذكر عقب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه، أو بنحوه، كما بين علل بعض الأحاديث فأحسن في عمله وأجاد.

### تهذيب الختصر:

وقد هذّ به هذا الختصر وشرحه العلامة الإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (٧٥١هـ) إحدى وخسين وسبعائة. قال في مقدمته: « وكان الإمام الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري - رحمه الله تعالى - قد أحسن في اختصاره، وتهذيبه، وعزو أحاديثه، وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعاً، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعاً. جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مغلقها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها، وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر إليها لا يجدها في كتاب سواه، فأنا أبرأ إلى الله من التعصب، والحمية، وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها، مسوقة إليه، كما أبرأ إليه من الخطأ والزور والسهو».

وقد طبع المختصر وتهذيبه وكتاب (معالم السنن ) للإمام الحطابي في كتابٍ واحد بمصر »(١).

سنن ابن ماجة: تأليف أبي عبد الله محد بن يزيد بن ماجة (ت ٢٧٥ هـ):

وهي السادسة من الكتب الستة ، وقد تضاربت أقوال الأئمة في قيمة هذه

<sup>(</sup>١) محد بن محد أبو شهبة، ص٢٢٨ - ٢٣١.

السن ومنزلتها من الكتب الخمسة التي اعتمدها المدثون،

يقول محقق الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي بعد تنويهه السابق بتضارب الآراء في أهمية هذه السن:

«رأيت أن أهم ما أعنى به حين تقديها للقراء هو تحقيق القول في قيمتها وفي منزلتها. ولا يكون ذلك إلا بالإحصاء الدقيق لعدد أحاديثها، ثم تمييز ما انفردت به من الأحاديث، وذلك بتقسيمه إلى أحاديث صحيحة الإسناد ثقات الرجال، وإلى أحاديث حسنة الإسناد، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث واهية الإسناد أو منكرة. وما كان يمكن أن أصل إلى غرضي على الوجه الحق إلا حين إعداد طبعها، فأرقم الأحاديث ترقياً مسلسلاً، وأثبت عقب كل حديث من الأحاديث الزوائد قيمته حسب الأقسام الأربعة المبينة قبل بكل ريث وطأنينة، فلا ترهقني عجلة ولا إسراع. ولقد وقعت جلة أحاديث السنن في ٢٣٤١ حديثاً. من هذه الأحاديث ١٣٣٩ حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، وباقي الأحاديث وعددها ١٣٣٩ هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة.

وبيان الزوائد:

٤٢٨ حديثاً رجالها ثقات صحيحة الإسناد.

١٩٩ حديثاً حسنة الإسناد.

٦١٣ حديثاً ضعيفة الإسناد.

٩٩ حديثاً واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة.

وإن كتاباً يجمع بين دفتيه ٢، ٣٠ حديث يرويها أصحاب الكتب الخمسة في كتبهم ثم يجيء ابن ماجة يرويها كلها عن طرق غير طرقهم، وكلّ الطرق يؤيد بعضها بعضاء ما يعطي للأحاديث قوة فوق قوتها، ثم يضيف إلى عددها 21 حديثاً صحيحة الإسناد رجالها ثقات، و ١٩٩ حديثاً حسنة الإسناد لهو

كتاب له قيمته لو اقتصر على هذه المرية فقط. فها بالكم وقد جاوز هذه المزية إلى مزايا أخرى... »(١)

وقد قام المحقق بوضع «مفتاح يحوي جميع الأحاديث القولية، مرتبة حسب أوائل كلماتها، وأمام كلّ حديث الرقم الدالّ عليه وذلك لسهولة الاهتداء إليه عجرد ذكر أول كلمة منه... "")

### شروح سنن ابن ماجة:

شرح الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي (ت ٨٠٤ هـ):

اقتصر فيه على شرح زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة، وقد سلك فيه مسلك البسط والإطناب حتى بلغ به ثماني مجلدات، وسمى شرحه هذا ( ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجة ).

الديباجة شرح سنن ابن ماجة: تأليف كمال الدين عمد بن موسى الدميري الشافعي (ت ٨٠٨ هـ):

في خمس مجلدات ولكن عاجلته المنية قبل تحريره وتنقيحه.

شرح الشيخ ابراهيم بن مجمد الحلبي (ت ٨٤١ هـ).

شرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ):

وأسمى شرحه (رمصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة )

وقد جرى فيه على طريقته في شرح الكتب الستة، وهي الإيجاز والاقتصار على المهم.

شرح الشيخ أبي الحسن بن عبدالهادي السندي المدني (ت ١١٣٨ هـ):

وهو شرح لطيف وجيز، ومفيد على وجازته ، اقتصر فيه على المهات .(١٥)

<sup>(</sup>۱) سن ابن ماجة، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي (مصر: دار إحيساء الكتب العربيسة، عيسى البالي الحلبي وشركاه، ١٣٧٣ هـ/١٩٥٣م)، ج١ - ص١٥١٩م.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفشه، ج١، ص ١٥٢٩

<sup>(</sup>٣) محمد عمد أبو شهبة، ص ٢٨٥.

سنن الإمام الترمذي: تأليف الحافظ أبي عيسى محد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ):

« هو ثالث الكتب الستة في الحديث، نقل عن الترمذي أنه قال(صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به).

اشتهر بالنسبة لمؤلفه فيقال جامع الترمذي، ويقال له السن أيضاً، والأول أكثر "(١).

ومنهج الترمذي هو الجمع بين طريقة الشيخين البخاري ومسلم، وطريقة أبي داود حيث جمع الأخير كل ما ذهب إليه ذاهب فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليها بيان مذاهب الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار، واختصر طرق الحديث فذكر واحداً وأوماً إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من صحة وحسن ونكارة، وبين وجه الضعف، أو أنه مستفيض أو غريب.

قال الترمذي: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً عمل به بعض الفقهاء سوى حديث (فإن شرب في الرابعة فاقتلوه) وحديث (جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر).

ومن أجل ما جمع هذا الجامع من المذاهب والآراء اعتبر من أهم المصادر لدراسة الخلاف<sup>(۲)</sup>.

## شروح الجامع:

«للجامع شروح كثيرة منها:

شرح الإمام الحافظ أبي بكر محد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكي (ت ٥٤٣ هـ) (٢٠):

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، ج ١، ص ٥٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) بروكلان، تاريخ الأدب العربي، الطبعة الثانية، ترجمة عبد الحليم النجار (مصر: دار المعارف المصرية)، ج ٣، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الذي ذكره ابن خلكان وصححه الذهبي وقال ابن النجار في تاريخه (ت٥٤٦هـ)

ساه (عارضة الأحوذي على الترمذي) ('' تكلم فيه على الرجال والأسانيد والغريب، وذكر فنوناً من النحو والعقائد والأحكام والآداب ونكتاً من الحكم والمصالح. وقد أجاد في ذكر توجيه الأقوال وأدلتها. ولا سيا مذهب إمامه مالك - رحمه الله تعالى - كل ذلك في عارضة قوية، وبيان مشرق وأسلوب عربي رصين. وهو مطبوع بمصر والهند.

شرح الحافظ الإمام أبي الفتح محد بن محد بن سيد الناس اليعمري الشافعي (ت ٧٣٤ هـ):

بلغ فيه نحو ثلثي الجامع في نحو عشر مجلدات ولم يتم ، ولو اقتصر على فن الحديث لكان أحسن، ثم كمله الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ. ست وثماغائة.

شرح زين الدين عبد الرحن بن أحمد بن النقيب بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ):

وهو في نحو عشرين مجلداً. وقد احترق شرحه في الفتنة. شرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ):

سهاه (قوت المفتذي على جامع الترمذي)، ذكر فيه بين يدي الشرح مقدمة في الجامع ومنزله، واصطلاحاته. وهو شرح وجيز اعتمد فيه على كلام من سبقه ولا سيا ابن العربي المالكي، وقد طبع بالهند.

شرح الشيخ أبي الحسن عبد الهادي السندي المدني (ت ١١٣٨ هـ):

وهو شرح لطيف مختصر اعتمد فيه على كلام من سبقه من العلاء.

<sup>(</sup>۱) قال ابن خلكان في وفياته: أما معنى عارضة الأحوذي فالعارضة القدرة على الكلام يقال فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام، والأحوذي الخفيف في الشيء لحذقه، وقال الأصمعي: الأحوذي المشر في الأمورة القاهر لها الذي لا يشد عليه شيء منها وهو بفتح المفرة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وفي آخره ياء مشددة

مختصراته:

ختصر الجامع لنجم الدين سليان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت ٧١٠هـ). هـ).

عتصر الجامع لنجم الدين عجد بن عقيل الميالسي الشافعي (ت ٧٢٩ هـ):

سنن النسائي (الجتبى): تأليف أبي عبد الرحمن بن شعيب بن على بن سنان ابن بحر النسائي (ت ٣٠٣ هـ):

أحد الكتب الستة. لخص سننه الكبرى، وترك كلّ حديث أورد في الكبير ما تكلم في إسناده بالتعليل، وسماه (الجتبى) وإذا أطلق أهل الحديث على أن النسائي روى حديثاً فإنما يريدون (المجتبى).

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: «كتاب أبي داود والنسائي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الصحيح الخرج في الصحيحين.

الثاني: صحيح على شرطها، وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطها إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح إلا أنه طريق دون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيها، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنها تركا كثيراً من الصحيح الذي حفظاه.

الثالث:أحاديث أخرجاها من غير قطع منها بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيها لأنه رواية قوم لها، واحتجاجهم بها، فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة (١) ... »

 <sup>(</sup>١) سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (مصر: المطبعة المصرية بالأزهر) ج١
 ص٣.

### شروح السنن:

لم تحظ سنن النسائي بمثل ما حظيت به كتب الحديث المعتمدة الأخرى من الشروح وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطي المتوفي سنة ٩١١ في شرحه حيث قال في مقدمته:

« وهو تعليق على سنن الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي على غط ما علقته على الصحيحين، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وهو بذلك حقيق، إذ له منذ صنف أكثر من ستائة سنة، ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق ».

# وأشهر شروحه:

شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي سنة ٩١١:

وهو شرح لطيف موجز، وهو إلى التعليق أقرب منه إلى الشرح وساه ( زهر الربى على المجتبى) وقد عني فيه بضبط أساء الرواة، وشرح الألفاظ والغريب، وذكر نكتا من الحكم، والأحكام، والآداب، التي اشتملت عليها الأحاديث، وكثيراً ما ينقل فيه عمن سبقه من العلماء، ولا سيا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وهو على وجازته مفيد ويعتبر من خير الشروح المعروفة وأحسنها.

شرح الشيخ العلامة أبي الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي المشهور بالسندي نزيل المدينة المنورة (ت ١١٣٨ هـ):

قال في مقدمته:

« فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحد بن شعيب النسائي، يقتصر على حلّ ما يحتاج إليه القارى، والمدرس من ضبط اللغة، وإيضاح الغريب والإعراب... « وهو أوفى من شرح السيوطي. وله فيه آراء دقيقة وقد طبع هذان الشرحان في الهند ومصر والطبعة المصرية جعل فيها السنن في أعلى الصلب، وتحتها زهر الربى وعلى الهامش تعليق

السندي، وكان الفراغ منها عام ١٣١٢ هـ. \* (١)

موطأ مالك بن أنس: تأليف أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (ت ١٧٩ هـ):

قصد فيه إلى جم الصحيح، لكن إنما جم الضحيح عنده لا على اصطلاح أهل الحديث؛ لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة. قال السيوطي: « ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من وافقه من الأثمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا بلا شرط وعند من وافقه من الأثمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا؛ لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد، أو عواضد... »

رتب الأحاديث وبوَّها حسب ترتيب الكتب الفقهية فبدأ بوقوت الصلاة، ثم الوضوء والفسل،ثم أحكام الصلاة وأنواعها ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج،ثم كتاب الجهاد الخ.

ويذهب البعض إلى أن الموطأ «ليس من كتب الحديث، بل من كتب الفقه يبين أحكام العبادات، والمعاملات في ضوء إجماع أهل المدينة، وما انتشر بينهم من الحديث والسنة، كما يتعرض للخلافات الخارجة عن ذلك « وفي بعض الفروع لا يسوق مالك حديثاً واحداً يعتمد عليه، بل يذكر فتاوى المجتهدين ثم يصدر هو حكمه، ويخبر عن إجماع أهل المدينة ... \*(\*)

من شروح الموطأ:

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عجد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت ٤٦٣ هـ):

<sup>(</sup>۱) محد بن محد أبو شهية، ص ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٢) جلال الدين عبد الرحن السيوطي، تنوير الحوالك إلى موطأ مالك (مصر: الناشر عبد الحميد أحد حنفي)، ج١، ص٨.

<sup>(</sup>٣) کارل بروکلیات، ج ۳، ص ۲۷۵.

شرح واسع شامل لكتاب الموطأ، أثنى عليه علماء الإسلام ومجتهدوه ثناة كبيراً. قال الإمام أبو محمد بن حزم:

«التمهيد لصاحبنا أبي عمر بن عبد البر، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه ».

وهو موسوعة شاملة في الحديث والفقه.

«رتبه المؤلف على طريقة الإسناد حسب أسماء شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث ، وذكر ما له عن كلّ شيخ مرتباً على حروف المعجم، فبدأ بمن اسمه ابراهيم ، ثم اسماعيل وإسحاق، ثم أيوب الخ وختم بمن اسمه يحيى ويونس ويعقوب، وأخيراً بالكنى والبلاغات.

وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول عليه السلام من الحديث متصلاً، أو منقطعاً، أو موقوفاً، أو مرسلاً دون ما في الموطأ من الآراء والآثار، لأن هاته أفردها بكتاب آخر ساه (الاستذكار، لمذاهب علياء الأمصار، فيا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار).

وقد قضى في تأليف كتاب التمهيد أكثر من ثلاثين سنة ... ي (١) الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عجد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت ٤٦٣ هـ):

أفرد فيه ابن عبد البر القول بالشرح والتحليل والاستدلال الآراء والآثار التي وردت في الموطأ، كما أنه اقتصر في كتابه (التمهيد لما في الموطأ من المعافي والأسانيد) على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث متصلاً،أو منقطعاً،أو موقوفاً، أو مرسلاً دون ما في الموطأ من الآراء والآثار.

<sup>(</sup>١) أبو عمر بن عبد البر، التمهيد، حققه وعلق حواشيه مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري (المغرب: مطبعة فضالة- الحمدية)، صج، يح، ج١.

وكلا الكتابين يتناولان بالدراسة موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وكل منها يكمل الآخر موضوعاً وبحثاً.

المنتقى: تأليف أبي الوليد سليان بن خلف التميمي الباجي (ت ٤٧٤ هـ):

شرح موطأ الإمام مالك أولاً في كتاب (الاستيفاء) وهو غزير المادة مفيد ثم انتقى منه فوائد سهاها (المنتقى).

قال في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية « وهو أحسن كتاب ألف في مذهب مالك شاهد له بالتبحر في العلوم »(١).

ويعتبر من الكتب الاستدلالية لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وهذا ما ذكره في خطبة الكتاب بقوله:

«أما بعد: وفقنا الله وإياك فإنك ذكرت أن الكتاب الذي ألفت في شرح الموطأ المترجم بكتاب الاستيفاء يتعذر على أكثر الناس جمعه، ويبعد عنهم درسه، لا سيا لمن لم يتقدم له في هذا العلم نظر، ولا تبين له فيه بعد أثر، فإن نظره فيه يبلد خاطره ويجيره، ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه، وإنما هو لمن رسخ في العلم، وتحقق بالفهم، ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام في معاني ما يتضمنه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه، وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ ليكون شرحاً له، وتنبيها على ما يستخرج من المسائل منه، ويشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يستخرج من المسائل منه، ويشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي الأسانيد، واستيعاب المسائل والدلالة، وما احتج به الخالف، وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في كتاب الاستيفاء من إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون رضي الله عنهم من المسائل، وسد من الوجوه والدلائل.... وقد قدَّمت في الكتاب الله عنهم من المسائل، وسد من الوجوه والدلائل.... وقد قدَّمت في الكتاب

<sup>(</sup>١) عمد بن محمد علوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، الطبعة الأولى (المطبعة السلفية ومكتبتها ١٣٤٩.

المذكور (الاستيفاء) ما لا أخلى هذا الكتاب من حرف من ذكره، وذلك أن فتوى المفتي في المسائل، وكلامه عليها، وشرحه لها إغا هو بحسب ما يوفقه الله تعالى إليه ويعينه، وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت، ويرى خطأه في وقت آخر، ولذلك يختلف قول العالم في المسألة الواحدة، فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل، والقياس والتنظير طريقه القطع عندي حتى أعيب من خالفها، وأذم من رأى غيره، وإغا هو مبلغ الجتهادي وما أدى إليه نظري، وأما فائدة إثباتي له فتبيين منهج النظر والاستدلال، والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار، فمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر في ذلك، ويعمل بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده من وفاق ما قلته أو خلافه، ومن لم يكن نال هذه الدرجة فليجعل ما ضمنته كتابي ما قلته أو خلافه، ومن لم يكن نال هذه الدرجة فليجعل ما ضمنته كتابي هذا سلًا إليها وعوناً عليها والله ولي التوفيق ».

القبس على موطأ الإمام مالك: تأليف أبي بكر عمد بن العربي (ت ٥٤٦ هـ):

تحدث في المقدمة عن الموطأ بقوله:

« هذا أول كتاب ألف في شرائع الإسلام، وهو آخره الأنه لم يؤلف مثله، إذ بناه مالك رحمه الله على معظم أصول بناه مالك رحمه الله على تهيد الأصول للغروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي يرجع إليها مسائله وفروعه ».(١)

ولابن العربي أيضا شرح آخر بعنوان «المسالك إلى موطأ مالك ».

كشف المغطا في شرح الموطا: تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (ت ٩١١ هـ):

شرح موسع على موطأ الإمام مالك ، ويعبر عنه السيوطي في مقدمة كتابه (تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك) « بأنه الشرح الأكبر الذي جمع فأوعى ، وعمد إلى الجفلى حين دعا ».

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج٢، ص ١٩٠٧

وله أيضا شرح آخر مختصر ساه « تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ».
وهو مختصر من شرحه السابق، وقد بين في خطبة الكتاب بأنه « تعليق لطيف على موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه على غط ما علقته على صحيح البخاري المسمى بالتوضيح، وما علقته على صحيح مسلم المسمى

بالديباج، وأوسع منها قليلاً، لخصته من شرحي الأكبر...»

وقدم بين يدي الشرح بقدمة اشتملت على سبع فوائد تضمنت التعريف بكتاب الموطأ، وموقف العلماء منه، وما اشتمل عليه من فوائد وخصائص، ختمها بالفائدة السابعة حيث ضمنها ذكر الأعمال العلمية والجهود التي بذلها العلماء نحو الموطأ شرحاً، وتعليقاً، ودراسة لرجاله وأسانيده.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: تأليف عمد بن عبد الباقي بن يوسف ابن أحمد بن علوان الزرقاني المصري المالكي (ت ١١٢٢ هـ):

يهج في شرحه للموطأ منهجاً وسطاً ليس بالقصير ولا بالطويل، محاولاً ضبط مشكله، وإن أدى هذا به إلى التكرار أحياناً كما يقول:

«غير مبال بتكراره كبعض التراجم لما علم من غالب حالنا من النسيان ».

خص مقدمة الكتاب بترجمة الإمام مالك، وتحليل بعض الجوانب العامة والمهمة بالنسبة للموطأ.

مسند أبي حنيفة (١):

وهو مجموعة الأحاديث التي رواها الإمام أبو حنيفة. رواه الحسن بن

<sup>(</sup>١) دمنهج الحدثين في كتب دالمسانيد ، جعل اسم الصحابي عنواناً تأتي تحته مجموعة الأحاديث التي يرويها عن النبي التي بصرف النظر عن درجة صحتها اواختلاف موضوعاتها. يجري ترتيب أساء الصحابة وفق ما يفضله المؤلف الما حب ترتيب حروف المجاء، أو السابقة في الإسلام أو غير ذلك ، عبد الحي الكتابي، الرسالة المستطرفة، ص٥٢٠.

زياد اللؤلؤي ورتب المسند المذكور الشيخ قاسم بن قطلوبنا الحنفي المتوفى سنة ٨٧٩ هـ. رواية الحارث على أبواب الفقه. (١)

#### مسند الشافعي:

« قال السخاوي في الضوء اللامع » وهو ليس من جمعه وإغا التقطه بعض النيسابوريين من الأدلة ».

وجامعه هو أبو جعفر محمد بن مطر النيسابوري... وقيل بل هذا كان كاتباً فقط لأبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الشافعي المتوفى سنة ٣٤٦ هـ).(٢)

مسند الإمام أبي عبد الله أحد بن محد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ هـ):

أجمع كتب الستة للحديث، وأصحها بعد الصحيحين، إذ لم يدخل من الأحاديث إلا ما يحتج به عنده، وهو وإن اشتمل على أحاديث ضعيفة إلا أنه خال من الأحاديث الموضوعة.

سلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه مسلكاً يتفق مع أهل عصره فرتبه على مسانيد الصحابة فهو يذكر الصحابي، ثم يورد كل ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث دون نظر إلى ترتيبها أو موضوعاتها، ثم يقغي بصحابي آخر وهكذا، فترى الحديث من أحكام العبادات يلي أخاه في الجنايات، ويجاورها حديث في الترغيب والمترهيب إلى غير ذلك من أغراض السنة "(٦).

ثم قيض الله له في العصر الحديث أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي فأعاد ترتيبه وتبويبه، فحذف السند ولم يثبت منه إلا اسم الصحابي الذي

<sup>(</sup>۱) كثف الظنون، ج٢، ص ١٦٨٠.

<sup>(</sup>۲) کارل بروکلهان، ج ۲، ص ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) أحمد عبد الرحن البنا الشهير بالماعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة الإخوان المسلمين) ج١، ص٠٠.

روى الحديث وحذف المكرر ما لم يشتمل على زيادة معنى وجعله على سبعة أقسام: قسم التوحيد، وأصول الدين، ثم الفقه ، ثم التفسير ، ثم الترغيب ، ثم الترهيب ، ثم التاريخ ، ثم القيامة وأحوال الآخرة ، وكل قسم من هذه الأقسام السبعة يشتمل على جلة كتب ، وكل كتاب يندرج تحته جلة أبواب ، وبعض الأبواب يدخل فيه جملة فصول ، وفي أكثر تراجم الأبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب كما أن تعاقب الكتب والأبواب روعيت فيه مناسبات وحكم .

قال العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني:

« فهذه كتب الأئمة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأولى تكمل الكتب العشرة التي هي أصول الإسلام، وعليها مدار الدين ».

ثم أعقب هذا بقوله:

« ومنها كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم من الموطأ والصحيحين ». ونكتفى هنا بالإشارة إلى المشهور منها:

صحيح أبي عبد الله وأبي بكر عجد بن إسحاق «ابن خزيمة » بن المغيرة السلمي النيسابوري الثافعي شيخ ابن حبان ويعرف عند الحدثين بإمام الأئمة (ت ٣١١ هـ).

صحيح أبي حاتم محد «بن حبان» بن أحد بن معاد التميمي الدارمي البستي المتوفي سنة أربع وخسين وثلاثمائة وهو المسمى بالتقاسم والأنواع:

في خس مجلدات وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على السانيد والكشف منه عسر جداً.

وقد قيل: إن أصح من صنف بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان. كتاب الإلزامات لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي «الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ):

وهو أيضاً كالمستدرك على الصحيحين، جمع فيه ما وجده على شرطها

من الأحاديث وليس بمذكور في كتابيها وألزمها ذكره وهو مرتب على المسانيد »(١).

ويذكر محمد مصطفى الأعظمي في مقدمة تحقيقه لصحيح ابن خزيمة قوله:
«قال أحمد شاكر: صحيح ابن خزيمة، والمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع
لابن حبان، والمستدرك على الصحيحين للحاكم هذه الكتب الثلاثة هي أهم
الكتب التي ألفت في الصحيح الجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم ».

ثم أضاف الأعظمي قوله:

(وقد رتب على هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده،أعني الصحيح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم على الترتيب الآتي:

صحيح ابن خزيمة - صحيح ابن حبان، المستدرك للحاكم ترجيحاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح الجرد، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني عن غير قصد إليه... أقول: إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين بحيث يمكن القول إن كل ما فيه مشتمل على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً - إلا أن نسبتها ضئيلة جداً إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة الحسنة، وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية م أو التي فيها ضعف شديد إلا نادراً...)(١).

صحيح أبي عبد الله عجد بن عبد الله بن محد بن حدويه (الحاكم) الضي النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ):

وهو المعروف بالمستدرك على كتاب الصحيحين بما لم يذكراه، وهو على شرطها، أو شرط أحدها، أو لا على شرط واحد منها، وهو متساهل في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة (كراشي: كارخانة تجارة كتب ١٩٦٠/١٣٧٩)، ص١٨- ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن إسحق بن خزية السلمي النيابوري، صحيح ابن خزيمة، تحقيق وتعليق المعمد مصطفى الأعظمي (بيروت: المكتب الإسلامي) ج١٠، ص١٩٠.

بجر الأسانيد: تأليف الحين بن أحمد السمرقندي (ت ٤٩١ هـ):

جمع فيه مائة ألف حديث رتبه وهذبه، ويقال انه لم يقع في الاسلام مثله.

كتاب السنة: تأليف أبي عمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ٥١٦ هـ):

«رتب كتابه على الموضوعات على طريقة أصحاب المصنفات من المحدثين، فجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكانٍ واحد، وأطلق لفظة (كتاب) على العنوان العام الجامع لأحاديث متعددة، ولأبواب كثيرة من جنس واحد، كالايمان، والصلاة، والبيوع، وأطلق لفظة (باب) على الأحاديث التي تدل على مسألة خاصة بعينها... درج على أن يفتتح كل باب، وأحياناً بعض الأبواب بآيات تناسب موضوعه، مذيلة بما أثر عن الصحابة والتابعين من تفسير لها وتوضيح لمانيها، ثم يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له من دواوين السنة المعتمدة التي تلقاها بالسند المتصل إلى مؤلفيها... وغرض المؤلف رحمه الله من كتابه هذا هو جمع ما تناثر من المحديث المحتج به في الصحاح، والمسانيد، والسنن، والمعاجم، والأجزاء في جليل العلم ودقيقه، ليكون مرجماً وافياً وشاملاً لكل ما مجتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه... "(1)

جامع الأصول من أحاديث الرسول: تأليف أبي السعادات مبارك بن محد بن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ):

«جع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المفرقة في أمهات كتبها المعتمدة لتكون قريبة المنال ».

« مبنى هذا الكتاب على ثلاثة أركان:

<sup>(</sup>١) أبو محمد الحسين بن مسعود الغراء البغوي، شرح السنة، تقديم وتحقيق شعيب الأرناؤوط، زهير الشاويش (بيروت: المكتب الإسلامي) ج١ ص٧٠٤٠

الأول: في المبادئ. الثاني: في المقاصد. الثالث: في الخواتم.

ومنهجه في عرض الأحاديث كما يقول:

«إن من العلماء من رتب كتابه على المسانيد، ومنهم من رتبه على الأبواب فرجحنا اختيار الأبواب على المسانيد... ثم إنني عمدت إلى الأحاديث جميعها المضمنة في هذه الكتب الستة فاعتبرتها واستخرجت معانيها، فبنيت الأبواب على المعاني التي دلَّت عليها الأحاديث، فكلُّ حديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه. فإن اشتمل على أكثر من معنى واحد فلا يحلو: إما أن يكون اشتاله على ذلك اشتالاً واحداً، أو أحد المعاني فيه أغلب من الآخر. فإن كان اشتاله عليه اشتالاً واحداً أوردته في آخر الكتاب في كتاب سميته «كتاب اللواحق »وقسمته إلى أبواب عدة، يتضمن كل باب منها أحاديث تشتمل اللواحق »وقسمته إلى أبواب عدة، يتضمن كل باب منها أحاديث تشتمل على معاني متعددة من جنس واحد... وأما ما كان مشتملاً على أكثر من معنى واحد إلا أنه بأحدها أخصّ،وهو فيه أغلب،فإنني أثبته في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، وقصدت فيه غالباً أن يكون في باب المعنى الذي هو في أول الحديث.

ثم إنني عمدت إلى كلّ كتاب من الكتب المساة في جميع الكتب، و فصلته إلى أبواب و فصول، وأنواع بو فروع، وأقسام بحسب ما اقتضته القسمة التي تراها في الكتاب...

ثم إنني عمدت إلى كل فصل وكل فرع وكل باب فنضدت الأحاديث فيه، كل حديث يتلو ما يشبهه أو يماثله أو يقاربه، بحيث إنك إذا تجاوزت ذلك المعنى من ذلك الفصل لا تكاد تعود تراه في باقي الفصول إلا نادراً لضرورة اقتضته، أو سهواً "(۱)

<sup>(</sup>۱) أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري، جامع الأصول من أحاديث الرسول، الطبعة الاولى (مصر: مطبعة السنة الحمدية، ١٣٦٨ هـ/١٩٤٩م) ج١، ص١٢، ٢٢، ٢٢، ٢٥،

وجمع أحاديث الفصائل في كتاب مستقل ساه «كتاب الفضائل والمناقب ».

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن: تأليف الحافظ اسماعيل بن عمر الدمشقى المعروف بابن كثير (ت ٧٧٤ هـ):

«جمعه من الصحيحين والسن الأربعة ومن مسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: تأليف أبي الحسن على بن أبي بكر بن سلمان بن أبي بكر الشافعي الهيشمي (ت ٨٠٧ هـ):

جمع فيه زوائد مسانيد أحمد وأبي يعلى، والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة.

اتحاف الخيرة بزوائد المانيد العشرة: تأليف أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٨٤٠ هـ):

أفرد فيه زوائد مسانيد أبي داود الطيالسي، والحميدي، ومسدد بن مسرهد، وابن أبي عمرو، واسحق بن راهويه، وابن أبي شيبة، وأحد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبي يعلى الموصلي، أي ما زاد من أحاديثها على الكتب الستة، وهو مرتب على مائة كتاب.

(جمع الجوامع )(١) للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١):

جمع فيه بين الكتب الستة وغيرها قال المناوي: إنه مات قبل أن يتمه، ولقد اشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة.

وقد هذب ترتيبه علاء الدين علي بن حسام الهندي المتوفى عام ٩٧٥ بمكة في كتابه (كنز العال في سنن الأقوال والأفعال) (١)، وقد اختصر السيوطي كتابه في (الجامع الصغير وزوائده) (١).

<sup>(</sup>١) طبع جمع الجوامع مع مسد الإمام أحد عصر إ

<sup>(</sup>٢) طبع في الهند.

<sup>(</sup>٣) مطبوع عصر

كتب جامعة لأحاديث الأحكام وهي كثيرة منها: (السنن الكبرى) للإمام أحمد بن حسين البيهقي (ت ٤٥٨):

قال ابن الصلاح: ما ثمّ كتاب في السنة أجع للأدلة من كتاب السن الكبرى للبيهقي، وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثاً إلا وقد وضعه في كتابه (۱) وله أيضاً (السنن الصغرى) قيل لم يؤلف في الإسلام مثلها. عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي (ت ٠٠٠):

جمع فيه أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وقد شرحها بإيجاز ابن دقيق العيد.

منتقى الأخبار في الأحكام للحافظ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية الحنبلي (ت ٦٥٢):(٢)

انتقاه من صحيحي البخاري ومسلم، ومسند الإمام أحمد، وجامع الترمذي، وسنن النسائي وأبي داود، وابن ماجة، وهو كتاب حسن لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف وأشد من هذا كون الحديث في سنن الترمذي مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون بيان ضعفه، وقد استكمل هذا النقص وزاد عليه العالم المجتهد محمد بن علي الشوكاني (م١٢٥٠) في كتابه (نيل الأوطار) الذي شرح به المنتقى شرحاً وسطاً وقد جمع فيه من فقه الحديث شيئاً كثيراً.

الإلمام في أحاديث الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ):

وشرحه في كتابه ( الإمام ) ولكنه لم يكمل الشرح ويقال: إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه.

<sup>(</sup>١) طبع في المند

<sup>(</sup>٢) هو جد الإمام المشهور تقى الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية (م٧٢٨).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ الحقق أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ):

وقد شرحه كثيرون منهم محمد بن اساعيل الصنعاني (م ١١٨٢ ) في كتابه (سبل السلام ) وهو شرح قيِّم وإن كان موجزاً.

ومنهم صديق حسن خان الهندى (ت ١٣٠٧) في كتساب (فتح العسلام) ، ولم يزد عن سبل السلام إلا يسيراً ، وقد حذف منه بعض المذاهب المذكورة بالأصل كمذهب المادوية .

كتب ألفت في موضوعات أخرى وهي كثيرة منها:

الترغيب والترهيب: تأليف الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ).

وهو كتاب قيم يسعف الخطباء،ورجال الوعظ والإرشاد، جمعه من دواوين الحديث المشهورة مع التنصيص على درجة الأحاديث.

رياض الصالحين: للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦):

وهو كتاب قيم في باب الأخلاق والمواعظ. يذكر في كلّ باب ما ورد فيه من الآيات القرآنية، ثم يعقب ذلك بما ثبت من الأحاديث مع بيان درجتها وشرح غريبها وتوضيح مشكلها وهذان الكتابان كافيان لمن يريد أن يكون على علم بمتون الأحاديث من طلاب العلم ومن على شاكلتهم ممن لا يستطيعون الكشف عن الأحاديث في كتبه الكبار. "(۱)

نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية: تأليف أبي محد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ):

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد أبو شهبة، ص ٣٠ - ٣٢

وفي التعريف به يقول العلامة عمد زاهد الكوثري:

«كتاب لا نظير له في استقصاء أحاديث الأحكام... والحقّ يقال: إنه لم يدع مطمحاً لباحث وراء بحثه وتنقيبه، بل استوفى في الأبواب ذكر ها يمكن لطوائف الفقهاء أن يتمسّكوا به على اختلاف مذاهبهم من أحاديث، قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهل طبقته... بل قل من ينصف إنصافه فيدوّن أدلة الخصوم تدوينه، غير مقتصر على أحاديث طائفة دون طائفة، مع بيان ما لما وما عليها بغاية النصفة، بخلاف كثير عمن ألفوا في أحاديث الأحكام في المذاهب فإنك تراهم يغلب عليهم التقصير في البحث، أو السير وراء أهواء...

وكتاب الزيلعي هذا يجد فيه الحنفي صفوة ما استدل به أغة الذهب من أحاديث الأحكام، ويلقى المالكي فيه نقاوة ما خرجه ابن عبد البر في «التمهيد» و «الاستذكار»، وخلاصة ما بسطه عبد الحق في كتبه في أحاديث الأحكام، والشافعي يرى فيه غربلة ما خرجه البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وغيرها، وتمحيص ما ذكره النووي في «الخلاصة» و «الجموع» و «شرح مسلم»، واستعراض ما بينه ابن دقيق العيد في (الالمام) و (الإمام) و (شرح العمدة)، وكذلك الحنبلي يلاقي فيه وجوه النقد في كتاب (التحقيق) لابن الجوزي، و (تنقيح التحقيق) لابن عبد المادي وغير ذلك من الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام».

## كتب الأطراف:

هذا وقد وجد طائفة من الحدثين عملوا ما يسمى (بكتب الأطراف) وطريقتهم فيها أن يذكروا طرفاً من الحديث يدلّ على بقيته، ثم هم يجمعون أسانيده إما على وجه الاستيعاب، وإما مقيدة بكتب مخصوصة. وإليك بعض هذه الكتب:

أطراف الصحيحين: تأليف الحافظ ابراهيم بن عجد بن عبيد الدمشقي (ت

وأطراف الصحيحين: تأليف أبي محد خلف بن محد الواسطي (ت ٤٠١هـ): قال الحافظ ابن عساكر:

وكتاب خلف أحسنها ترتيباً ورسما وأقلها خطأ ووهماً، ويوجد بدار الكتب المصرية في أربعة مجلدات. وأطرافها أيضاً لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ).

أطراف الكتب الستة(١): تأليف عمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧):

ولما كان كتابه مشتملاً على أوهام كثيرة،وترتيب مختل لخصه الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن الحسين الحسيني الدمشقي (ت ٧٦٥) ورتبه أحسن ترتيب (١) "

أطراف السنن الأربعة: تأليف أبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقى (ت ٥٧١هـ):

في ثلاثة مجلدات مرتباً على حروف المعجم واسمه (الإشراف على معرفة الأطراف).

<sup>(</sup>۱) عمد عمد أبو زهو، الحديث والمحدثون، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة مصر: ١٣٧٨هـ/ ١٣٧٨ هـ/ ١٩٩٨ م. ص ٤٣٣

## • أهم ما صنف في تراجم الصحابة •

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: تأليف أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣ هـ):

ترجم للصحابة رضوان الله عليهم، واهم بعيون أخبارهم التي تبين مراتبهم، ولم يقتصر على ذكر من صحت صحبته ومجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر كل من لقي الرسول ولو مرة واحدة، مؤمناً، به ورآه رؤية أو سمع منه لفظة فأداها عنه، ومن ولد على عهده صلى الله عليه وسلم بين أبوين مسلمين فدعا له أو نظر إليه، ويوضح المؤلف منهجه بقوله:

« ونبدأ بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتصر من خبره وسيره على النكت التي يجب الوقوف عليها ولا يليق بذي علم جهلها، وتحسن المذاكرة لتم الفائدة للعالم الراغب،والمتعلم الطالب في التعريف بالمصحوب والصاحب عتصراً ذلك موعباً مغنياً عها سواه كافياً، ثم نتبعه بذكر الصحابة باباً باباً على حروف المعجم على ما شرطنا من التقصي والاستيعاب،مع الاختصار وترك التطويل والإكثار ».

وجموع من ذكرهم من الصحابة بلغ ثلاثة آلاف وخسمائة صحابي<sup>(۱)</sup>. أسد الغابة في معرفة الصحابة: تأليف عز الدين أبي الحسن علي بن محد بن الأثير (ت ٦٣٠ هـ):

قال الذهبي: « ذكر فيه سبعة آلاف وخسائة ترجمة، واستدرك على ما فاته ممن تقدَّمه وبيَّن أوهامهم » وقد جمع أساء الصحابة الذين ذكروا في الكتب الأربعة المصنفة في معرفة الصحابة وهي: كتاب ابن منده، وكتاب أبي نعيم ، وكتاب أبي موسى الأصبهانيين وهو ذيل كتاب ابن منده، وابن عبد البر وزيادة المصنف عليهم ، وجعل علامة (د) لابن منده، و (ع) لأبي نعيم ،

<sup>(</sup>١) ابن حجر المسقلاني، الإصابة، (مصر: المكتبة التجارية ١٩٣٩/١٣٥٨)، ج١، ص٥٠

و(ب) لابن عبد البر، و رس) لأبي موسى. (١) وهو من أحسن الكتب المؤلفة في موضوعه.

تجريد أساء الصحابة: تأليف عز الدين أبي الحسن على بن عد بن الأثير (ت عرب):

ترجم لنحو ثانية آلاف من الصحابة ورتبها ترتيباً هجائياً. استقصى أساء الصحابة الذين ذكروا في الكتب الأربعة المصنفة في معرفة الصحابة وهي: كتاب أبي عبد الله بن منده، وكتاب أبي نعيم، وكتاب أبي موسى الأصبهانيين، وهو ذيل على كتاب ابن منده، وكتاب أبي عمرو بن عبد البر، وزاد على ذلك طائفة من تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص ودمشق، كما أضاف إليها من مسند الإمام أحمد، ومسند بقي بن مخلد جماعة، ومن طبقات عمد بن سعد خصوصاً النساء، والشعراء الذين دونهم الإمام أبو الفتح بن سيد الناس.

وقد ذكر في المقدمة حلّ الرموز التي يشير بها إلى مصادرها أثناء الكتاب. تجريد أساء الصحابة: تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان المذهبي (ت ٧٤٨هـ):

يذكر الحافظ الذهبي في مقدمته بأن كتابه هذا(التجريد)اعتمد أساساً على كتاب (تجريد أساء الصحابة) من تأليف عز الدين أبي الحسن على بن أثير الدين الجزري، ولم يكتف بذلك بل إنه أضاف إليه زيادات كثيرة من مصنفاته واحتوى كتابه هذا على ترجة نحو من ثمانية آلاف نفس. وهو ما عرضه في المقدمة مع شرح وتحليل الرموز التي استخدمها فيه بقوله:

« وبعد: فهذا تجريد أسماء الصحابة الذي صنفه العلامة عز الدين أبو الحسن على بن أثير الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري (٢) رحمه الله

<sup>(</sup>۱) كثف الظنون، ج ۱، ص ۸۲.

<sup>(</sup>٢) قال مصححه عبد الكريم شرف الدين « ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه (الإصابة) فجمع عز الدين بن الأثير كتاباً حافلاً ساه (أسد الغابة). جمع فيه كثيراً من التصانيف المتقدمة وقال بعد ذلك: ثم جرَّد الأسهاء التي في كتابه مع زيادات عليها الحافظ الذهبي ».

ورضى عنه فإنه كتاب نفيس مستقص لأساء الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا في الكتب الأربعة المصنفة في معرفة الصحابة. كتاب أبي عبد الله بن منده، وكتاب أبي نعم، وكتاب أبي موسى الأصبهانيين، وهو ذيل على كتاب ابن منده، وكتاب أبي عمرو بن عبد البر، وما زاده أيضا المصنف عز الدين، وقد علم المصنف على الصحابي إذا كان في هذه الكتب الأربعة أو أحدها: (د ) إذا كان في كتاب ابن منده، و (ع ) إذا كان في كتاب أبي نميم، و ( ب ) إذا كان في كتاب ابن عبد البر ، و ( س ) إذا كان في كتاب أبي موسى المديني. وزدت أنا طائفة كثيرة من تاريخ الصحابة الذين نزلوا حص، وزدت من تاريخ دمشق كثيراً، وزدت من مسند أحمد طائفة، وزدت من عدد الصحابة الذين في مسند بقي بن مخلد جماعة، وزدت من حواش على الاستيماب، وزدت عدة ولا سيا من طبقات محمد بن سعد خصوصا النساء، وزدت أنا سائر الصحابة بشعراء الذين دونهم الإمام أبو الفتح بن سيد الناس، والاسم منهم مخضر، ومن حر اسمه فهو تابعي وخبره مرسل،ومن ضبب عليه بحمرة فهو غلط. ومن عليه (ع) فرووا له في الكتب الستة، وكذا من عليه رمز أحد الستة فقد خرج له في كتابه، ومن عليه (٥) فهو في مسند الإمام أحمد، ومن أوله ( د) فقد روى له بقى حديثاً واحداً، ومن أوله (س ) فله حدیثان عند بقی .. »

ثم يذكر العدد الذي بلغه في تدوين وترجة الصحابة فيقول:

« وأظن أن المذكورين في كتابي هذا يبلغون غانية ألف نفس، وأكثرهم لا يعرفون.. »

الإصابة في تمييز الصحابة: تأليف أحمد بن على بن مجمد بن الكناني العسقلاني الشافعي المشهور بابن حجر: (ت ٨٥٧ هـ):

عرض في المقدمة للأعال العلمية التي ألفها العلماء في هذا الموضوع، وخصائص كل، والمآخذ عليهم.

رتب تراجم الصحابة على حسب حروف المعجم فبدأ بمن أول اسمه الألف فها

بعدها، ثم وضع تقسياً آخر داخل الحروف، فجعل الأساء داخلها مرتبة على أربعة أقسام:

«القسم الأول: فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء كانت الطريق صحيحة،أو حسنة،أو ضعيفة،أو وقع ذكره عا يدل على الصحبة بأى طريق كان.

القسم الثاني: فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو في دون سن التمييز...

القسم الثالث:فيمن ذكر في الكتب المذكورة (تعرض لها في المقدمة) من الخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام،ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم...

القسم الرابع: فيمن ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط »...
قدم قبل التراجم بالفصول في الموضوعات التالية:

تعريف الصحابي، في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابياً، في بيان حال الصحابة من المدالة. وهو أكثر كتب التراجم جعاً وتحريراً.

## • مصادر تراجم الرواة وكناهم وألقابهم •

التاريخ الكبير والأوسط والصغير: تأليف أبي عبد الله محد بن اساعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ):

رتب التاريخ الكبير على حروف المعجم، ولكنه ابتدأ بمن اسمه محمد. ورتب الأوسط والصغير على حسب السنين.

الضعفاء: تأليف عد بن اسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ):

ذكر فيه أساء الضعفاء فقط،ويذكر حكم كلّ راوٍ بإيجاز، رتبه على حروف المعجم،ورتب الأسماء في كل حرف.

كتاب الضعفاء والمتروكين: تأليف أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ):

«رتبه على حروف المعجم، ورتب الأساء في كل حرف. واقتصر فيه على ذكر الضعفاء ».

كتاب الكنى والأساء: تأليف أبي بشر عمد بن أحمد الدولابي (ت ٣٢٠ هـ): من أجم ما صنف في هذا الباب.

الجرح والتعديل: تأليف عبد الرحن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ):

« وهو من أجمع كتب المتقدمين في هذا الباب، ومن أعظم ما وصلنا في غزارة مادته العلمية ، وكثرة فوائده ، وأوثقها صلة بنقاد الرجال الذين عرفهم تاريخ الحديث ». خص المقدمة بمجلد، تعرض فيها لقواعد كثيرة لهذا العلم مع تراجم لأكابر نقاد الرواة ، وقد ضمَّ الكتاب (١٨٠٥٠) ترجمة .

كتاب الثقات: تأليف أبي حاتم محد بن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ):

« ذكر فيه عدداً كثيراً من الجهولين الذين لا تعرف أحوالهم، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولاً لم يعرف حاله، وقد قال هو في صفة العدل: (العدل من لم يعرف منه الجرح إذ الجرح ضد العدالة فمن لم يعرف مجرح فهو عدل). اهـ.

ولكن جهور المحدثين يخالفونه في ذلك على أنه قد ذكر في الثقات قوماً أعاد ذكرهم في كتاب الضعفاء والجروحين له،وبين ضعنهم،فهذا الصنيع إن لم يعد من باب الاجتهاد فهو منه غفلة وسهو، وقد رتب الثقات لابن حبان الحافظ نور الدين الهيثمي ».

كتاب الكامل: تأليف أبي أحمد عبد الله بن محمد بن عدي بن عبد الله بن محد بن المبارك الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ):

« ذكر فيه كل من تكلم فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وذكر في ترجمة كلّ راوٍ حديثاً أو أكثر من غرائبه ومناكيره،وهو في مقدار ستين مجلداً، ويعتبر هذا الكتاب أكمل كتب الجرح والتعديل، وعليه اعتاد العلماء »(١).

كتاب الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف من الأساء والكني والأنساب: تأليف أبي نصر على بن هبة الله ابن ماكولا البغدادي (ت ٤٨٦

« كتاب قيم جامع ألفه ابن ماكولا بعد أن اطلع على مؤلفات من سبقه. وقد ألف أبو بكر محمد بن عبد الغني (ابن نقطة) البغدادي (ت ٦٢٩ هـ) كتابه (إكمال الإكمال) مذيلاً على ابن ماكولا - ولكنه فاته بعض ما له صلة بذلك، فصنف الشيخ جمال الدين محمد بن على المحمودي المعروف بابن الصابوني (ت ١٨٠ هـ) كتابه (تكملة إكبال الإكبال) محاولاً استيفاء ذلك ».

كتاب الأنساب: تأليف أبي سعيد عبد الكريم بن محد بن منصور التميمي السمعاني (ت ٥٦٢ هـ):

« من أجمع ما صنف في الأنساب، وبيان كل نسبة إلى أيّ قبيلةٍ أو بطن أو بلدةٍ أو قريةٍ أو جدَّ أو حرفةٍ تنتسب، فجمع الأنساب إلى القبائل، والبطون إلى الآباء والأجداد، وإلى المذاهب في الفروع والأصول كالشافعي

<sup>(</sup>۱) محمد مجمد أبو زهو، ص ٤٦٠.

والحنني والشيعي والمعتزلي... وبين الألقاب، فجاء الكتاب في غاية الجودة. رتب الكتاب على حروف المعجم، ورتب الأساء في كل حرف على ترتيب المعجم أيضاً، وراعى هذا الترتيب في كل نسبة تقريباً. فيذكر النسبة أو اللقب،ويذكر من نسب بها ويترجم له ترجمة موجزة،ويذكر بعض شيوخه... وقد ظهرت من هذا الكتاب ستة أجزاء متوسطة الحجم ضمت (١٩٩١) ترجمة.

الكمال في معرفة الرجال: تأليف عبد الغني المقدسي (ت ٦٠٠ هـ): جمع فيه رجال الكتب الستة. (١)

تهذيب الكمال: تأليف جمال الدين يوسف المزي (ت ٧٤٧ هـ):

وهو كتاب كبير لم يؤلف مثله، ولا يظنّ أنه يستطاع. قيل إنه لم يكمله وأكمله علاء الدين مغلطاي بن قليج المتوفى سنة ٧٦٧ هـ.

الكاشف في أساء الرجال: تأليف شمس الدين عجد بن أحمد الذهبي الحافظ (ت ٧٤٨ هـ):

تحدث عنه بقوله: المختصر في رجال الكتب الستة: الصحيحين والسنن الأربع مقتضب من تهذيب الكهال للمزي اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب الستة دون ما في تلك التآليف التي في التهذيب، والرموز واضحة (الأربعة) فلأصحاب السنن الأربع، و (ع) فإنها للجاعة كلهم "(1).

تذكرة الحفاظ: تأليف محد بن أحد بن عثان الذهبي (٧٤٨ هـ):

«صنفه على طبقات الرواة، فترجم للصحابة ثم للتابعين، ثم لمن جاء بعدهم في إحدى وعشرين طبقةً من صدر الإسلام حتى الإمام الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحن المزي (٦٥٤ - ٧٤٢ هـ)، ثم ألحق بالتذكرة

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، ج٢، ص١٥٠٩ وقد عرض للأعال الملمية التي تتابعت من قبل الملاء نحو هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢ ع ص١٣٦٨ .

بعض شيوخه رحمة الله، وعدة من ترجم لهم الذهبي في تذكرته (١١٧٦) ألف ومائة وستة وسبعون.

وصنف تلميذ الإمام الذهبي الحافظ أبو المحاسن محمد بن علي الحسبني الدمشقي (٧١٥ - ٧٦٥) (ديل طبقات الحفاظ للذهبي)، واستدرك الحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي (٧٨٧ - ٨٧١ هـ) على الذهبي والحسيني في كتابه (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ). وذيل الإمام جلال الدين السيوطي على التذكرة بذيل طبقات الحفاظ للذهبي "(١). ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٨٠٧ هـ):

« رتبه على حروف المعجم حتى في الآباء، ورمز على اسم الرجل لمن أخرج له في كتابه من الأئمة الستة.

قال في خطبته: وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب التجريح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد بمن له ذكر بتليين خوفاً من أن يتعقب على، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي إلا ما كان من في كتاب البخاري وابن عدي وغيرها من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة، ولا أذكرهم في هذا الصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم، وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس "(1).

« من أجمع ما صنف في المشتبه من أساء الرواة ، رتبه الذهبي على حروف

<sup>(</sup>١) محمد عجاج الخطيب، لحات في المكتبة والبحث والمصادر، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر، ١٣٩١/١٣٩١)، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد عمد أبو زهو، ص ٤٦١.

المعجم وأحسن التغريق بين الرواة، وأزال كلّ لبس قد يقع فيا تشابه بينهم ».

كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل: تأليف عهد الدين اسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير (ت ٧٧٤ هـ):

«جمع فيه بين تهذيب المزي، وميزان الذهبي مع زيادات وتحرير في العبارات وهو أنفع شيء للمحدث والفقيه »(١).

تبصرة المنتبه بتحرير المشتبه: تأليف أحمد بن علي بسن حجر المسقلاني (ت٨٥٢هـ):

«اعتمد ابن حجر كتاب المشتبه للذهبي. فأحسن ضبطه بالحروف، واجتنب الاختصار الذي ورد في كتاب المشتبه حين تتعدد الأساء المشتبه، ليميز كل واحد عن الآخر، كما استدرك ما فاته من الأساء وأشار إلى ما زاده عليه ».

لسان الميزان: تأليف شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المسقلاني (ت ٨٥٢هـ):

« استدرك ما فات الذهبي في ميزانه فضمٌ نحو (١٤٣٤٣) أربعة عشر ألف وثلاثانة وثلاث وأربعين ترجمة ».

تهذيب التهذيب: تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ): رتبه على حروف المعجم واستوفى للرواة تراجهم.

«ذكر فيه أن كتاب الكال الذي ألفه الحافظ عبد الغني، وهذبه الحافظ المزي من أجل المصنفات في معرفة جملة الآثار ولا سيا التهذيب، بيد أنه أطال فقصرت الهمم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف الذي اختصره منه الحافظ الذهبي، وتراجمه إنما هي كالعنوان تتشرف (تتشوق) النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه ثم إن تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٤٦٢ .

للذهبي طويل العبارة مع إهال كثير من التوثيق والتخريج، واحتصره على طريقة مستقيمة، واقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل الموجودان خاصة، وحذف ما طال به الكتاب من الأحاديث التي خرجها من مروياته. فاقتصر من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه، على الأشهر والأحفظ، فإن كانت الترجة قصيرة لم يحذف (منها) شيئاً، وإن كانت متوسطة اقتصر على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم، وإن كانت طويلة اقتصر على من عليه رقم الشيخين، وما زاد عليه زاد بقوله: قلت... "(1)

كتاب الثقات: تأليف زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ٨٧٩ هـ): جمع فيه الثقات عن ليس في الكتب الستة في أربع مجلدات.

كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: تأليف عمد عبد الحي الكندي المندي (ت ١٣٠٤ هـ):

«هذا الكتاب مهم جداً وقيم، فقد جمع أهم قواعد الجرح والتعديل، ومراتبها وبين اصطلاحات الأئمة النقاد في ذلك، وكشف عن أمور كثيرة من هذا العلم الجليل الخطر البعيد الأثر، بما يحتاج إليه كل مشتغل في الحديث ورجاله، بحيث وضع الطريق، وبين أنه لا يكفي لتصحيح الحديث أو تضعيفه نقل أقوال النقاد من كتب الجرح والتعديل، بل لا بد من معرفة مدلول أقوالهم، ومعنى اصطلاحاتهم. فاستوفى في كتابه هذا كثيراً من المهات ».

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج٢، ص١٥١٠.

### • مصادر مشكل الجديث · •

اختلاف الحديث: تأليف الإمام عمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ):

«ذكر جملة منه ينبه بها على طريقة الجمع بين ما ظاهره التناقض، والكتاب من رواية المربيع بن سليان المرادي عن الشافعي ... في مجلد واحد مطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب الأم للشافعي ».

كتاب تأويل مختلف الحديث: تأليف أبي محد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ):

«رد فيه على أعداء أهل الحديث، وجمع بين الأخبار التي ادعوا فيها التناقض، وأجاب على أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة، وقد أحسن فيه كثيراً وأجاد "(")

مشكل الآثار: تأليف أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري (ت ٣٢١ هـ):

من أجلّ الكتب وأحسنها في هذا الموضوع، وقد بين في خطبة الكتاب السبب على تأليفه وأنه قسمه أبواباً فقال:

« قال أبو جعفر فإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها فوجدت فيها أشياء بما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فبال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الاحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبواباً أذكر في كلّ باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك فيها حتى أبين ما قدرت عليه منها كذلك ».

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث: هو أن يرد حديثان يناقض كل منها الآخر ظاهراً. محمد أبو زهو، ص٧١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه، ص٤٧١.

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه، ص ٤٧٢.

« ولآبي الفرج بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) (التحقيق في أحاديث الخلاف) هذا وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة من أحسن الناس كلاماً في هذا النوع من فنون الحديث حتى روي عنه أنه قال: (لا أعرف حديثين متضادّين فمن كان عنده فليأتني به أوّلف بينها) ه(١).

<sup>(</sup>١) المعدر تفسه ، ص ٤٧٢.

#### • من مصادر غریب الحدیث (۱)

غريب الحديث: تأليف أبي سليان حد الخطابي البستي (ت ٣٧٨ هـ):

جمع ما سبق أن أغفله أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٣٣٤ هـ) في كتابه الذي كان عمدة للناس في هذا الفنّ، وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ) ووجه همته إلى جمع ما ليس في كتابيها كما نبّه على أغاليط ابن قتيبة.

وكانت هذه الكتب الثلاثة تعد أمهات كتب غريب الحديث المتداولة (٢).

الفائق: تأليف جار الله أبي القاسم عمود بن عمر الزخشري (ت ٥٣٨ هـ):

« رتبه على وضع اختاره مقفى على حروف المعجم ، ولكن في العثور على معرفة الغريب منه مشقّة ، وإن كانت أقلّ من غيره مما سبقه الأنه جمع في التقفية بين إيراد الحديث مسروداً جيعه أو بعضه ، ثم شرح ما فيه من غريب فيجيء شرح كلماته الغريبة في حرف واحد فترد الكلمة في غير حرفها ».

النهاية في غريب الحديث: تأليف أبي السعادات مبارك بن محد بن محد الشيباني المعروف بابن الأثير المتوفى (٦٠٦):

جمع ما في كتاب الهروي، وأبي موسى من غريب الحديث والأثر، وأضاف إليه ما عثر عليه في كتب السنة من صحيح وسنن وجوامع ومصنفات ومسانيد، وقد رمز لما في كتاب الهروي بالهاء، ولما في كتاب أبي موسى المديني بالسين، قال السيوطي: « وهو أحسن كتب الغريب، وأجمها، وأشهرها الآن،

<sup>(</sup>١) غريب الحديث: ما يقع فيه من كلبات غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استمالها.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٢٧٥ - ٢٧٦؛ محمد بن جعفر الكتاني، ص١٢٧.

وأكثرها تداولاً وقد فأته الكثير فذيل عليه الصفي الأرموي (سنة ٧٢٣) بذيل لم نقف عليه ، اهـ.

وقد لخص النهاية لابن الأثير الحافظ جلال الدين السيوطي (سنة ٩١١) في كتاب ساه « الدر النثير تلُخيص نهاية ابن الأثير » وزاد فيه زيادات وهو مطبوع الآن مع النهاية على هامشها.(١)

<sup>(</sup>١) محمد أبو زهو، ص ٤٧٦ - ٤٧٧.

#### • مصادر الموضوعات وكشف حال الوضاعين •

كتاب تذكرة الموضوعات: تأليف أبي الفضل عمد بن طاهر المقدسي (ت٥٠٧ه):

كتاب الأباطيل: تأليف أبي عبد الله الحسن بر ابراهيم الجمداني الجوزقي. نسبة إلى جوزقان ناحية من همدان الحافظ (ت ٥٤٣ هـ):

قال الذهبي: وهو محتو على أحاديث موضوعةٍ وواهيةٍ مع أوهام عيه،وقد بين بطلان أحاديث واهيةٍ بمارضة أحاديث صحاح لها. اهـ.

كتاب الموضوعات الكبرى: تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ):

« تساهل فیه کثیراً بحیث أدخل فیه الضعیف، والحس، والصحیح. قال الذهبی: ربحا ذکر ابن الجوزی فی الموضوعات أحادیث حساناً قویة. قال ونقلت من خط السید أحمد بن أبی الجمد قال: صنف ابن الجوزی کتاب الموضوعات فأصاب فی ذکره أحادیث شنیعة مخالفة للنقل والعقل وما لم یصب فیه إطلاقه الوضع علی أحادیث بکلام بعض الناس فی أحد رواتها کقوله فلان ضعیف أو لیس بالقوی أو لین و ولیس ذلك الحدیث عایشهد ببطلانه، ولا فیه مخالفة، ولا معارضة لکتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع، سوی کلام ذلك الرجل فی راویه وهدا عدوان و مجازفة ه اه.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر المسقلاني: «غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جداً. قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعاً عكس الضرر بستدرك الحاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً، قال ويبغي الاعتناء بانتقاد الكتابين فإن تساهلها أعدم الانتفاع بها إلا لعالم بالفنّ الأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل م اه.

القول المسدد في الذبّ عن مسند الإمام أحمد: تأليف الحافظ ابن حجر المسقلاني (ت ٨٥٢ هـ):

أورد فيه أربعة وعشرين حديثاً في المسند ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، ومن بينها حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر)، وذيل السيوطي على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في كتاب الموضوعات من المسند، وهي أربعة عشر مع الكلام عليها.

كتاب اللآلي، المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: تأليف الحافظ السيوطي (ت ٩١٦ هـ):

واختصره من كتاب ابن الجوزي فعلّق الأسانيد، وذكر منها ما تمس إليه الحاجة، وأتى بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقب كثيراً منها، وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث لا سيا شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، هذا وقد ألف السيوطي كتاباً ساه (القول الحسن في الذبّ عن السنن) أورد فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات مع أنها ليست بموضوعة. فغي سنن أبي داود منها أربعة أحاديث، وفي سنن الترمذي ٣٣ حديثاً، وفي سنن ابن ماجة ١٦ حديثاً، وفي صحيح البخاري، رواية حاد بن شاكر، حديث واحد، وهو: (كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبأون رزق سنتهم ، ومنها ما هو في كتاب خلق الأفعال للبخاري في غير الصحيح، وفي مسند الدارمي، والمستدرك للحاكم، وصحيح ابن حبان، وتصانيف البيهقي، وغيرها من الكتب أحاديث كثيرة وصحيح ابن حبان، وتصانيف البيهقي، وغيرها من الكتب أحاديث كثيرة حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وليست بموضوعة.

كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: تأليف أبي الحسن علي بن محمد الكناني (ت ٩٦٣ هـ):

وهو أجمع كتاب في الموضوعات.

تذكرة الموضوعات: تأليف رئيس محدثي الهند جمال الدين الفتني الملقب على المحدثين المتوفى قتيلاً سنة (٩٨٦ هـ).

كتاب الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة: تأليف أبي عبد الله عمد بن على الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ):

«أدرج فيه كثيراً من الأحاديث التي لم تبلغ درجة الوضع بل ومنها صحاح وحسان قلد في ذلك ابن الجوزي وأضرابه من المتساهلين »(١). وقد تم طبع الكتاب محققا بقلم الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي الياني عام ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م.

<sup>(</sup>١) المصدر المابق، ص ٤٨٧ - ٤٨٩.

## • أهم مصادر أصول الحديث •

كتاب الحدث الفاصل بين الراوي والواعي: تأليف أبي الحسن بن خلاد الرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ):

وهو أول مصنف ظهر في فن مصطلح الحديث، وهو وإن لم يستوعب أنواع الفن يعتبر أجمع ما صنف في عصره، والكتاب لم يطبع إلى الآن ويوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية.

معرفة علوم الحديث: تأليف الحاكم أبي عبد الله النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ):

وهو كتاب قيم اشتمل على اثنين وخسين نوعاً من علوم الحديث، وهو مدعم بالأسانيد قد طبع لأول مرة بمطبعة دار الكتب المصرية بتصحيح وتعليق العالم الهندي الجليل الأستاذ الدكتور السيد معظم حسين، كما قدمه بنبذة عن تاريخ تدوين الحديث، ونشأة علوم المصطلح، ولم يغفل الكلام على ترجة المؤلف،

كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع: تأليف الحافظ أحمد بن علي المعروف بابن الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ):

وله أيضاً كتاب:

الكفاية في معرفة أصول الرواية:

وهو من أجمع الكتب في أصول الحديث.

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصي (ت ٥٤٤ هـ):

يقول المؤلف في مقدمته:

«جمعت في ذلك نكتاً غريبةً من مقدمات علم الأثر وأصوله، وقدمت بين يدي ذلك كله أبواباً مختصرة في عظم شأن علم الحديث،وشرف أهله،ووجوب الساع والأداء له،ونقله،والأمر بالضبط والوعي والإتقان.وختمته بباب في

أحاديث غريبة ونكت مفيدة عجيبة من أداب المحدثين، وسيرهم وشوارد من أقاصيصهم وخبرهم »(١)

كتاب علوم الحديث المعروف عقدمة ابن الصلاح: تأليف الحافظ أبي عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح (ت ٦٤٢ هـ):

لخص فيه كتب الخطيب المتفرقة وزاد عليها، فجمع بذلك على طالي هذا الفن ما تفرّق من أنواعه في حسن عبارة، وكمال وتهذيب، والكتاب يشتمل على خسة وستين نوعاً من علوم الحديث.

وكتاب ابن الصلاح هذا يعتبر خاتمة المصنفات وأجودها في هذا الفن؛ لذلك نجد العلماء فيا بعد يعولون عليه في أبحاثهم، ومن تصدى منهم للتأليف في علوم الحديث لا يعدو أن يكون ناظها له،أو مختصراً،أو شارحاً. فمن الناظمين له زين الدين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ في ألفية سهاها (نظم الدرر في علم الأثر) وقد أتمها سنة ٧٦٨ هـ،وعمل عليها شرحاً سهاه (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)وقد طبع بمصر عام (١٣٥٥ هـ)،وقد تناول الناس ألفية العراقي بالشرح منهم السخاوي والسيوطي والشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة (٨٢٨ هـ).

وقد نظم مقدمة ابن الصلاح أيضاً الحافظ السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ في أُلفية زاد فيها على أُلفية العراقي نكتاً عزيزة وفوائد جليلة وهي مطبوعة الآن بحصر قال في أولها:

وسا ينوب فعليه أعتمد خير صلاة وسلام سرمد منظومة ضمنتها علم الأثر في الجمع والإيجناز واتساق لي وله ولهذوي الإيان لله حدي وإليه أستند ثم عسل نبيسه محسد وهذه ألغية تحكي الدرر فائقسة الغراقي والله يجزي سابغ الإحسان

<sup>(</sup>١) القاضي عياض بن موسى اليحصي. الالماع، الطبعة الأولى (القاهرة: دار التراث والمكتبة العتيقة بتونس، ١٣٨٩/ ١٩٧٠) ص٥.

ومن شرح مقدمة ابن الصلاح الزين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦ شرحها شرحاً مختصراً ساه (التقييد والإيضاح لما أطلق وأعلق من كتاب ابن الصلاح) ويعرف أيضاً بنكت العراقي على مقدمة ابن الصلاح، وللحافظ ابن حجر عليها نكت أيضاً تسمى (الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح) وكذلك شرحها بدر الدين الزركشي المتوفى سنة (٧١٤ هـ).

وقد اختصر المقدمة كثير من العلاء منهم الإمام شرف الدين النووي المتوفى سنة (٦٧٦) وسمى كتابه (الإرشاد في علم الإسناد) ثم اختصر الإرشاد في كتاب آخر ساه (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيرت وهو المشهور الآن،وعليه عدة شروح للزين العراقي والسخاوي، وللحافظ السيوطي شرح ساه (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) وهو من أعظم الكتب في أصول الرواية،ومن أنفس كتب الحافظ السيوطي وقد طبع بمصر سنة (١٣٠٧ هـ).

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ).

وشرحها له أيضا ويسم (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) وهو شرح وجيز، عظيم النفع، غزير العلم، وقد شرحه كثير من العلماء منهم علي القاري الحنفي المتوفى سنة (١٠١٤ هـ) وهو على شرح النخبة وساه (مصطلحات أهل الأثر) وقد طبع بمطبعة أخوت باستنبول "(١).

<sup>(</sup>١) عمد عمد أبو زهو، ص ٤٩١ - ٤٩٤.



# مصادر العقيدة والفاسيفة والمنطق

- مصادر عقيدة السلف.
- \* مصادر العقيدة على مذهب الخلف الاشاعرة الماتريدية
  - \* مصادر عقيدة المعتزلة.
  - \* مصادر الفلسفة وعلم الكلام.
    - مصادر علم المنطق.
    - مصادر الفرق الإسلامية.
    - مصادر تراجم المتكلمين.



# • من أهم مصادر عقيدة السلف •

الفقه الأكبر: تأليف الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت ١٥٠ هـ):

عرض مبسط للعقيدة الإسلامية في أسلوب موجز، وعبارة مشرقة، خال من الفلسفة والتعقيد. وهو كتاب توحيد وعقيدة ساه بذلك إشارة إلى أنه ينبغي أن بكون الاهتمام بها هو الأكثر؛ لأنها مدار الإيمان.

بدأ الكتاب بر «أصل التوحيد، وما يصح الاعتقاد عليه » فتكلم عن أركان الإيمان، وصفات الله تعالى، وتحدث عن عقيدة أهل السنة في القرآن، ثم تكلم عن الأنبياء وعصمتهم، وخص سيدنا محداً صلى الله عليه وسلم بعرض شيء من صفاته وخصائصه، وذكر الصحابة وتفاوتهم في مقاماتهم، وبعض الفروع مما له صلة بالعقيدة. بحث في المعجزات والكرامات، وقضاء الحاجات، ورؤية المؤمنين لله عز وجل، والإيمان والإسلام، ثم سرد أساء ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم ذكوراً وإناثاً، وأخيراً عرض نذكر بعض علامات الساعة.

كتاب النقض على بشر المريسي، أو (ردّ الإمام الدارمي عثان بن سعيد على بشر المريسي العنيد): تأليف عثان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٢ هـ):

ينوِّه الإمام ابن القيم بأهميته في قوله:

« وكتاباه - أي هذا ، وكتاب الردّ على الجهدية من أجلّ الكتب المصنّفة في السنة وأنفعها ،وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأمّة أن يقرأ كتابيه ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشدّ الوصية ويعظمها جداً ،وفيها من تقرير التوحيد والأساء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرها » .

ويقول عنه محقق الكتاب:

« وهو مع هذا من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية ، الناقضة لحجمهم الفاضحة لعوارهم ، والكاشفة عن مخاربهم وجهالاتهم في أسلوب لاذع ، وعبارة قوية ».

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: تأليف عمد بن إسحق بن خزية (ت ٣١١ هـ):

عرض للأدلة المثبتة للقضاء السابق، والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد، وإثبات صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف به نفسه في محم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر المؤلف هذا بقوله « فيعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله تعالى لإدراك الحق والصواب، ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون ».

العقيدة الطحاوية: تأليف أبي جعفر أحسد بن محد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوى (ت٣٢٧هـ):

عرض مركز وموجز لعقيدة السلف الصالح، ميسورة الحفظ، سهلة التركيب. ولأهمية هذا المتن في العقيدة السلفية شرحه عدد كبير من العلماء، وأحسن هذه الشروح وأوفاها في عرض مذهب أهل السنة تقريراً واستدلالاً، ومناقشة مذاهب الفرق والردّ عليها وإبطال حججها في لهجة العلماء وأسلوب الحكماء هو الشرح المطبوع المتداول المسمى (شرح العقيدة الطحاوية)، وتكثر فيه النقول عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومؤلفه غير معروف.

كتاب الأساء والصفات: تأليف الحافظ أبي بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ):

ألف هذا الكتاب قصداً في استقصاء ما ورد من أسماء الله جل ثناؤه وصفاته التي دل كتاب الله تعالى على إثباتها، أو دلت عليه السنة، أو دل عليه إجماع سلف هذه الأمة قبل وقوع الفرقة وظهور الربعة.

حاول أن يبين الصحيح والسقيم من ذلك، وتثبيت وجه الكلام في النصوص الواردة في الأساء والصفات، ناقلاً عن قادة النظر المعاني المرادة منها.

وضع الكتاب في أبواب، بدأه بباب إثبات أساء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وختمه بباب قول الله عز وجل (فظن أن لن نقدر عليه)(')

المعتمد في أصول الدين: تأليف محد بن الحسين بن محد بن خلف بن أحد بن الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي (ت ٤٥٨ هـ):

نهج المؤلف فيه منهج المتكلمين، عرض فيه لكثير من الشبه وأبطلها، كما تعرض فيه بإسهاب لبعض الفرق التي ضلت، كالرافضة والإمامية والدهرية، والمرجئة والكرامية والقدرية، وقد عني بالكلام على أصول المعتزلة الخمسة (التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ونقضها، كما عني بالكلام على فرقة السالمية وناقشهم، ورد كل شبهاتهم في أسلوب واضح »(٢)

كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحراني (ت٧٢٨هـ):

تصدّى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب للردّ على كتاب (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) وقال في حقه إنه خليق بأن يسمى (منهاج الندامة).

وفي بداية الكتاب عدد شيخ الإسلام مثالب هذه الفرقة ومعتقداتهم الأكر في الفصل الأول نص مقدمة (منهاج الكرامة) التي قال فيها مؤلفها:

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحد بن الحسن بن علي البيهتي، الأساء والصفات (بيروت. دار إحياء التراث العربي، تصوير)، ص ب، ٣٠

 <sup>(</sup>٢) و العدة في أصول الفقه » تحقيق ودراسة أحمد بن علي بن أحمد سيرالمباركي، رسالة دكتوراه
 من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون ١٣٩٧ - ١٩٧٧، ص ١٣٧٠ عظوظة.

« فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين
 وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة »

ثم انتهى في المقدمة إلى أن رتب منهاج الكرامة على فصول: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة على رضي الله عنه بعد رسول الله عنها ثم ذكر الفصل الرابع في الاثني عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثان.

وقد رد عليهم الإمام ابن تيمية ودمغ أدلتهم بالنقل والعقل بحيث أصبح هذا الكتاب ناقضاً لعقائد الشيعة، ومجيباً على اعتراضاتهم، وعرضاً وافياً لمذهب أهل السنة وعقائدهم مؤيدة بالدليل.

بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ):

استعرض فيه المؤلف عقائد الفلاسفة والفرق المنحرفة، وأثبت خلال عرضه ودراسته مطابقة العقل للشرع، وتعرض لها مسألة مسألة في تحليل واستدلال بالعقل والنقل.

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تأليف أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ):

عرض فيه إلى التوسل المشروع، والشفاعة، والدعاء، وشروط كل، وموانعه، وفحص الأدلة الواردة فيها، كما تكلم عن البدع والخروج عما مضت به السنة. الحموية الكبرى: تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ):

(ألفها بمناسبة سؤال ورد إليه سنة غان وتسمين وستائة، وجرى بسبب جوابه أمور ومحن، ونصه:

مما قول السادة الفقهاء، أمَّة الدين، في آيات الصفات كقوله تعالى

(الرحمن على العرش استوى)، وقوله (ثم استوى إلى السماء وهي دحان) إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله على (إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن) وقوله (يضع الجبار قدمه في النار) إلى غير ذلك، وما قالت فيه العلماء، وابسطوا القول مأجورين إن شاء الله).

وتولى الإجابة عن ذلك في إسهاب وتحليل مصحوباً بالدليل في أسلوب علمي واضح.

شرح حديث النزول: تأليف تقي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٣٨ هـ):

سبب تأليفه هذا الكتاب سؤال ورد عليه في رجلين تنازعا في (حديث النزول) أحدها مثبت، والآخر ناف، فرد شيخ الإسلام على السؤال وتناول الإشكالات التي قد تطرأ على الذهن، أو قد يثيرها من ليس على منهج السلف رضوان الله عليهم في عقيدته، أو ممن تأثر بآراء المعتزلة والجهمية والفلاسفة، وقد بين في هذه الفتوى القول الصواب، والمنهج الحق، مستعيناً بفهم السلف الأول رضوان الله عليهم لنصوص الكتاب والسنة، وعندما أورد الأسئلة والاحتالات تناول كل سؤال بالتحليل، فبين حقيقته ومعناه، ثم استعرض آراء مختلف الفرق الإسلامية منها، وغير الإسلامية في الموضوع.

ولشيخ الإسلام مجموعة من الكتب والرسائل في العقيدة السلفية في مجموع الفتاوى وهي:

كتاب توحيد الربوبية والرد على أهل الحلول والاتحاد: الجزء الثاني:

تعرض لتعريفه أولاً، ثم ذكر الأدلة على إثبات وجود الله، ومنهج المتكلمين في الاستدلال على إثبات الصانع، وطريقة المتفلسفة ومذهب الفلاسفة، ونقض القول بقدم العالم أو شيء منه، وبحث الشرك في الربوبية وجحود الصانع، وأخيراً تصدَّى للردّ على أهل الحلول والاتحاد.

توحيد الإلهية: الجلد الأول من الفتاوى:

تضمن أنواع التوحيد، والمبادة وأنواعها، والشرك وأنواعه، والتفريق

بين المبادات الإسلامية، والمبادات البدعية، والزيارة الشرعية، والزيارة البدعية، والزيارة البدعية، والنجود، وكشف الرؤوس لغير الله، والقيام للقادم والتعبيد في الأسماء.

#### عمل اعتقاد السلف: الجزء الثالث:

احتوى هذا الكتاب على عرض مسهب لعقيدة الأنبياء واعتقاد السلف، وما تضمنه حديث جبريل من أركان الإيان، وتابع البحث في الحديث عن الخلفاء، وأهل البيت والصحابة، والموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم من الشجار الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تكلم عن الاعتصام بالسنة والنهي عن البدعة، وأخيراً بحث تنزيه أهل السنة عن الحشو وكل لقب مذموم، وأن غيرهم أحق بذلك.

#### مفصل الاعتقاد: الجزء الرابع:

ويحتوي على الموضوعات الرئيسية التالية:

المقارنة بين مذهب السلف ومذهب الخلف.

موقف شيخ الإسلام من بعض علاء أهل الكلام، وصف الحالة الدينية على عهد الخلافة الأموية والمباسية الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية، سبب ظهور البدع في كل أمة، فضل علوم السلف، نسبة الدروز ودينهم، وسبب ضلالهم، نقل المؤلف عن (الكرجي) في كتابه الفصول ما حكاه من مذهب السلف، ما فعل الرسول علي والخلفاء الراشدون باليهود والنصارى، الروح هل هي قدية أو مخلوقة؟ هل الجان المؤمنون مخاطبون بفروع الشريعة أو بنفس التصديق فقط؟ مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى، والثواب والعقاب هناك وفي البرزخ. حقيقة مذهب الاسماعيلية، وحكمهم عند المسلمين، الحقيقة والآثار في التفضيل بين الملائكة والناس، أعلمية أبي بكر وأصالة رأيه، حقيقة مذهب الخوارج؟ حكم الصلاة خلف كلّ مسلم مستور، وغير ذلك من موضوعات العقيدة المهمة.

#### توحيد الأساء والصفات: الجزء الخامس:

ويحتوي على الموضوعات الرئيسية التالية:

تعريف هذا النوع من التوحيد، إثبات صفات الله على وجه التفصيل، أدلة إثبات الصفات والأفعال الاختيارية، صفات النغي، طريقة السلف، طرق أهل التخييل وأهل التأويل، إبطال تأويل الصفات والأساء، المعاني التي يستعمل بها لفظ التأويل.

إثبات القرب وأنواعه، مناقشة النصوص التي يدل ظاهرها على التجسم أو ما يشعر ذلك، الأمور التي تبين طريقة الأنبياء هي الموصلة إلى الحق، قاعدة في الاسم والمسمى، فصل في الصفات الاختيارية، فصل في صفات الله الفعلية.

#### الرسالة العرشية: أو (الإحاطة): الجزء السادس:

الجواب عن السؤال عن كيفية العرش، وإبطال قول الفلاسفة.

الجواب عن السؤال عن وجود العرش والكرسي، وموقف أهل السنة من أن الله كلم موشى شفاهاً وعها رآه موسى.

الجواب عن السؤال عن خلق السموات والأرض، وتركيب النيرين والكواكب.

السؤال عن خلق السموات والأرض قبل الليل والنهار ، وعن اختلاف الليل والنهار .

#### كتاب الإيمان الكبير: الجزء السابع:

بحث الموضوعات التي تدور حول الإيمان من بيان معنى الإيمان والفرق بينه وبين الدين والإسلام، وموقف أهل السنة ومن تبعهم، عرض لأقوال

المرجئة والخوارج والجهمية فرد شبههم،ونقد مذاهبهم، وخلص من ذلك إلى أن (المؤمن) هو الذي يستحق الجنة والنجاة من العذاب والموالاة المطلقة.

#### كتاب الإيمان الأوسط: الجزء السابع:

اشتمل على تحليل مفصل لمدلول الإسلام، الإيمان، الإحسان، استمال لفظ الإسلام على وجهين متعدياً ولازماً.

الجواب عن السؤال عن الإيمان بالله ورسوله هل فوقه مقام أو عجال، وهل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ثم ذكر فصلاً في الاستثناء في الإيمان، كما اشتمل على جوابه على سؤال عن معنى حديث (إذا زنى العبد خرج منه الإيمان) وحديث (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، وأخيراً جوابه عن بدعة المرازقة.

كتاب القدر: الجزء الثامن:

وأهم الموضوعات هي:

فصل في قدرة الربّ عزّ وجلّ، فرضية الإيمان بالقدر السوّال عن خلق الله لملة أو لغير علة والجواب عنه السوّال عن إرادة الله المعصية من خلقه الإجابة بالتفصيل عن السوّال الوارد على قوله تعالى: (إغا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)، وخصص فصلاً بأصناف القدرية، وبحث موضوع أفعال العبد الاختيارية، وتحسين العقل وتقبيحه، والجواب عن السوّال عن الرزق المضمون والمقسوم، وعن الحرام أهو رزق أم لا؟

العلو للعلى الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها: تأليف شمس الدين محد بن أحد بن عثان الدمشقى الشهير بالذهبي (ت ٧٤٨ هـ):

جمع الأحاديث والآثار في مسألة العلو، فبدأ بالأحاديث المتواترة في ذلك، وتكلم عن عقيدة أهل السنة في العروج بالنبي عَلَيْكُ إلى سدرة المنتهى ورؤيته لله عز وجل، ثم ذكر ما يرويه عن التابعين في مسألة العلوّ. ثم سرد ما قاله الأثمة عند ظهور الجهم ومقالته. وأتبع ذلك موقف طبقة أخرى منهم

المزني والذهلي والبخاري وأبو زرعة. ثم أخرى بعد الثلاثائة. ومقالة أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني، ثم أتبع ذلك بمقالات علماء من طبقات أخرى ذكر في نهايتهم موقف أبي عبد الله القرطى صاحب التفسير.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

الدافع للمؤلف على الكتابة في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل هو أن تحرير القول فيها يعتبر في مرتبة الضرورة، وكذلك ما رآه من كتب مصنفة فيها تعددت فيها الأهواء، وفرق وطوائف حادت عن الجادة، فاجتهد في جمع هذا الكتاب وتهذيبه وتحريره وتقريبه.

بحث موضوعاته في ثلاثين باباً،بدأه بالباب الأول في تقدير المقادير قبل خلق السموات،واستمر في بحث موضوع القدر مراحله وأقسامه حتى الباب التاسع عشر في ذكر مناظرة بين جبري وسني، وقدري وسني. خص الباب الثاني والعشرين في طرق إثبات حكمة الرب تمالى، واستمر في الأبواب التي تليه في تحديد موقف السلف في معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنهى الدراسة بالباب الثلاثين في الغطرة الأولى التي فطر الله عباده عليها، وبيان أنها لا تنافي القضاء والمدل بل توافقه وتجامعه.

القصيدة النونية المساة (الكافية الثانية في الانتصار للفرقة الناجية): تأليف أبي عبد الله عمد بن أبي بكر بن أبوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

قصيدة نونية تبلغ ستة آلاف بيت.

عرض فيها لعقائد الفرق الباطلة فيا يتصل بصفات الله عز وجل ونقضها واحدة واحدة كا عرض لشرج وتحليل توحيد الأنبياء المرسلين ومخالفته لتوحيد اللاحدة المطلبي، عقد في بداية المنظومة فصولاً من النثر عرض فيه

لعقيدة أهل السنة، وفضل هذه العقيدة على أهلها، وخصّ منها فصلا لبيان سبب تأليف هذا الكتاب بقوله:

« وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلوّ، وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه فقال ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ »

ثم أورد الإجابة بالتفصيل نثراً فلما سمع المطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه.. » ثم قدم بين يدي المنظومة بضرب الأمثلة والمقارنة بين المعطل والموحد.

كتاب حادي الأرواخ إلى بلاد الأفراح: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

موضوع الكتاب يدور حول بيان وجود الجنة، وأدلة القائلين بذلك ودحض شبه الخالفين، كما عرض بشكل مفصل لأوصافها ومنازلها، ونفذ من خلال ذلك إلى إثبات رؤية أهل الجنة للرب تبارك وتعالى، وتكليمه لهم وأبدية الجنة، ثم تكلم عن أبدية النار ودوامها، وجعل الباب التاسع والستين باباً جامعا في فصول منثورة، انتظمت موضوعات الكتاب في سبعين باباً وخاتمة، يذكر ابن القيم في الفصل قبل الباب الأول قوله:

«وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه، وتفصيله وتبويبه، فهو للمحزون سلوة، وللعشاق إلى تلك العرائس جلوة، محرك للقلوب، إلى أجل مطلوب، وحاو للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس... مشتمل من بدائع الفوائد، وفرائد القلائد، على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيا سواه من الكتب، مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات، والآثار الموقعات، والأسرار المودعة في كثير من الآيات، والنكت البديعات، وإيضاح كثير من المشكلات، والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات، إذا نظر فيه الناظر زاده إيماناً، وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عياناً... وسميته

(حادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح) فإنه اسم يطابق مساه، ولفظ يوافق معناه...»

هداية الحيارى من اليهود والنصارى: تأليف شمس الدين أبي عبد الله محد أبن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

«في هذا الكتاب يبين ابن القيم حالة الناس حين بعثة الرسول عليه السلام، وما كانوا عليه من ديانات، ويذكر أنهم كانوا على صنفين: أهل كتاب، وزنادقة لا كتاب لهم، ويبين حال كلّ منها، ثم ذكر أن بعض هؤلاء قد طعن في الدين الاسلامي ورسوله عليه فنصب نفسه للردّ عليهم، وذكر لهم أدلة الرسالة الحمدية، ثم بين لهم فساد عقيدتهم، وأن كتبهم قد حرفت وبدلت، ثم رسم لهم الطريق الواضح للسعادة الأبدية بالرجوع إلى الديانة الإسلامية "()

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: تأليف شمس الدين عمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١):

يقول ناشر الكتاب محمد عبد الرزاق حزه في التعريف بهذا الكتاب:

« وهذا الكتاب فريد في بابه من خير ما أخرج للناس في بيان ما جاء في الكتاب والسنة من عقائد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ودحض ما خالف ذلك من عقائد أهل الزيغ بالحجج العقلية والنقلية، والنقول المستفيضة عن أئمة الإسلام والمسلمين بما لا يسع فاضلاً جهله، فقد كشف رحمه الله عوار شبه المتفلسفين والجهمية التي ردوا بها نصوص القرآن والسنة، وأفاض في بيان بطلان القول بالجاز، وأبان غرض القائلين به، وأوضح ما ادعوا فيه الجاز من كتاب الله وإفادة خبر الثقات للعلم، وأن الأحاديث الصحيحة يستدل بها على أساء الله وصفاته، ورد شبهات المتكلمين في ذلك بما لا تجده مجموعاً في سواه » (٢)

<sup>(</sup>١) عوض الله جاد حجاري، ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي (مصر: دار الطباعة الحمدية، ١٩٦٠/١٣٨٠م)، ص٣٥٠

<sup>(</sup>٢) عمد بن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة (مصر: مطبعة الإمام)، ص٤٠

وقد اختصر هذا الكتاب محمد بن الموصلي رحمه الله.

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العام والإرادة: تأليف شمس الدين محد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

« فيه فوائد يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله، ومعرفة إثبات الصانع، ومعرفة قدر الشريعة، ومعرفة النبوة، وشدة الحاجة إلى هذه المذكورات، ومعرفة الردّ على المنجمين، ومعرفة الطيرة والفأل والزجر، ومعرفة أصول نافعة جامعة فيا تكمل به النفس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد »(1)

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: تأليف: عد بن أحمد المفاريني الأثري الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ):

شرح لمنظومة (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية) من وضع الشارح نفسه وعدتها مائتا بيت وبضعة عشر نظم فيها أمهات مسائل عقائد السلف، والشرح جامع حاولًا يتعرض له من مذاهب وعقائد..

عرض لمذهب السلف بالتحليل والدليل في أسلوب سهل. قدّم للكتاب عقدمة مشتملة على عشر تعريفات عرض خلالها لأهم الموضوعات مثل:

الأُخذُ بالآحاد في المقائد، تحديد مذهب السلف، ومن هم السلف، مذهب السلف هو الحق، أول ظهور البدع الخ.

كتاب التوحيد: تأليف عد بن عبد الوهاب بن سليان بن علي التميمي (ت ١٢٠٦ هـ):

يمثل العقيدة الإسلامية الصافية والخالية من فلسفة المتكلمين.

وهو عرض مبسط، وتقرير واف للعقيدة السلفية مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة والمأثور عن السلف. يترجم للموضوع ويذكر الآثار الواردة فيه، ثم يعقبه بمسائل هي جملة ما يستفاد من تلك النصوص منطوقاً أو مفهوماً. وتدجمة الموضوع هي في الحقيقة الفقه المفهوم من النصوص الواردة في سياقه.

<sup>(</sup>١) كشف الطنون، ج٢، ص ١٧٦١.

# من مصادر العقيدة على مذهب الخلف الاشاعرة - الماتريدية

الابانة عن أصول الديانة: تأليف أبي الحسن علي بن اسباعيل الاشعرى (ت٣٠هـ): كشف أبو الحسن فيه عن عقائد المعتزلة وأهل القدر، فحصر أولاً شبههم وعقائدهم التي خالفوا بها أهل السنة، ثم تحدث عن موقف أهل الحق والسنة نحو تلك المقائد الزائفة، بين منهجه ووجهته في عرض العقيدة الصحيحة واعتناقها بقوله:

فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية،
 والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟
 قيل له:

قولنا الذي نقول به،وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وبسنة نبينا محمد علي ، وما روي عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته، واجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون... ...

جعل موضوعات الكتاب في أبواب، من أهمها: باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة باب الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. باب ذكر الاستواء.

باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين.

باب الردّ على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. باب الكلام في الإرادة. مسألة في الاستطاعة. مسألة في إيلام الأطفال. باب ذكر الروايات في القدر.

باب الكلام في الشفاعة والحروج من النار .

باب الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: تأليف أبي الحسن على بن اسباعيل الأشعرى (ت ٣٣٠ هـ):

من أهم كتب المؤلف في المقائد، يظهر فيه اهتامه بالأدلة المقلية والإسهاب في إثباتها، يعرض للموضوع بصورة سؤال في مثل «إن سأل سائل، أو إن قال قائل ، فإن قال » ثم يجيب على ذلك، كما يعرض لآراء المعارضين بنفس الأسلوب وأحيانا يصرّح بذكرهم.

قسم الكتاب إلى أبواب، وكل باب يحتوي على مسائل. عرض للموضوعات التالية:

الله وصفاته، الكلام في القرآن، والإرادة، الكلام في الإرادة وأنها تعمّ سائر المحدثات، الكلام في الرؤية، الكلام في القدر، الكلام في الاستطاعة، الكلام في التعديل والتجوير، الكلام في الإيان، الكلام في الخاص والعام، والوعيد، الكلام في الإمامة.

رسالة استحسان الخوض في علم الكلام: تأليف أبي الحسن على بن اساعيل الأشعري (ت ٣٣٠ هـ):

وضعها الأشعري في الردّ على من يذهبون إلى أن الخوض في مسائل علم الكلام بدعة وضلالة. وأجاب على اعتراضاتهم من ثلاثة أوجه، وهذا ما قدم به الرسالة.

«أما بعد: فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم، وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين، ومالوا إلى التخفيف والتقليد، وطعنوا على من فتش عن أصول الدين، ونسبوه إلى الضلال، وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجسم والعرض، والألوان والأكوان، والجزء والطفرة، وصفات الباري عز وجل بدعة وضلالة، وقالوا لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه النبي على وخلفاؤه وأصحابه...

ثم قال بعد ذلك: «الجواب عنه من ثلاثة أوجه ». ثم فصل الحديث في هذه الثلاثة الوجوه. »

كتاب التوحيد: تأليف أبي منصور عمد بن عمد بن عمود الماتريدي السمرقندي (ت ٣٣٣ هـ):

يعتبر المصدر الأول لأتباع المدرسة الماتريدية.

يستهل الماتريدي كتاب التوحيد بفصل في إبطال التقليد، ويعرض إلى نظرية المعرفة ويناقش قيمة معارفنا ومعيار الحق في المعارف التي تصل إلينا عن طريق الحس والخبر والعقل، عرض للأدلة على حدوث الأجسام، وهي في نفسها دليل على وجود الله عز وجل مع أدلة أخرى.

ويعرض أيضا لصفات الله دون تفرقة بين الصفات الذاتية أو الفعلية، وأنه لا يجوز أن نسميه إلا بما سمى به ذاته، وجاء به الشرع، وبين أن رؤية الله واجبة سمعاً بلا كيف، وإثبات استوائه تعالى على العرش على ما جاء به التنزيل، وبالنسبة لأفعال العباد بأن العبد فاعل مختار على الحقيقة.

كما أفرد فصولاً عرض فيها لآراء المجوس، والزنادقة من دهرية وثنوية. وله من الكتب في العقيدة أيضا (كتاب المقالات)، و (كتاب تأويلات القرآن).

كتاب التمهيد: تأليف أبي بكر محد بن الطيب بن الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ):

قصد منه المؤلف وضع كتاب جامع محتصر مشتمل على أهم مسائل علم الكلام وقضاياه من ذكر الأدلة على حدوث العالم، وإثبات وجود الله ووحدانيته وصفاته، وجواز إرسال الرسل إلى خلقه، وأنه قد فعل ذلك وقطع العذر في إيجاب تصديقهم بما أبانهم به من البينات والمعجزات، ثم أردف هذا بذكر جمل من الكلام على سائر أهل الملل الخالفين لملة الإسلام. أعقب ذلك بذكر أبواب الخلاف بين أهل الحق وأهل التجسيم والتشبيه، وأهل القدر والاعتزال، والروافض والخوارج، وذكر جملاً من مناقب الصحابة وفضائل الخلفاء الأربعة، وإثبات إمامتهم، ووجه التأويل فيا شجر بينهم، ووجوب موالاتهم، وقد أخذ المؤلف نفسه بتحري الاختصار وتحرير المعاني والألفاظ.

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: تأليف القاضي أبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني البصري (ت ٤٠٣ هـ):

دكر المؤلف المبادئ التي تجب معرفتها مما لا يتم النظر في معرفة الله وصفاته إلا بها، ثم قسم العلم إلى قسمين: علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الخلق، ثم بين انحصار العلوم في الموجود والمعدوم، وانقسام الموجود إلى قديم ومحدث ما وانقسام المحدث إلى جسم وجوهر - فرد وعرض - وأوضح حدوث ما سوى الله تعالى. ثم ذكر أن للعالم محدثاً، وبين صفاته، وسرد جملاً من نعم الله على المكلفين مما يستوجب شكره جلت قدرته. وأوضح ثبوت دعوى النبوة بالمعجزات، وبين أن شرع نبينا ناسخ للشرائع كلها، وذكر خلافة أبي بكر الصديق، وخلافة باقي الخلفاء الراشدين، وشروط الإمامة. كما أوضح مسألة الخلق والكسب إيضاحاً شاملاً.

كتاب أصول الدين: تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البندادي (ت ٤٢٩ هـ):

وضح منهجه والموضوعات التي تمرض لبحثها بقوله:

« هذا كتاب ذكرنا فيه خسة عشر أصلاً من أصول الدين، وشرحنا كل أصل منها بخمس عشرة مسألة من مسائل المدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، وما يليق بها من مسائل النبوات والمعجزات، وشروط الإمامة والزعامة من الأولياء وأهل الكرامة، وأشرنا في كل مسألة منها إلى أصولها بالتحصيل دون التطويل؛ ليكون مجموعها للعالم تذكرة، وللمتعلم تبصرة بعون الله وتوفيقه ».

له مؤلفات أخرى في المقيدة والفرق منها:

فضائح المعتزلة، فضائح القدرية، تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات، الإيان وأصوله، نفي خلق القرآن، الصفات، فضائح الكرامية، إبطال القول بالتولد، الملل والنحل، الفرق بين الفرق وسيأتى الكلام عنه.

التبصير في الدين، وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: تأليف أبي المظفر طاهر بن محد الاسفرايني (ت ٤٧١ هـ):

اشتمل على خمسة عشر باباً (١٠)

الشسامسل في أصبول السدين: تأليف أبي المسالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ( ت ٤٧٨ هـ):

يقول الحققون لهذا الكتاب:

«يضم ثلاثة كتب رئيسية ومهمة، وتمثل معاً الجزء الأول من كتاب الشامل في أصول الدين. وهذه الكتب الثلاثة على التوالي هي: كتاب النظر ، وكتاب التوحيد ، ثم كتاب العلل. وفي الكتاب الأول يبدأ الجويني سؤالاً كمقدمة للنظر بوجه عام هو:

هل يصح اجتاع فكرين في حالة واحدة أم لا؟ ومنه ينتقل إلى بيان النظر الصحيح والفاسد، ومنه الى القول في حدوث العالم، ويعرض أثناء ذلك إلى أقوال المعتزلة والخالفين بدقة وأمانة علمية، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد؛ فتكلم في حقيقة الواحد ومعناه، ومعنى التوحيد، وتعدد صفات الباري. ثم تكلم عن الجسم ومعناه، وذكر شبه الجسمة والردّ عليها والأكوان التي تلحق الأجسام. كما خصص فصلين في ذكر بعض تمويهات النظام، ثم تكلم مباشرة في باب الاعتادات وحقائقها، وذكر وجوه الاختلاف فيها، وأعقب هذا بباب القول في إيضاح الدليل على تقدس الرب سبحانه وتعالى عن الجهات والحاذيات، ثم ذكر تأويل جل من ظواهر الكتاب والسنة، وأنهى هذا الكتاب بباب الصفات.

أما الكتاب الثالث فهو كتاب العلل فتكلم عن حقيقة العلة والمعلول وأحكام العلل وأنهاه بغصل في أن الشرط علة في تصحيح الحكم وشرط في تحققه . ثم يذكر المحققون بأنه بالاطلاع على والكامل في اختصار الشامل الذي يقع في ٢٧٢ ورقة تحقق أنه يشتمل إلى جانب الكتب السابقة على كتاب الصغات ، كتاب الإرادة ، كتاب القول بالتولد ،

<sup>(</sup>١) كشف الطنون، ج١، ص ٢٤٠٠

كتاب الرد على الطبائعيين، كتاب التعديل والتجوير.

ونصل من هذا إلى أن المفقود حوالي ثلاثة أجزاءً الله

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: تأليف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨ هـ):

«قصد منه مؤلفه بيان العقائد الدينية والاستدلال لها، ثم الدفاع عنها، ومناهضة أصحاب المقالات والمذاهب الخالفة للدين التي كان العالم الإسلامي في زمنه يموج بها موجاً، في أسلوب قوي واضح ومركز في غير تعقيد، فليس بالمطول الذي يدعو للملل والسآمة ولا بالموجز في مبالغة فيكون عنه لبس أو إيهام ه(٢).

قسم الكتاب إلى أبواب ثم قسم كل باب إلى فصول:

عرض أولاً للإلهيات، فبدأ باحكام النظر، وحقيقة العلم، حدوث العالم، البيات العلم بالصانع وصفاته، جواز الرؤية، خلق الأعال، الاستطاعة وحكمها، التعديل والتجوير، الصلاح والأصلح، ثم القول في إثبات النبوات ثانياً. ثم ذكر جلاً من أحكام الآخرة، وختم الكتاب بالكلام على الإمامة وما جرى لبعض الصحابة وأحكام ذلك.

وله أيضا كتاب (المقيدة النظامية).

الاقتصاد في الاعتقاد: تأليف أبي حامد محد بن محد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

كتاب وسط فوق الاختصار، ودون منزلة الاستقصاء ، ذكر في المقدمة بأنه جمع فيه قواعد عقائد أهل السنة . رتبه على أربعة تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات ، وعلى أربعة أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات ، ثم قسم كل قطب إلى مسائل أو دعاوى .

<sup>(</sup>١) الجويني ، الشامل في أصول الدين، تحقيق على سامي النشار وآخرين (مصر: منشأة المارف، ٨٧) ، ص ٧٩ ، ٨٧

<sup>(</sup>٢) الجويني : الإرشاد، بتحقيق محد يوسف موسى وزميله، الرقم ص.

أما التمهيدات: ففي بيان أن هذا العلم من المهات في الدين وأنه من فروض الكفاية، ثم أنهاها بذكر مناهج الأدلة التي أوردها في الكتاب.

أما الأقطاب الأربعة فقد اشتملت على الموضوعات التالية:

النظر في ذات الله تعالى، في صفات الله تعالى، في أفعال الله تعالى، في رسل الله.

المضنون به على غير أهله: تأليف أبي حامد محد بن محد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

« ذكر ابن الصلاح أنه منسوب إلى أبي حامد الغزالي، وقال معاذ الله أن يكون له ، وبين سبب كونه مختلقاً موضوعاً عليه والأمر كما قال "(۱). وذهب إلى هذا بعض العلماء المعاصرين منهم محمد يوسف موسى ، ومنهم من أثبت نسبته إلى الغزالي مثل سليان دنيا في كتابه « الحقيقة عند الغزالي ».

« يشتمل على أربعة أركان، الأول في معرفة الربوبية، الثاني في معرفة الملائكة، الثالث في حقائق المعجزات، الرابع في معرفة ما بعد الموت «(٢).

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: تأليف أبي حامد محد بن محد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

اتخذ من هذا الكتاب رداً على طائفة من الناس طعنوا في بعض كتبه المصنفة في أسرار معاملات الدين، وهو ما ذكره في مقدمة الكتاب بقوله:

«أما بعد: فاني رأيتك أيها الأخ المشفق، والصديق المتعصب، موغر الصدر، منقسم الفكر، لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين، وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين، والمشايخ المتكلمين، وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر كفر، ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخسر...»

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج ٢، ص ١٧١٣.

<sup>(</sup>۲) الصدر نفه، ج ۲، ص ۱۷۱۳،

وضع الكتاب في فصول، كل فصل مشتمل على مناقشات للمداهب والفرق. احتوت الفصول على الموضوعات الرئيسية الآتية:

فصل: نقاش حول معرفة الكفر وهل يمكن أن يعرف الكفر مقلد.

فصل: حد التكذيب والتصديق وحقيقتها.

فصل: تأويل الوجود الذاتي ومثاله.

فصل: كل من نزل قول الله أو قول رسوله على واحد من هذه الوجودات الخمسة على ألا ينتقل من مرتبة الى مرتبة إلا بضرورة البرهان فهو من المصدقين.

فصل: قانون التأويل.

فصل: من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع.

فصل: وصية: كفّ لسانك عن أهل القبلة.

فصل: النظر في التكفير يتعلق بأمور.

فصل: من أشد الناس غلوا وإسرافاً طائفة المتكلمين.

فصل: لعلك تقول: أنت تأخذ التكفير من التكذيب للنصوص الشرعية مع أن الشارع هو الذي ضيق... الخ.

فصل: قد ظنَّ بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع. فصل: من الناس من يقول أكفر من يكفرني، ومن لا يكفرني فلا.

قانون التأويل: تأليف أبي حامد محد بن محد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

أُلفه الغزالي إجابة عن أسئلة وجهت إليه عن إشكال في فهم بعض الأحاديث والآثار مثل ما جاء في الحديث وإن الشيطان ليجري من الإنسان عرى الدم و وتراثي الجن في صور الحيوانات وفي أشكال مختلفة، وترائي الملائكة في صور بني آدم، وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع

في الجنّ والشياطين، وبين قول الفلاسفة ومثل ذلك ما يظهر من المصروعين، وإدبار الشياطين عند الأذان وله حصاص، وحقيقة البرزخ وأهله.

ثم قسم موقف العلماء من هذه الأمور إلى خس فرق، وبعد أن فصل مواقفهم وضع قانونه الذي يوصي الالتزام به في مثل هذه الأمور فذكرها موجزة في النقاط الثلاثة الآتية:

إحداها: الا يطمع في الاطلاع على جيع ذلك لقوله تعالى « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ».

#### الوصية الثانية:

ألا يكذب برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع.

#### الوصية الثالثة:

أن يكف عن تعيين التأوبل عند تعارض الاحتالات فإن الحكم على مراد الله سبحانه ومراد رسوله عَلَيْتُ بالظنّ والتخمين خطر.

فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية: تأليف أبي حامد محد بن محد الفزالي (ت ٥٠٥ هـ):

«استهدف الغزالي من هذا الكتاب هدفين: إظهار فضائح الباطنية، وهو أمر يتعلق بالعقيدة، وبيان فضائل المستظهرية أي خلافة المستظهر بالله، وهو أمر يتعلق بالسياسة ...

ألف هذا الكتاب بإشارة من الخليفة المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدي بالله عبد الله بن الأمير محمد بن القاسم العباسي، وهو ما صرح به في المقدمة في قوله:

وحتى خرجت الأوامر الشريفة . . . المستظهرية بالاشارة الى الخادم في تصنيف كتاب في الردّ على الباطنية ، مشتمل على الكشف عن بدعهم وضلالاتهم ، وفنون مكرهم واحتيالهم ، ووجه استدراجهم عوام الخلق

وجهاً لهم، وإيضاح غوائلهم في تلبيسهم وخداعهم، وانسلالهم عن ربقة الإسلام، وانسلاخهم وانخلاعهم، وإبراز فضائحهم وقبائحهم بما يفضي إلى هتك أستارهم وكشف أغوارهم...»

بنى كتابه هذا على عشرة أبواب:

الأول: في الإعراب عن المنهج الذي سلكه في الكتاب.

الثاني: في بيان ألقابهم، والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب هذه الثاني: في المضلة.

الثالث: في بيان درجات حيلهم.

الرابع: في نقل مذهبهم جملة وتفصيلاً.

الخامس: في تأويلاتهم لظواهر القرآن، واستدلالهم بالأمور العددية.

السادس: في إيراد أدلَّتهم العقلية على نصرة مذهبهم، والكشف عن تلبيساتهم.

السابع: في إبطال استدلالهم بالنص على نصب الإمام المعصوم.

الثامن: في مقتضى فتوى الشرع في حقهم من التكفير والتخطئة.

التاسع: في إقامة البرهان الفقهي الشرعي على خلافة المنتظهر بالله.

العاشر : في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة.

### العقائد النسفية: تأليف أبي حفص عمر بن عجد النسفى (ت ٥٣٧ هـ):

كتاب جامع في العقيدة على مذهب الخلف، ويعتبر من المصادر المهمة فيها. اعتنى به الملاء تدريساً وشرحاً وتحليلاً. يقول أحد شراحه العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني في مقدمته منوها بأهمية هذا المتن:

« وأن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهام، قدوة علماء الإسلام نجم الملة للدين عمر النسفي أعلى الله تعالى درجته في دار السلام، يشتمل من هذا المتن على غرر الفرائد ، ودرر الفوائد ، في ضمن فصول، هي للدين قواعد

وأصول، وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص، مع غاية من التنقيح والتهذيب، ونهاية من حسن التنظيم والترتيب ».

بدأها بالكلام عن حقائق الأشياء وأنها ثابتة، ثم بين أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعقل، وفصل القول فيها. ثم تكلم عن الإلهام وأنه ليس من أسباب المعرفة. ثم بحث الموضوعات التالية:

حدوث المالم، والحدث له وهو الله تعالى، وبحث صفاته، جواز رؤية الله عزّ وجلّ عقلاً، ووجوبها نقلاً. خلق أفعال العباد، الحسن والقبح، معنى الاستطاعة، التكليف بما لا يطاق، الرزق، عذاب القبر ونعيمه، البعث وما فيه، الكبيرة وحكم مرتكبها، الشفاعة، الإيان، رسالات الأنبياء ومعجزاتهم، والملائكة، والكتب، والمعراج، وكرامات الأولياء، الإمامة، علامات القيامة، وغير ذلك من الموضوعات العقدية المهمة.

نهاية الإقدام في علم الكلام: تأليف عد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت

عرض في هذا الكتاب إلى المشكلات في علم العقيدة التي جرى عليها اختلاف بين أرباب الفرق الإسلامية، وناقشها على ضوء العقيدة الصحيحة، وما عليه أهل الحقّ: وهو ما تحدث عنه في القدمة بقوله:

« أما بعد: فقد أشار إلي من إشارته غنم، وطاعته حتم أن أجمع مشكلات الأصول، وأحل له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول... »

نظم موضوعات الكتاب في عشرين قاعدة:

الأولى : في حدوث العالم،وبيان استحالة حوادث لا أول لها.

الثانية : في حدوث الكائنات بأسرها.

الثالثة: في التوحيد.

الرابعة : في إبطال التشبيه.

الخامسة : في إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل.

السادسة: في الأحوال.

السابعة : في المعدوم هل هو شيء أم لا؟

الثامنة: في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى.

التاسعة : في إثبات العلم بالصفات الأزلية.

العاشرة : في العلم الأزلي خاصة.

الحادية عشرة : في الإرادة.

الثانية عشرة : في كون الباري متكلياً بكلام أزلى.

الثالثة عشرة : في كلام الباري واحد.

الرابعة عشرة : في حقيقة الكلام الإنساني والنطق النفساني .

الخامسة عشرة : في العلم بكون الباري تعالى سميعاً بصيراً .

السادسة عشرة : في جواز رؤية الباري تعالى عقلاً، ووجوبها سمعاً .

السابعة عشرة: في التحسين والتقبيع.

الثامنة عشرة : في إبطال الفرض والعلة في أفعال الله تعالى .

التاسعة عشرة: في إثبات النبوات.

العشرون : في إثبات نبوة نبينا عليه .

وفي نهاية الكتاب تعرض لمسألة إثبات الجوهر الفرد مذيلاً به الكتاب. مناهج الأدلة في عقائد الملة، وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضلة: تأليف القاضي أبي الوليد عجد بن أحمد بن عجد بن رشد (ت ٥٩٥ هـ):

تعرض لأهم قضايا العقيدة في خسة فصول:

الأول: في البرهنة على وجود الله.

الثاني: القول في الوحدانية.

الثالث: في الصفات.

الرابع: في معرفة النبوة.

الخامس: في معرفة أفعال الله.

واستهدف من ذلك كما قال: « فقد رأيت أن أفحص في هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها بحسب الجهده والاستطاعة فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى كل الاضطراب... = المعالم في أصول الدين: تأليف فخر الدين عمد بن عمر بن الحسن الرازي (ت عمر):

«مشتمل على خسة أنواع من العلوم المهمة:

الأول: علم أصول الدين.

الثانى: علم أصول الفقه.

الثالث: علم الفقه.

الرابع: أصول معتبرة في الخلاف.

الخامس: في آداب النظر والجدل »(١)

نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول: تأليف فخر الدين عمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦ هـ):

- كتاب في أصول الدين « العقيدة » رتبه على عشرين أصلاً. (٢)

أبكار الأفكار: تأليف أبي الحسن على بن أبي على بن محد التغلبي الشافعي المعروف بسيف الدين الآمدي (ت ٦٣١ هـ):

« مرتب على ثماني قواعد متضمنة جميع مسائل الأصول:

- (١) في العلم.
- (٢) في النظر.
- (٣) في الموصل إلى المطلوب.
  - (٤) في انقسام المعلوم.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه : ج ٢ ، ص ١٧٢٦ . ذكر في هذا الموضيع بعد عنوان الكتاب قوله: «لعله الأربعين في أصول الدين ».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢، ص ١٩٨٨.

- (٥) في النبوات.
  - (٦) في المعاد.
  - (٧) في الأسماء.
- (٨) في الإمامة.

غاية المرام في علم الكلام: تأليف سيف الدين على بن أبي على بن عدد التغلبي الآمدي (ت ٦٣١ هـ):

ملخص من كتاب « أبكار الأفكار « للمؤلف نفسه.

وقسمه إلى عانية قوانين:

القانون الأول: في إثبات الواجب بذاته.

القانون الثاني: في إثبات الصفات وفيه قاعدتان.

القانون الثالث: في وحدانية الباري.

القانون الرابع: في إبطال التشبيه، وما يجوز عليه تعالى، وما لا يجوز.

القانون الخامس: في أفعال واجب الوجود - فيه مطلبان.

القانون السادس: في المعاد.

ويذكر المؤلف في مقدمة كتابه بأنه ضمنه «غوامض الأسرار، منبهاً على مواضع مواقع زلل المحققين، رافعاً بأطراف عورات المبطلين، كاشفاً لظلمات تهويلات الملحدين كالمعتزلة وغيرهم من طوائف الإلهيين، على وجه لا يحرجه زيادة التطويل إلى الملل، ولا فرط الاختصار إلى النقص والخلل "".

العقائد العضدية: تأليف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي (ت ٧٥٦ هـ):

ذكر في المقدمة قوله: «وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الأشاعرة ».

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ج ١، ص ١.

 <sup>(</sup>۲) الآمدي، غاية المرام في علم الكلام، تحقيق حسن محمود حسن محمود عبد اللطيف (مصر: الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٩٧١/١٣٩١)، ض١ و٥.

ثم بدأ يعرض لقواعد العقيدة وأصولها على مذهب أبي الحسن الأشعري. يقول شارحها محمد بن أسعد الصديقي الدواني:

«إن العقائد العضدية لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليها، ولم تترك من أمهاتها مسألة إلا وقد صرحت بها، أو أومأت فإليها... » وهو من أهم المصادر في عقيدة الأشاعرة.

كتاب المواقف: تأليف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي (٧٥٦ه):

من كتب علم الكلام المعتمدة في عقيدة الخلف، بل يعتبر من أهمها.
عرض المؤلف لمنهجه ومعالجته لمسائل العقيدة بقوله:

« ... فحداني الحدب على أهل الطلب، ومن له في تحقيق الحق أرب، إلى أن كتبت هذا كتاباً مقتصداً لا مطولاً مملاً،ولا مختصراً مخلاً، أودعته لب الألباب، وميزت فيه القشر من اللباب، ولم آل جهداً في تحرير المطالب، وتقرير المذاهب، وتركت الحجج تتبختر اتضاحاً، والشبه تتضاءل افتضاحاً، ونبهت في النقد والتزييف،والهدم والترصيف على نكت هي ينابيع التحقيق، وفقر تهدي إلى مظان التدقيق، وأنا أنظر من الموارد إلى المصادر ... حتى جاء كما أردت ووفق الله وسدد في إتمام ما قصدت ... والكتاب مرتب على ستة مواقف:

الموقف الأول: في المقدمات، وفيه مراصد ستة.

الموقف الثاني: في الأمور العامة أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض.

الموقف الثالث: في الأعراض،وفيه مقدمة ومراصد.

الموقف الرابع: في الجواهر إما بالمكن الذي يقوم بنفسه وإما بالواجب. الموقف الخامس: في الإلهيات، وفيه سبعة مراصد.

الموقف السادس: في السمعيات، وفيه أربعة مراصد.

وقد كتبت الشروح وتتابعت عليها جهود العله، ومن أحسنها شرح الشريف الجرجاني.

كتاب المقاصد في علم الكلام: تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ٧٩١ هـ):

رتبه على ستة مقاصد ... وله عليه شرح جامع، وهو مختصر وجير، ولكنه مشتمل على مهات علم الكلام .

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة: تأليف كهال الدين عمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهام الحنفي (ت ٨٦١ هـ):

استهدف المؤلف أولاً اختصار الرسالة القدسية للإمام الغزالي، ثم عرض له أن يضيف إليه زيادات حتى خرج به الأمر عن القصد الأول، فأصبح كتاباً مستقلاً. غير أنه ساير الغزالي في تراجمه وزاد على ذلك بمقدمة وخاتمة وينحصر الكتاب في:

مقدمة في تعريف الفنّ. وأربعة أركان: الأول في ذات الله تعالى ، الثاني: في صفاته ، الثالث: في أفعاله ، الرابع: في صدق الرسول عَيْنِكُمْ ، وفي كل منها عشرة أصول ، والخاتمة معقودة للكلام في الإيمان والإسلام وما يتصل بها .

ومن شروحه شرح زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة ٨٧٨ هـ. وشرح كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شريف المقدسي بعنوان «المسامرة في شرح المسايرة ».

## • من مصادر عقيدة المعتزلة •

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم: تأليف أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي (ت حوالي ٣٠٠ هـ):

في هذا الكتاب تناول المؤلف الردّ على ابن الراوندي الدفاع عن العقيدة الإسلامية بعامة وعقائد المعتزلة بخاصة. وهو يعرض لدحض الشبه والافتراءات التي نسبها ابن الروندي إلى العقيدة الإسلامية في كتابه (التعديل والتجوير)، وكتاب (الزمرد) والذي جعل فيه باباً ترجمه (على الحمدية خاصة) وكتاب (الإمامة) الذي يطعن فيه على المهاجرين والأنصار.

المغني في أبواب العدل والتوحيد: تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمد الممذاني الأسد أبادي المعتزلي (ت ٤١٥ هـ):

موسوعة علمية كبيرة في علم الكلام عامة، وفي عقائد المعتزلة خاصة.

يتألف الكتاب من عشرين جزءاً ، عثر منها حتى الآن على أربعة عشر جزءاً ولا تزال ستة أجزاء مفقودة ، وهي الأول ، والثاني ، والثالث ، والعاشر ، والثامن عشر ، والتاسع عشر .

وهذا بيان بالأجزاء الباقية والموضوعات التي تحويها، علماً بأن بعض هذه الأجزاء تشتمل على كتابين أو أكثر داخل الجزء.

١ - الجزء الرابع: رؤية الباري وبحث تحتها الموضوعات التالية:

أ - في أن الله لا تجوز عليه الحاجة.

ب - في نفس الرؤية.

ج - في أنه تعالى واحد.

٢ - الجزء الخامس:

أ – الفرق.

- ب أساء الله.
- ٣ الجزء السادس:
- أ التعديل والتجوير.
  - ب الإرادة.
  - ٤ الجزء السابع: القرآن.
  - ٥ الجزء الثامن: الخلوق.
  - ٦ الجزء التاسع: التوليد.
    - ٧ الجزء الحادي عشر:
      - أ الآجال.
        - ب الأرزاق.
- ج الأسعار والرخص والغلاء .
  - د التكليف.
- ٨ الجزء الثاني نخشر: النظر والمعارف.
  - ٩ الجزء الثالث عشر:
    - أ اللطف.
      - ب الآلام.
    - ١٠ الجزء الرابع عشر:
      - أ الأصلح.
  - ب استحقاق الدم.
    - ج التوبة.
  - ١١ الجزء الخامس عشر: النبوات.
    - ١٢ الجزء السادس عشر:
      - أ الخبر.

ب - نسخ الشرائع.

ج - في ثبوت نبوة محمد وفي إعجاز القرآن « طبع هذا الجزء بعنوان « إعجاز القرآن ».

١٣ - الجزء السابع عشر: في أصول الفقه.

١٤ - الجزء العشرون: وهو قسان في موضوع الإمامة.

« من خصائص كتاب المغني في علم الكلام عند المعتزلة اعتاده على المنطق وعلى القياس البرهاني اعتاداً قوياً، فكل مسائل الكتاب وبحوثه أقيسة منطقية متلاحقة تدرك بالتأمل والملاحظة.

ومن أجل هذا يشعر القارئ للكتاب بإرهاق فكره مع سهولة لغة المؤلف واستقامتها من حيث العربية الولا ما وقع فيه من تحريف أو تصحيف بأقلام الناسخين... وشيء آخر يزيد في صعوبة فهم الكتاب وهو كثرة ما حوى من المصطلحات الفلسفية التي تواضع عليها أهل تلك العصور في بحثهم ورد بعضهم على بعض... وقد كان القاضي يشرح هذه المصطلحات في أثناء شرح المسائل ليفرق بين معنى الاصطلاح وما يلابسه "(۱).

الجموع في الحيط بالتكليف: تأليف أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادى المعتزلي (ت ٤١٥ هـ):

أحد مصادر كتب عقائد المعتزلة التي تيسر العثور عليها في العصر الحديث، وهو من جمع الشيخ أبي محمد الحسن بن أحمد بن متويه.

أما الموضوعات الرئيسية التي تناولها الكتاب فهي:

الكلام في التوحيد، في الصفات، في المدل، في الأفعال، في الإرادة، في القرآن، في التولد.

الجزء الأول من الكتاب مقسم إلى تسعة أسفار، وكلّ سفر يدخل تحته أبواب وفصول:

<sup>(</sup>١) المغني، تحقيق مصطفى السقا وابراهم مدكور (مصر: الدار المصرية للتأليف والترجة)، حج . صطب ي.

السفر الأول : في التكليف وفي التوحيد.

السفر الثاني : فيا يجب تعلمه من صفات المعاني.

السفر الثالث: الكلام في الصفات.

السفر الرابع : في أنه تعالى يصح أن يريد ويكره.

السفر الخامس : في أنه تعالى لا يجوز أن يعلم لنفسه وبعلم محدث، وشمل

أيضا الكلام في التوحيد، والمدل، وفي الأفعال.

السفر السادس : فيما له مجسن الحسن ...

السفر السابع : فيما يريده القديم من فعله، وفعل غيره، وتضمن أيضاً

الكلام في القرآن وساير كلام الله تعالى.

السفر الثامن : في ذكر شبه القوم،وحلها.

السفر التاسع: الكلام في التولد.

شرح الأصول الخمسة: تأليف القاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الممذاني الأسد أبادي المعتزلي (ت ٤١٥ هـ):

شرح الأصول الخمسة المتفق عليها عند المعتزلة وهي:

التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بدأه بمقدمة عن النظر ووجوبه على المكلف، ثم ينتقل إلى ما يجب معرفته من أصول الدين، ثم يعرض للأصول الخمسة عرضاً سريعاً، ثم يعود بعد ذلك إلى تفصيل ما أجمله من أصول ويختم الكتاب بفصل في التوبة.

وتمتاز عبارته بالوضوح والسهولة.

وله مؤلفات أخرى عديدة في علم الكلام منها: كتاب الدواعي والصوارف، والخلاف والوفاق، وكتاب الخاطر، وكتاب الاعتماد، وكتاب المنع والتانع، وكتاب ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز. وقد عددها الحاكم الجشمي في شرح العيون.

## في التوحيد، ديوان الأصول: لأبي رشيد سعيد بن عمد النيسابوري:

يقول محقق الكتاب محمد عبد الهادي أبو ريدة:

« والتأمل في الأبواب الأساسية التي اشتمل عليها، وفي ترتيبها بدل على أن هذا الكتاب هو الشطر الأول من مصنف كبير، وأن ما لدينا من هذا الشطر الأول هو القسم المشتمل على الكلام في إثبات وجود الله، وإثبات صفاته، أعنى القسم الخاص بالتوحيد.

وقد جرت عادة علماء المعتزلة على الكلام في أصل التوحيد قبل الكلام في بقية أصولهم. «وقارئ الكتاب يحس روح أسلوب المعتزلة، خصوصاً من مدرسة قاضي القضاة وطريقتهم في العرض والمناقشة، كما يجد كثيراً من الآراء والمفهومات، والتعريفات الجارية في مصنفات المعتزلة...».

« إن أبواب هذا الكتاب وفصوله تبتدى، بذكر كلام لمؤلف متوفى بدليل ورود عبارة (رحمه الله) بعد ذكر كلامه. وهذا الكلام محدد من حيث بدايته ونهايته، وإن كان لا يذكر كله. وهو في الأغلب، يتضمن مسألة، أو مشكلة مما يدور حوله البحث الكلامي، وبعد ذلك تأتي مناقشة المشكلة ».

« والمشكلات أو الأسئلة والاعتراضات التي يشتمل عليها الكلام الذي يحكيه مؤلف كتابنا، والتي هي موضوع البحث هي المشكلات التي أثارها الخالفون، وجرت عادة علماء الكلام، خصوصاً المعتزلة على ذكرها على صورة إشكالات واعتراضات ثم الردّ عليها.

وكتابنا يطيل في الأخذ والردّ، ويتوسع في بحث بعض المسائل، ويتعمق بحيث يمكن اعتبار كتابه مفصلاً تفصيلاً كبيراً.

وهو ينفرد دون المصنفات الخطوطة التي أمكنني الاطلاع عليها للمعتزلة بتفصيل الردّ على القائلين بقدم الأجسام، وعلى مذهب الرازي الطبيب في إنكار الصانع، وما بني عليه هذا الإنكار من مذهب في اللذة انفرد به الرازي، وبتفصيل في إثبات تناهي ما مضى من الأفعال والحركات... ومها كان الأمر فإن لكتابنا قيمته الذاتية الكبيرة، وخصوصاً لأنه يشير إلى آراء كثيرين من الخالفين وينقدها، ونحن لا نعرف بعضها إلا فيه. وأخيراً فإنه كله في التوحيد ومقدماته، وهو يعوض علينا فقد الأجزاء الأولى من كتاب (المغني) للقاضي عبد الجبار "(1)

<sup>(</sup>١) أبو رشيد سعيد بن مجد النيسابوري، في التوحيد، ديوان الأصول، تحقيق محد عبد الهادي أبو ريدة (مصر: وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) ص ١٠٠٤، ٢٠ مرد ٢٠ هـ.

## • مصادر الفلسفة وعلم المنطق •

رسائل الكندي: تأليف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (ت ٢٦٠ هـ):

وتحتوي كل رسالة موضوعاً مستقلاً وهي كالآتي:

رسالة في الفاعل الحتى الأول التام، والفاعل الناقص الذي هو بالجاز. رسالة في حدود الأشياء ورسومها.

رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم العالم.

رسالة في الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد.

رسالة في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى.

رسالة في الجواهر الحمسة.

المدينة الفاضلة: تأليف أبي نصر محد بن محد بن أوزلفي بن طرخان الفارابي (ت ٣٣٩ هـ):

«قصد الفاراي من كتابه هذا إلى تكوين مجتمع فاضل (يوتوبيا UTOPIE) من نوع الجتمعات التي فكر فيها من قبله طائفة من فلاسفة اليونان كجمهورية أفلاطون، وبنشاي، وافهيمير، ومدينة الشمس لجمبول، وقد أراد مثلهم أن ينشىء مدينته وفقاً للمبادىء الرئيسية التي تقوم عليها فلسفته وآراؤه في السعادة، والأخلاق، والكون وخالقه، وما وراء الطبيعة.

قسم كتابه قسمين: قسم بدأ به ولخص فيه المبادى الفلسفية التي يدين بها والتي سيراعيها إلى حد ما في إنشاء مدينته، وقسم ختم به كتابه وشرح فيه شؤون هذه المدينة، وما ينبغي أن تكون عليه في مختلف فروع حياتها ».

وقد اشتمل على العناوين التالية:

١ - القول في احتياج الإنسان إلى الاجتماع والتعاون.

٢ - القول في العضو الرئيسي.

٣ - القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة.

- ٤ القول في مضادات المدينة الفاضلة.
- القول في اتصال النفوس بعضها ببعض.

# مؤلفات الفارابي الفلسفية:

«من أهم ما وصل إلينا من مؤلفاته الفلسفية التي يسجل فيها آراءه الخاصة (كتاب الواحد والوحدة)، و (كتاب الجوهر)، (كتاب الزمان)، و (كتاب المكان)، و (كتاب الخلاء)، و (مقالة في معاني العقل)... ولعل هذا هو نفس الكتاب الذي يسميه بعض المترجين للفارابي (كتاب العقل والمعقول)، و (رسالة فيا ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة)، و (عيون المسائل)، و (فصوص الحكم)...، و (رسالة في جواب مسائل سئل عنها)، السائل)، و (فصوص الحكم)...، و (رسالة في جواب مسائل سئل عنها)، و (نكت أبي نصر الفارابي فيا يصحّ، وما لا يصحّ من أحكام النجوم)، و (كتاب تحصيل السعادة)، و (رسالة في إثبات المفارقات).

ومن أهم ما وصل إلينا من مصنفاته التي تتمثل في شروح وتعليقات على مؤلفات أرسطو شروحه وتعليقاته على (كتاب المقولات) (قاطيفورياس)، و (كتاب المقول الشارح) (القضايا والتعريف)، و (كتاب أنالوطيقا الأولى والثانية) (تأليف القياس المنطقي)، و (كتاب طوبيقا) (الجدل)، و (كتاب بوطيقا) سفسطيا) (السفسطة)، و (كتاب ريطوريقا) (الخطابة)، و (كتاب بوطيقا) أي الشعر « والكتب السابقة جيعاً هي مباحث كتاب (الأورغانون) لأرسطو، وهي المباحث التي يتألف منها علم المنطق بمناه الواسع عند أرسطو، و (كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس)، و (كتاب العلم الطبيعي)، أرسطو»، و (كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس)، و (كتاب العلم الطبيعي)، و (كتاب الآثار العلوية)، و (رسالة النفس والعالم)، و (كتاب في أغراض الحكيم في كل مقالة من الكتاب المرسوم بالحروف)».

«كتاب في الجمع بين رأي الحكيمين أفلاطون الإلهي، وأرسط وطاليس، وفيه يوفق بين آراء أفلاطون وأرسطو.

ومن الكتب التي علق فيها على غير كتب أرسطو وأفلاطون شرحه على

(مقالة النفس) للإسكندر الأفروديس، وتعليقه على كتاب (الجسطي) لبطليموس الفلكي »(١).

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء: تأليف طائفة من المفكرين الإسلاميين في القرن الرابع الهجري:

« تبلغ هذه الرسائل اثنتين وخسين رسالة في أربعة أجزاء.

يحتوي الجزء الأول منها على أربع عشرة رسالة في الرياضة والمنطق. ويحتوي الجزء الثاني على سبع عشرة رسالة في العلوم الطبيعية والنفسية.

وأما الجزء الثالث فيتكون من عشر رسائل فيما وراء الطبيعة.

وأما الجزء الرابع فيتألف من إحدى عشرة رسالة في التصوف، وعلم النجوم والسحر، وبين رسائل الجزء الرابع رسالة خصصوها لذكر أخلاق إخوان الصفاء ».

منطق المشرقيين: تأليف أبي على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا (ت ٤٢٨ هـ):

موضوع الكتاب علم المنطق وبحث موضوعاته ، وهو آخر ما ألفه ابن سينا بعد أن نضجت المادة العلمية لديه وهضم مباحثه ، فظهر فيه متحرراً من ربقة التقليد ، متبعاً ما يمليه عليه فكره واجتهاده ، وقد عرف ابن سينا بسلاسة الأسلوب،ووضوح العبارة،وتخير اللفظة الشريفة لمعناها المراد ، ولمكانها من التركيب .

يتحدث في المقدمة عن أغراض الكتاب، ويبين فيها أن ما يسميه اليونانيون بالنطق لا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره.

وهنا نقتبس بعض الفقرات منها:

« وبعد: فقد نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلاماً فيما اختلف أهل البحث

<sup>(</sup>١) على عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفاراني (القاهرة: دار عام الكتب للطبع والنشر « ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م) ص١٣ = ١٥ ، ٢٠

فيه. لا نلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو الف، ولا نبالي من مفارقة تظهر منا لما ألفه متعلمو كتب اليونان إلفا عن عفلة وقلة فهم، ولما سمع منا في كتب ألفناها للعاميين من المتفلسفة المشفوفين بالمثائين الظانين أن الله لم يهد إلا إياهم، ولم ينل رحمته سواهم، مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم...

وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا به، ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة اليونانيين علوم... ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلم الذي يسميه اليونانيون (المنطق) ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره حرفاً حرفاً، فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصي، وطلبنا لكل شيء وجهة، فحق ما حق، وزاف ما زاف... وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا، أعني الذين يقومون منا مقام أنفسنا، وأما العامة من مزاولي هذا الشأن فقد أعطيناهم في كتاب (الشفاء) ما هو كثير لهم وفوق حاجتهم، وسنعطيهم في اللواحق ما يصلح لهم زيادة على ما أخذوه، وعلى كل حال فالاستعانة بالله وحده».

وقد جاء في هذا الكتاب على دراسة كل الموضوعات في علم المنطق على حسب المنهج الذي خطه لنفسه. ولابن سينا منظومة في المنطق تسمى (القصيدة المزدوجة في المنطق). وهي سهلة العبارة واضحة المعنى في متناول الفهم.

الإشارات والتنبيهات: تأليف: أبي على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا (ت ٤٢٨ هـ):

يقول محقق الكتاب الدكتور سلمان دنيا:

« يسعدني أن أقدم إليك أهم كتاب للفيلسوف ابن سينا ، بل ربا أهم كتاب في الفلسفة الإسلامية ...

وقد قسمه إلى أغاط عشرة عالج فيها فلسفة الكون من إنسانية وغير إنسانية ،وعالج فيها فلسفة ما وراء الكون كذلك.

ومهد لهذه الأغاط العشرة بعشرة «أنهج » عالجت مبائل المنطق ... »(١) خصّ القسم الأول بعلم المنطق. والقسم الثاني بالطبيعيات والقسم الثالث بالإلهيات والتصوف.

أورد المنطق في عشرة مناهج، والحكمة في عشرة أنماط:

الأول: في الأجسام، والثاني: في الجهات، والثالث: في النفوس، والرابع: في الوجود، والخامس: في الابداع، والسادس: في الغايات والمبادئ، والسابع: في التجريد، والثامن: في السعادة، والتاسع: في مقامات العارفين، والعاشر: في أسرار الآيات.

أحوال النفس: تأليف أبي على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا (ت ٤٢٨ هـ):

تبحث الرسالة في النفس، ومعادها وبقائها، وهو ما يعبر عنه في المقدمة بقوله:

«وبعد: فهذه رسالة عملتها باسم بعض الخلص من الإخوان، مشتملة على مخ ما تؤدي إليه البراهين من حال النفس الإنسانية، ولباب ما أوقف عليه البحث الشافي من أمر بقائها، وإن انتقض المزاج، وفسد البدن، والاطلاع على النشأة الثانية، والحالة المتأدية إليها في العاقبة بأوجز قول، وأشد اختصار ».

قسم الرسالة إلى سنة عشر فصلاً.

بدأها بتعريف حد النفس، وفي الفصل الخامس عشر، والسادس عشر تكلم على الدلالة على الحال بعد مفارقة النفس البدن، وتعديد أصناف السعادة والشقاوة لأصناف النفس، وجعل الأخير في الدلالة على محل هذه الرسالة.

ومن رسائله في النفس:

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات، تحقيق د. سليان دنيا (مصر: دار المارف) ص ٩٠

الأولى: مبحث عن القوى النفسانية وجعله في عشرة فصول، بدأها بإثبات القوى النفسانية، وختمها بإثبات جوهر عقلي مفارق للأجسام، يقوم للنفوس البشرية مقام الضوء.

الثانية:رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، وضعها في مقدمة وثلاثة فصول.

الفصل الأول: في إثبات أن جوهر النفس مغاير لجوهر البدن.

الفصل الثاني: في بقاء النفس بعد بوار البدن.

الفصل الثالث: في مراتب النفوس: في السعادة والشقاوة بعد المفارقة عن الأبدان.

الثالثة: رسالة في الكلام على النفس الناطقة.

قسم فيها النفس الإنسانية إلى النفس الناطقة، والنفس المطمئنة، والنفس القدسية، وتارةً روحاً روحانية، وتارةً روحاً أمرياً، وتارةً نوراً كلمةً طيبةً، وتارة كلمةً جامعةً فاصلة، وتارةً سراً إلهياً، وتارةً نوراً مدبراً، وتارةً قلباً حقيقياً.

ثم يستطرد في تحليل النفس، وطرق اكتسابها المعقولات، ثم بين فيها السبيل إلى سعادة الإنسان، وأن الأخلاق والعادات تابعة لمزاج البدن. ثم تكلم عن خلق الله للعقول في مفهوم الفلاسفة، وأن العقول أوائل العلل.

عيون الحكمة: تأليف أبي على الحسين بن عبد الله بن سينا (ت ٤٣٨ هـ):

«كتاب موجز بسيط يشمل الحكمة النظرية بأقسامها الثلاثة التقليدية في الفلسفة الإسلامية المثائية وهي: المنطق، والطبيعيات، والإلهيات. هو موجز ولأنه لم يتضمن إلا المعاني العامة في هذه الأقسام دون الدخول في التفصيلات... وهو بسيط لأنه لا يعرض إلا الأصول العامة المقررة بين أهل الحكمة دون الدخول في الخلافات والآراء، وترجيح بعضها على بعض، ونقد مذهب الخالفين، وتأييد المذهب الخاص الذي يعتنقه المؤلف »(١).

<sup>(</sup>١) ابن سينا، غيون الحكمة، تحقيق وتقديم عبد الرحن بدوي (القاهرة: منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٤ م)، تصدير عام.

حي بن يقظان: تأليف أبي على الحسين بن عبد الله بن سينا (ت ٤٢٨ هـ): بدأ الرسالة بقوله:

« وما توفيقي إلا بالله وإليه أنيب، وبعد: فإصرار كم معشر إخواني على اقتضاء شرح قصة حي بن يقظان هزم لجاجي في الامتناع، وحلّ عقد عزمي في الماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم وبالله التوفيق... =

ثم بدأ قصة الشيخ الذي طرأ على مجلسهم ووصفه إلى أن قال: « وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا إلى مساءلته عن كنه أحواله واستعلامه سنه وصناعته بل اسمه ونسبه وبلده وقال: أما اسمي ونسبي فحي بن يقظان ، وأما بلدي فبيت المقدس ، وأما حرفتي فالسياحة في أقطار العوالم حتى أحطت بها خبراً ، ووجهي إلى أبي وهو حي ، وقد عطوت منه مفاتيح العلوم حتى زويت بسياحتي آفاق الأقاليم ، فإ زلنا نطارحه المسائل في العلوم ونستفهمه غوامضها حتى تخلصنا إلى علم الفراسة فرأيت من إصابته فيه ما قضيت له آخر العحب ... »

ثم يتحدث عن دور الفراسة في معرفة الخلائق واختلاف صفاتهم وطبائعهم، ثم انتقل من ذلك يستهدي الشيخ سبيل السياحة، ومساءلته عن إقليم عا أحاط به حكمه، وبعد ذلك استخبروه عن الحد الغربي المصاقب لبلادهم فتحدّث عن الأقزام ومملكتهم وممالك أخرى يصف من أحوالهم وسياساتهم.

وله أيضاً من الكتب:

#### كتاب الشفاء:

وهو موسوعة كبيرة في الفلسفة وأقسامها.

كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية:

وهو في الفلسفة وأقسامها المنطقية والطبيعية والإلهية ، وهو مختصر لكتاب الشفاء ، وعتاز بسهولة أسلوبه .

كتاب مقاصد الفلاسفة: تأليف أبي حامد مجد بن محد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

«عرض فيه الغزالي مذاهب الفلاسفة عرضاً محايداً من غير اشتغال بتمييز الغث من السمين، والحق من الباطل، وغرضه من ذلك أن يوضح للقارى آراء الفلاسفة وأفكارهم حتى يكون ذلك تميداً لنقدهم ومهاجتهم في كتاب ألفه فيا بعد هو «كتاب تهافت الفلاسفة ».

كتاب تهافت الفلاسفة: تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

« في هذا الكتاب يتناول الغزالي النظريات الفلسفية التي هي في نظره خاطئة، فيبسطها بفصاحة ولباقة ... ثم يسوق براهينها في وضوح وجلاء وأمانة ، فإذا ما انتهى من ذلك كله، ووضع النظريات موضع الملموسات أخذ يوجه إليها من سهام النقد ما يهدم به حججها، أو يضعفها على أقل تقدير ، وبهذا يتم له ما يريد من إبطالها أو نزع الثقة بها »(١).

المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: تأليف أبي حامد عمد بن عمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

ألفه الغزالي تلبية لسؤال طلب منه فيه الكشف عن غاية العلوم وأسرارها، وحقائق المذاهب والأديان وأبعادها، ووصف حياته الفكرية، وما قاساه في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق، وكيفية ارتفاعه من حضيض التقليد إلى درجة الاستبصار.

تحدّث في البداية عن اختلاف الخلق في الأديان والملل، واختلاف الأئمة في المذاهب، وذكر أنه كان مشغول البال بهذا الأمر منذ عنفوان شبابه قبل العشرين إلى أن ناف سنه على الخمسين، وسلك في الوصول إلى الوقوف على الحقيقة كلّ مسلك، فلم يغادر باطنياً، ولا ظاهرياً، ولا فلسفياً، ولا متكلماً، ولا صوفياً، ولا متعبداً، ولا زنديقاً معطلاً إلا واجتهد في الوقوف على معالم وأسرار

<sup>(</sup>١) عوض الله حجازي، في القليفة الإسلامية الطبعة الثانية (مصر: دار الطباعة الحمدية)، ص ٢٩٦- ٢٩٧.

مذهبه، فهو يصف رحلة حياة فكرية طويلة عاشها مع هذه الفرق انتهت به إلى القول: « فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم لا يتسع القلب لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً ولا إنكارا ».

وقد تطرق في هذا الكتاب إلى الموضوعات التالية:

مداخل السفسطة وجحد العلوم، أصناف الطالبين وحصرهم في أربع فرق: المتكلمين، الباطنية، الفلاسفة، الصوفية

ثم يبدأ الغزالي في فخص ونقد مبادئ ومعتقدات هؤلاء فبدأ به:

١ - علم الكلام: مقصوده وحاصله.

٢ - الفلسفة ، أصناف الفلاسفة ، أقسام علومهم .

٢ - طرق الصوفية.

ثم تكلم عن حقيقة النبوة واضطرار كل الخلق إليها.

ويختم الكتاب بموضوع «سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه » الذي يتحدث فيه عن أسباب خروجه عن العزلة التي فرضها على نفسه مدة إحدى عشرة سنة.

معارج القدس في معرفة النفس: تأليف أبي حامد محد بن عدد الفرالي (ت٥٠٥ هـ):

صدر الغزالي كتابه بما يكشف ويبين عن محتوياته فقال:

«ونحن نعرج في هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة الحق جلّ جلاله، ونذكر مخ ما تؤدي إليه البراهين من حال النفس الإنسانية، ولباب ما وقف عليه البحث الثافي من أمرها، وكونها منزهة عن صفات الأجسام، ومعرفة قواها وجنودها، ومعرفة حدوثها وبقائها، وسعادتها وشقاوتها بعد المفارقة على وجه يكشف الغطاء، ويرفع الحجاب، ويدلّ على الأسرار المخزونة، والعلوم المكنونة المضنون بها على غير أهلها، ثم إذا ختمنا فصول معرفة النفس، فحينئذ نعطف على معرفة الحق جل جلاله إذ جميع العلوم مقدمات ووسائل لمعرفة الأول الحق جلّ جلاله...».

اشتمل الكتأب على الموضوعات التالية:

مقدمة الكتاب، بيان إثبات النفس، بيان أن النفس جوهر، بيان أنه جوهر ليس له مقدار ولا كمية، بيان القوى الحيوانية، وتقسيمها إلى محركة ومدركة، بيان القوى الخاصة بالنفس الإنسانية من العقل النظري والعملي، بيان مراتب العقل، واختلاف الناس في العقل الهيولاني، وبيان العقل القدسي، بيان أمثلة درجات العقل من الكتاب الإلهي، بيان تظاهر العقل والشرع، وافتقار أحدها إلى الآخر، بيان حقيقة الإدراك ومراتبه في التجريد.

المعتبر في الحكمة: تأليف أبي البركات هبة الله علي بن ملك البغدادي (ت٥٤٧هـ):

« كتاب بلغ من الأهمية مبلغاً كبيراً يدل على عمق مؤلفه ودقة تفكيره »(١).

حي بن يقظان: تأليف أبي بكر محد بن عبد الملك بن محد بن محد بن طفيل (ت ٥٨١ هـ):

في هذا الكتاب يحكي ابن طفيل قصة ولادة حي بن يقظان في جزيرة من جزائر الهند تحت خط الاستواء، وحيداً منعزلاً عن الناس في حضن ظبية تكفلت به، فتربَّى ونما واغتذى بلبنها، وتدرج في المشي، وما زال معها يحكي أصوات الظباء في الاستدعاء والاستئلاف، ويقلَّد أصوات الطير،

<sup>(</sup>١) محمد عاطف العراقي " تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية الطبعة الثانية (مصر: دار المارف، ١٩٧٤)، ص٢١٤.

وسائر أنواع الحيوان، ويهتدي إلى مثل أفعال الحيوانات بتقليد غرائزها، ويقايس بينها وبينه حتى كبر وترعزع، واستطاع بالملاحظة والفكر والتأمل أن يحصل على غدائه، وأن يكتشف ينفسه مذهباً فلسفياً يوضح به سائر حقائق الكون. هذا المذهب هو المذهب العقلي،

وفي هذا الكتاب يتوصل ابن طفيل إلى أن في وسع الإنسان أن يرتقي بنفسه من المحسوس إلى المعقول، وأن يصل بقواه الطبيعية إلى معرفة الاله والعالم.

يبدأ ابن طفيل كلامه بمخاطبة سائل طلب إليه أن يبثه ما أمكنه من أسرار الحكمة المشرقية.

ويظهر أن هذا السائل ليس إلا شخصاً خيالياً تصوره ابن طفيل ليضع كتابه في شكل رسالة مثل الكثيرين غيره (١)

حي بن يقظان: تأليف شهاب الدين يحيى بن حبش الحكيم السهروردي (ت٥٨٧هـ):

يتخذ من قصة حي بن يقظان مثلاً لإبداع قصة أخرى يسميها (الغريبة الغربية ) ليجعل منها فلسفة رمزية للقامات الصوفية، وأصحاب المكاشفات، وهو ما يصرح به في المقدمة بقوله:

«أما بعد: فإني لما رأيت قصة حي بن يقظان فصادفتها مع ما فيها من عجائب الكلمات الروحانية، والإشارات العميقة، معترية من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم الذي هو الطامة الكبرى، الخزون في الكتب الإلهية، المستودع في الرموز، الحفي في قصة حي بن يقظان، فهو الذي يترتب عليه مقامات الصوفية، وأصحاب المكاشفات، وما أشير في رسالة حي بن يقظان إلا في آخر الكتابة حيث قال: (ولقد هاجر إليه أفراد من الناس) الى آخر

<sup>(</sup>۱) ابن طفيل الأندلسي، حي بن يقظان، قدم له بدراسة وتحليل: جيل صليبيا، كامل عياد (دمشق: مطبعة جامعة دمشق، ۱۹۵۲/۱۳۷۲)، ص۲۲، ۸۳

الكتاب، فأردت أن أذكر طوراً في قصة سميتها أنا قصة الغريبة الغربية لبعض إخواننا الكرام وعليه أتوكل وبه أستمين ».

ثم بدأها بسفره مع أخيه عاصم إلى ديار ما وراء النهر.

حكمة الإشراق: تأليف أبي الفتح يحيى بن حبش المحكم المسهروردي (ت٥٨٥هـ):

يفسر في كتابه هذا الضرورة، والاختيار، والموجود، والمعدوم، والهيولى، والصورة، والسبب، والنتيجة، والفكر، والحسّ، والجسم، والروح، إلى غير ذلك.

ويرى فيه أن الحياة والبواعث ليست إلا موضوعاً منبعثاً من الله.

يهاجم في كتابه هذا أحياناً مذهب أرسطو، كما يهاجم فيه الفلسفة المادية مقلداً في ذلك الرواقيين، ومتبعاً الحكمة المشهورة (ليس في الإمكان أبدع مما كان).

أسلوبه فيه أسلوب غامض، وهو أغمض من أسلوب المتصوفة والفلاسفة الآخرين (١٠). كما أن له في هذا الجال كتاب:

التلويجات في الحكمة والمنطق:

رتبه على ثلاثة علوم: المنطق، والطبيعي، والإلهي.

فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال: تأليف أبي الوليد عجد ابن أحمد بن عجد بن رشد (ت ٥٩٥ هـ):

أثبت ابن رشد في هذا الكتاب إخاء الحكمة (الفلسفة) للشريعة ، عبر عن هذا بقوله «إن الحكمة هي صاحبة الشريعة، والأخت الرضيعة ».

تعرض لمناقشة ثلاث قضايا رئيسية دار حولها الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين وهي:

<sup>(</sup>١) حي بن يقطان لابن سيئا وابن طفيل والسهروردي، تجقيق وتعليق احمد أمين (مصر: دار المعارف والطباعة والنشر)، ص٨.

- ١ العالم، وهل هو قديم أو مجدث، ومعنى القدم والحدوث.
- ٢ العلم الإلمي ، وهل هو محيط بالجزئيات، أو مقتصر على الكليات.
  - ٣ المعاد، وهل هو مادي أو روحي.

وموضوعات أخرى جرى عرضها ومناقشتها هي كالتالي:

- ١ حكم دراسة الفلسفة.
  - ٢ ضرورة النظر.
  - ٣ شروط النظر.
  - الناس.
- ٥ علاقة الحكمة بالشريعة.
  - ٦ التأويل.
  - ٧ الغزالي والفلاسفة.
    - ٨ العلم الإلمي .
- ٩ العالم بين القدم والحدوث.
  - ١٠ الظاهر والباطن.
    - ١١ الماد.
    - ١٢ مقصود الشرع.
  - ١٣ طرق التصديق.
  - ١٤ مراتب الناس.
- ١٥ الفرق الإسلامية والتأويل.
  - ١٦ طرق التعلم الشرعية.

تهافت التهافت: تأليف القاضي أبي الوليد عجد بن أحد بن محد بن رشد (ت٥٩٥ هـ):

دافع في هذا الكتاب عن الفلاسفة الذين شنع عليهم أبو حامد الغزالي في كتابه (تهافت الفلاسفة)، وهو ما صرح به في قوله: « فإن الغرض في هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب التهافت لأبي حامد في

التصديق والإقناع وقصور أكثرها عن مرتبة اليقين والبرهان ».

ومن مؤلفات ابن رشد في الفلسفة: تلخيص كتاب البرهان لأرسطو. تلخيص كتاب السماع لأرسطو. تلخيص ما بعد الطبيعة. تفسير ما بعد الطبيعة.

المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: تأليف فخر الدين محد بن عمر بن الحسن الرازي (ت ٦٠٦ هـ):

خط لنفسه منهج الدراسة في هذا الكتاب بقوله:

« فإن الذي صرفنا وكدنا وكدنا إليه تحصيل ما وجدناه في كتب المتقدمين، وقرأناه من زبر الأولين تحصيلاً نحتار منه اللباب من كل باب، ونجتاز التطويل والإطناب، مجتنباً فيه عن الإيجاز المتضمن للألغاز، مجتبياً فيه الإفصاح المفيد للإيضاح، ويكون الترتيب على أن نفصل المطالب بعضها عن البعض، ثم نرد منها إما بالأحكام، وإما بالنقض، ثم ندد منها إما بالأحكام، وإما بالنقض، ثم نديلها بالسلوك المشكلة، والاعتراضات المفصلة، م نتبعها إن قدر بالحل الشافي والجواب الوافي ... ».

رتبه على ثلاثة كتب موزعة إلى أبواب وفصول:

الكتاب الأول: في الأمور العامة في الموجود والماهية والعدم.

الكتاب الثاني: في أحكام الجواهر والأعراض.

الكتاب الثالث: في الإلميات الحضة.

يقول محمد عاطف العراقي: «وهذا الكتاب يعد عندنا من أهم وأدق الكتب التي تركها لنا الرازي، وفيه مجهود كبير يستحق الثناء والتقدير »(١)

<sup>(</sup>١) محد عاطف الغراقي ، ص ٢١٧ .

تجريد الكلام: تأليف نصير الدين أبي جعفر عجد بن محد الطوسي (ت ١٧٢ هـ):

رتبه على ستة مقاصد:

الأول: في الأمور العامة.

الثانى: في الجواهر والأعراض.

الثالث: في إثبات الصانع وصفاته.

الرابع: في النبوة.

الخامس: في الإمامة.

السادس: في المعاد<sup>(١)</sup>.

كتاب الروح: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

عرض فيه ابن القيم للكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، والآثار، وأقوال العلماء.

قسم الكتاب إلى إحدى وعشرين مسألة وتحت كلّ واحدة منها فصول متعددة، ومسائله كالتالى:

الأولى: في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم.

الثانية: في تلاقى أرواح الوتى.

الثالثة: تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الموتي.

الرابعة:هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده.

الخامسة: غيز الأرواح بعد مفارقة الأبدان.

السادسة: عودة الروح وقت السؤال.

السابعة: الجواب على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعداب القبر.

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج۱، ص ۳٤٦

الثامنة الحكمة في عدم ذكر عداب القبر في القرآن.

التاسعة: الأسباب التي تعذب بها أصحاب القبور.

العاشرة: الأسباب المنجية من عداب القبر.

الحادية عشرة: عموم سؤال القبر للمسلمين، والمنافقين، والكفار.

الثانية عشرة: سؤال منكر ونكير.

الثالثة عشرة: امتحان الأطفال في قبورهم.

الرابعة عشرة: دوام عداب القبر.

الخامسة عشرة: مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة.

السادسة عشرة: انتفاع أرواح الموتى من سعى الأحياء.

السابعة عشرة: قدم الروح.

الثامنة عشرة: تقدم خلق الأرواح على الأجساد.

التاسعة عشرة: حقيقة النفس، ذكر تحت هذه المسألة كثيراً من الشبه والردّ عليها.

العشرون: هل النفس والروح شيء واحد.

الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاث. وذكر تحت هذه المسألة كثيراً من الفروق للخصائص والصفات الطبيعية والشرعية.

### • من مصادر علم المنطق •

كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق: تأليف أبي نصر محد بن محد بن أوزلفي ابن طرخان الفارابي (ت ٣٣٩ هـ):

هذا الكتاب يعتبر مقدمة ومدخلاً لكتاب ألفه الفارابي في صناعة علم المنطق وهو ما يشير إليه في خاتمة هذا الكتاب بقوله:

« فقد أتى هذا القول على الأقاويل التي بها يسهل الشروع في صناعة المنطق ، فينبغي الآن أن نشرع فيها ، ونبتدئ بالنظر في الكتاب الذي يشتمل على أول أجزاء هذه الصناعة وهو كتاب المقولات » .

وقد قام محقق الكتاب محسن مهدي بتقسيم الكتاب إلى فصول وفقرات، ووضع فهارس بعناوين الفصول، فجاءت العناوين الرئيسية في الفهرسة في عشرة فصول كالتالى:

الفصل الأول: أصناف الألفاظ الدالة.

الفصل الثانى: أصناف الحروف.

الفصل الثالث:الألفاظ المركبة وأصناف المعاني.

الفصل الرابع: أصناف المعاني الكلية.

الفصل الخامس: أصناف الماني الكلية المفردة.

الفصل السادس: أصناف الماني الكلية الركبة.

الفصل السابع: القسمة والتركيب.

الفصل الثامن:أنحاء التعلم.

الفصل التاسع: الأمور التي ينبغي أن يعرفها المتعلم لصناعة المنطق.

الفصل العاشر: افتتاح النظر في صناعة المنطق.

معيار العلم: تأليف أبي حامد محد بن محد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ):

هذا هو القسم الاخير من كتاب «تهافت الفلاسفة » وكما يسميه الغزالي

معيار العلم يسميه أيضا (كتاب النظر)، و (كتاب الجدل)، و (مدارك العقول) وهو يمثل قسم علم المنطق من الكتاب، فقد حوى مباحث منطقبة جمعت إلى جانب الدقة الخصوبة فله خصائص كتب النطق من الاستيماب والدقة، كما يمتاز بطريقة العرض...

وضح في مقدمة الكتاب أن الباعث له على تحريره غرضان مهان:

«أحدها: تفهيم طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة والعبر...، والباعث الثاني: الاطلاع على ما أودعناه كتاب (تهافت الفلاسفة) فإنا ناظرناهم بلغتهم، وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطؤوا عليها في النطق.

وفي هذا الكتاب تنكشف تلك الاصطلاحات...».

كما أورد في مجال الحديث التمثيل بالقضايا الفقهية.

يقول محقق الكتاب سليان دنيا « إنه حافل بالمسائل التي إذا تأملها القارئ خرج من الكتاب بثروة علمية لا تقل قيمتها عن قيمة المنطق الذي كان الهدف الأصيل للمؤلف من تأليف الكتاب ه(١٠).

المنطق الكبير: تأليف الإمام فخر الدين محد بن عمر بن الحسن الرازي (ت ٦٠٦ هـ):

وهو من الكتب المسوطة في علم المنطق ومسائله.

الشمسية في القواعد المنطقية: تأليف نجم الدين عمر بن علي القزويني المعروف بالكاتي (ت ٦٩٣ هـ):

متن مختصر في المنطق،ألفه الخواجه شمس الدين محمد وساه منسوباً إليه. رتبه المؤلف على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة.

المقدمة في ماهية المنطق، وبيان الحاجة إليه وموضوعه.

<sup>(</sup>١) الغزالي، معيار العلم، تحقيق سليان دنيا، الطبعة الثانية (مصر: دار المارف)، ص٢٣.

المقالات: أولها في المفردات، والثانية في القضايا وأحكامها، والثالثة في القياس. أما الخاتمة ففي مواد الأقيسة وأجزاء العلوم. وقد تناولها العلماء بالدرس والشرح والتحليل.

ومن شروحها المشهورة شرح قطب الدين محمود بن محمد الرازي (ت ٧٦٦ هـ) المسمى بـ (تحرير القواعد المنطقية).

كتاب الردّ على المنطقيين: تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلم ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ):

قال سليان الندوي في تقديم الكتاب:

«نقد ابن تيمية ما قاله وأصله وأسمه أرسطو حكيم اليونانيين في نقد أدلة العقل، وترجيح بعضها على بعض بأصول وقواعد وقوانين يعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، وترتيب العلوم لتحصيل الجهول، وسهاها (علم المنطق)... وإذا أمعنت النظر في هذا الكتاب تجد مسائل منطقية وفلسفية ابن تيمية أبو عذرتها، وهي تطابق كل المطابقة بما قال فلاسفة الإفرنج في هذا العصر في بعض مسائل المنطق والفلسفة على المسلمة على

يذكر ابن تيمية السبب في تأليفه هذا الكتاب بقوله:

«أما بعد: فإني كنت دامًا أعلم أن (المنطق اليوناني) لا يحتاج إليه الذكي ، ولا ينتفع به البليد ، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها. ثم تبين لي فيا بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئاً. ثم لما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد ، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل . واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة ، ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم ... وتبين لي أن

 <sup>(</sup>١) تتي الدين أبي العباس أحد بن تيمية الحراني، الرد على المنطقيين (عباي: المطبعة القيمة ،
 ١٣٦٨ هـ/١٩٤٩ م)، ص٥ .

كثيراً مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات ... ».

وضع دراسته في أربع مقامات، مقامين سالبين، ومقامين موجبين:

فالأولان: وأحدها في قولهم «إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد ». والثاني: «إن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس ».

والآخران: في «أن الحد يفيد العلم بالتصورات » و «أن القياس أو الآخران: في «أن الموصوف يفيد العلم بالتصديقات ».

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار: تأليف قطب الدين محد بن محد الرازي (ت ٧٦٦ هـ):

كتاب الأصل « مطالع الأنوار » من تأليف القاضي سراج الدين محود بن أبي بكر الأرموي (ت ٦٨٩ هـ).

رتبه على طرفين: الأول في المنطق، والثاني: يشتمل على أربعة أقسام: الأول: في الأمور العامة، الثاني: في الجوهر، الثالث: في الأعراض، الرابع: في العلم الإلمي خاصة.

وقد وضح القطب الرازي الجهود التي بذلها في شرحه بقوله:

« ولم أقتصر على حل تركيبه، والإفصاح عن نكت أساليبه، بل حققت أيضا قواعد الفنّ،وبينت مقاصد القوم، وبالغت في نقد الكلام، وإيراد ما سنح في من الردّ والقبول، والنقض والإبرام، نعم قد أخرجت من بحر الفكر فرايد الجواهر، ونظمتها في سمط الغبارات الزواهر...».

تهذيب المنطق والكلام: تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ٧٩٢ هـ):

من الكتب المعتمدة، وهو متن مختصر في علم المنطق والكلام فمن ثم جاء على قسمين الأول: في المنطق، والثاني: في الكلام، واختصر المقاصد في كلامه. قال في كشف الظنون: «لما كان منطقه أحسن ما صنف في فنه اشتهر وانتشر في الآفاق فأكب عليه المحققون بالدرس والإقراء وفصنفوا له شروحاً »(١). ثم عدد الشروح وجهود العلماء نحوه.

التذهيب على تهذيب المنطق والكلام: تأليف عبيد الله بن فضل الخبيصي (المتوفى في حدود ١٠٥٠ هـ):

شرح لمن تهذيب المنطق والكلام من تأليف سعد الدين التفتازاني السابق ذكره. شرح وسط ليس بالقصير ولا بالطويل، عاولاً تبسيط المعاني والعبارات، وقد دفعه لشرحه قيمته العلمية وكما ذكر في خطبة الكتاب قوله:

« لما رأيت الختصر المسمى بالتهذيب النسوب إلى أفضل المحققين، وأكمل المتأخرين جامع البيّان والمعاني، سعد الملة والدين مسعود التفتازاني سقى الله ثراه، وجعل الجنة مثواه كتاباً مشتملاً على أكثر مسائل الرسالة الشمسية في تهيد القواعد المنطقية، وكان المحصلون عن فهم مسائله الصعبة في الاضطراب والاضطرار لغاية إيجاز ألفاظه، ونهاية الاختصار، شرحته شرحاً يبين معضلاته، ويفسر مشكلاته، خالياً عن التطويل والإكثار».

بدأ الشرح بمقدمة في تمريف علم المنطق، وبيان الحاجة إليه، وموضوعه، كما جرت عادة المؤلفين.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، ج١، ص ١٥٠٠

### • من أهم مصادر الفرق الإسلامية •

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: تأليف أبي الحسن على بن اساعيل الأشعري (ت ٣٣٠ هـ):

عرض فيه بدقة لمذاهب الفرق الإسلامية ومعتقداتهم وحصر أصولها في عشر فرق، ثم فرع عن كل فرقة منها ما يتفرع عنها من طوائف مختلفة يصل عدها إلى ما ينوف على العشرين. دون التعرض لمذاهبهم بنقد أو ردّ.

شرح منهجه في المقدمة بقوله:

«أما بعد: فإنه لا بد لن أراد معرفة الديانات، والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات، ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات من بين مقصر فيا يحكيه وغالط فيا يذكره من قول مخالفيه، ومن بين معتمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه، ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف الختلفين، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به، وليس هذا سبيل الربانيين، ولا سبيل الفطناء المميزين، فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات، واختصار ذلك وترك الإطالة والإكثار».

الفرق بين الفرق، وبيان الفرقة الناجية: تأليف عبد القاهر بن طاهر بن عدد البغدادي (ت ٤٢٩ هـ):

بنى كتابه هذا أساساً على شرح وتحليل الحديث النبوي في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة، ومنه تطرق إلى الفرق بين الفرقة الناجية والفرق الضالة، وقسم مضمون الكتاب إلى خسة أبواب، وهو ما تحدث عنه في مقدمة الكتاب بقوله:

« سألتم أسعد كم الله بمطلوبكم شرح معنى الخبر المأثور عن النبي عَلَيْكُم في الخبر المأثور عن النبي عَلَيْكُم في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة منها واحدة ناجية، تصير إلى جنة عالية

وبواقيها عادية، تصير إلى الهاوية، والنار الحامية، وطلبتم الفرق بين الفرقة الناجية التي لا يزلّ بها القدم، ولا تزول عنها النعم، وبين فرق الضلال الذين يرون ظلام الظلام نوراً، واعتقاد الحقّ ثبوراً، وسيصلون سعيراً، ولا مجدون من الله نصيراً، فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من الواجب في إبانة الدين القويم، والصراط المستقيم، وتمييزها من الأهواء المنكوسة، والآراء الممكوسة ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيى عن بينة، فأودعت مطلوبكم مضمون هذا الكتاب، وقسمت مضمونه خسة أبواب هذه ترجتها:

باب: في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة.

باب: في بيان فرق الأمة على الجملة ومن ليس منها على الجملة.

باب: في بيان فضائح كلّ فرقة من فرق الأهواء الضالة.

باب: في بيان الفرق التي انتسبت إلى الإسلام، وليست منها.

باب: في بيان الفرقة الناجية ،وتحقيق نجاتها وبيان محاسن دينه.

فهذه جملة أبواب هذا الكتاب، وسنذكر في كل باب منها مقتضاه على شرطه إن شاء الله ».

الفصل في الملل والأهواء والنحل: تأليف أبي عمد على بن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦ هـ):

نهج فيه ابن حزم منهجاً مستقلاً، وقدم له مقدمات في علم الكلام. وقد وضح هذا في خطبة الكتاب بقوله:

«أما بعد: فإن كثيراً من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتباً كثيرة جداً، فبعض أطال وأسهب، وأكثر وهجر، واستعمل الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلاً عن الفهم، قاطعاً دون العلم، وبعض حذف وقصر، وقلل واختصر، وأضرب عن كثير من قوي معارضات أصحاب المقالات، فكان في ذلك غير منصف في أن يرضى لها بالغبن في الإبانة وظالماً لخصمه في آن لم يوفه حتى اعتراضه، وباخساً حتى من قرأ كتابه

إذ لم يغنه عن غيره، وكلهم الا تحلة القسم عقد كلامه تعقيداً يتعذر فهمه على كثير من أهل الفهم، وحلق على المعاني من بعد حتى صار ينسى آخر كلامه أوله... فجمعنا كتابنا هذا مع استخارتنا الله عز وجل في جمعه، وقصدنا به قصد إيراد البراهين المنتجة عن المقدمات الحسية، أو الراجعة إلى الحسّ من قرب أو من بعد على حسب قيام البراهين التي لا تخون أصلاً عزجها إلى ما أخرجت له، وأن لا يصح منه إلا ما صححت البراهين المذكورة. فقط إذ ليس الحق إلا ذلك، وبالغنا في بيان اللفظ وترك التعقيد ».

ثم تكلم عن رؤوس الفرق الخالفة لدين الإسلام فقال:

«رؤوس الفرق الخالفة لدين الإسلام ست، ثم تتقرق كل فرقة من هذه الفرق الست على فرق،وسأذكر جماهيرها إن شاء الله عز وجل». فالفرق الست التي ذكرناها على مراتبها في البعد عنا:

أولها: مبطلو الحقائق وهم الذين يسميهم المتكلمون السوفسطائية.

ثانيها: القائلون بإثبات الحقائق إلا أنهم قالوا إن العالم لم يزل وأنه لا محدث له ولا مدبّر.

ثالثها: القائلون بإثبات الحقائق وأن العالم لم يزل، وأن له مدبراً لم يزل. رابعها: القائلون بإثبات الحقائق فبعضهم قال: إن العالم لم يزل، وبعضهم قال هو محدث، واتفقوا على أن له مدبرين لم يزالوا، وأنهم أكثر من واحده واختلفوا في عددهم.

خامسها : القائلون بإثبات الحقائق، وأن العالم محدث، وأن له خالقاً واحداً لم يزل، وأبطلوا النبوات كلها.

سادسها :القائلون بإثبات الحقائق، وأن العالم محدث، وأن له خالقاً واحداً لم يزل،وأثبتوا النبوات إلا أنهم خالفوا في بعضها، فأقرّوا ببعض الأنبياء عليهم السلام وأنكروا بعضهم.

ثم بدأ الكتاب بباب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق في كلّ ما اختلف فيه الناس وكيفية إقامتها ».

الملل والنحل: تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ):

يجمل المؤلف هدفه من تأليف الكتاب، والطريقة التي سلكها في مقدمته بقوله:

«لما وفقني الله تعالى إلى مطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل، وأهل الأهواء والنحل، والوقوف على مصادرها ومواردها، واقتناص أوانسها وشواردها، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يجوي جميع ما تدين به المتدينون، وانتحله المنتحلون عبرة لمن استبصر واستبصاراً لمن اعتبر، وقبل الخوض فيا هو الغرض لا بدّ أن أقدم خس مقدمات:

المقدمة الأولى: في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة.

المقدمة الثانية: في تعيين قانون يبتني عليه تعديل الفرق الإسلامية.

المقدمة الثالثة: في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة، ومن مصدرها، ومن مظهرها.

المقدمة الرابعة: في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية، وكيف انشعابها، ومن مصدرها ومن مظهرها.

المقدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب.

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: تأليف أبي عبد الله عمد بن عمر بن الحسين الرازي المعروف بابن الخطيب (ت ٢٠٦ هـ):

«ضن الرازي رسالته بالرغم من حجمها الصغير أغلب الفرق الإسلامية، وكثيراً من فرق المجوس، واليهود، والنصارى، وأفرد فصلاً خاصاً لأحوال الفلاسفة، وذكر فرق الصوفية وهو الوحيد - كها قال نفسه - الذي عد الصوفية فرقة؛ لأن الصوفية تمتاز بشيء في الأصول تختلف فيه عن بقية الفرق الإسلامية ... إذ ترى أن الطريق لمرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق الدنية ... "

## مصادر تراجم المتكلمين

## طبقات المتكلمن:

يذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون » مؤلفين فقط خصصا لتراجم المتكلمين:

ا - أخبار المتكلمين: من تأليف أبي عبد الله بن عمران بن موسى البغدادي (ت ٣٨٤ هـ).

٢ - طبقات المتكلمين: تأليف أبي بكر عمد بن فورك (ت ٤٠٦ هـ). (١) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: تأليف أبي القاسم عبد الله بن أحد البلخي (ت ٣١٩ هـ)، القاضي عبد الجبار بن أحد الممداني (ت ٤١٥ هـ)، الحاكم الجشمي (ت ٤٩٤ هـ):

مجموع يحتوي في الحقيقة على ثلاثة نصوص يكمل بعضها بعضاً:

الأول: باب ذكر المعتزلة من كتاب «مقالات الإسلاميين » للإمام أبي القاسم عبد الله البلخي تناول فيه نشأة الاعتزال وأصل الكلمة والاختلاف الذي نشأ حولها.

والثاني: « طبقات المعتزلة » للقاضي عبد الجبار أرَّخ فيه لعشر طبقات من المعتزلة.

والثالث: طبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب (شرح عيون المسائل) للحاكم الجشمي أرخ فيه لطبقتين أخريين. وبذلك يعتبر هذا الكتاب مصدراً من المصادر الأساسية لدراسة الاعتزال ورجاله، كما يكشف عن الدور المهم الذي لعبه الاعتزال في تاريخ الفكر الإسلامي طوال القرون الإسلامية الأولى. •

وشأنهم في الترجمة لأئمة الاعتزال ذكر مناقبهم وحكاية الأحداث التي عاصروها، والآثار العلمية التي خلفوها.

(۱) كشف الظنون، ج٢، ص ١٩٠٦.

والذي دفع القاضي عبد الجبار إلى هذا التأليف هو تبني الوزير أبي الفضل العميدي لمذهب الاعتزال، ثم يذكر بعد ذلك الأدلة على حجية العقل، ثم أردفه بد فصل فيا حدث من الخلاف بين أهل الصلاة، وتكلم بعد هذا في فصول عدة عن عقائد المعتزلة والردّ على مخالفيهم.

ثم انتقل بعد ذلك إلى عرض طبقات المعتزلة، مبتدئاً بالطبقة الأولى من الصحابة الذين ظهر ذلك عنهم » كما يزعمه، ويتحدث عن منهجه في طريقة عرض تراجمهم بقوله:

« وأذكر طبقات المعتزلة ، ومن اختص منهم بالعلم والتقدّم فيه ، وتأليف الكتب إلى غير ذلك . . . »

أما الجشمي المحسن بن محمد بن كرامة فإنه تابعه على طريقته، وابتدأ كتابه بترجمة مستفيضة للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني، وبذلك يكون قد أكمل التسلسل التاريخي لعلماء المعتزلة.

# مصّادرُ الفقهُ الابسْلامي وَعِسُلوم

- المذهب الحنفي
- المذهب المالكي
- \* المذهب الشافعي
- المذهب الحنبلي
- \* المذهب الشيعي
- المذهب الزيدي
- المذهب الظاهري
- المذهب الأباضي



# • أهم مصادر الفقه الحنفي •

الجامع الصغير، المبسوط، أو «كتاب الأصل في الفروع، الجامع الكبير، والزيادات، والسير الكبير: تأليف أبي عبدالله عمد بن الحسن بن فرقد الثيباني (ت ١٨٩هـ):

يُعبَّر عن مجموع هذه الكتب بكتب ظاهر الرواية، وإغا سميت بذلك « لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي إما متواترة، أو مشهورة عنه » (١٠) وفيا يأتى تعريف بطبيعة كلّ منها:

الجامع الصغير: روى فيه ما سمعه عن أبي يوسف روايةً عن أبي حنيفة. كتاب الاصل: سرد فيه الفروع على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأبان رأيه في كلّ مسألة.

الجامع الكبير: جمع أهم المسائل في الفقه.

الزيادات، وزيادة الزيادات: ألفها بعد الجامع الكبير استدراكاً لما فاته فيها من مسائل.

السير الكبير: سيأتي التعريف به في صفحة ٤٧٧ .

وللامام عمد بن الحسن الشيباني كتب فقهية أخرى منها:

(الحجج): سرد فيه آراءه في الاحتجاج على أهل المدينة، وهذا الكتاب مع أسانيد أبي حنيفة يعلمنا الأساس السني للمذهب العراقي في عصر الشيباني وما قبله، وهو أول مثال لما ألف في اختلاف المذاهب؛ لأنه عني بالخلافات بين أهل الكوفة وأهل المدينة.

كتاب الآثار: روى فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة، وأكثرها عن ابراهيم النخعي.

الرقيات: وهي المسائل التي فرعها حينا كان قاضياً في الرقة . (١٠)

<sup>(</sup>۱) کثف الظنون، ج 🖫 ، ص ۱۲۸۱ ،

 <sup>(</sup>٦) عمد بن احمد السرخسي، شرح كتاب السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد (مصر:
 منهد الخطوطات مجامعة الدول العربية)، ج ١، ص ٩

#### المبسوط:

جمع فيه ما فرعه الإمام أبو حنيفة. ولم يكن تأليفه جملة ، بل ألف في كل موضوع من الفقه بصورة مستقلة ، فأول ما ألف مسائل الصلاة ، وساء كتاب السلاة ، ومسائل البيوع وساء كتاب البيوع ، وهكذا الأيمان والإكراه ، ثم جمت فصارت مبسوطا ، وهو المراد عند الإطلاق .

قال السرخسي في مقدمة المبسوط:

« وعمن فرغ نفسه لتصنيف ما فرعه أبو حنيفة رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ، والمبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ ، وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها شاؤوا أو أبوا ... "(1). الكافي في فروع الحنفية: تأليف الحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي (ت ٣٣٤ه):

لا رأى الحاكم الشهيد إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المسوط من تأليف محمد بن الحسن الشيباني لإسهابه، وتكرار مسائله، استحسن تأليف مختصر يضمنه معاني كتب محمد بن الحسن رحمه الله، وحذف المكرر من مسائله ترغيباً للمقتبسين. وهو كتاب يعتمد في نقل المذهب. شرحه جاعة من كبار الفقهاء منهم شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بمبسوط السرخسي. من كبار القدوري: في فروع الحنفية: تأليف أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المخدادي الحنفي (ت ٤٢٨ه):

أول المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي عند المتأخرين. وقد عددها في عبدة الرعاية في حلّ شرح الوقاية بقوله:

« وقد كثر اعتاد المتأخرين على الوقاية لبرهان الشريعة ، وكنز الدقائق لأبي البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفى المتوفى سنة ٧١٠ ه، والختار

<sup>(</sup>١) . شمس الأعَّة السرخسي ، المسوط ، الطبعة الأولى (مصر : مطبعة السعادة ١٣٢٤ هـ) ، ج ١ ، صر٣ .

لأبي الفضل بجد الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة ٤٩٤ هـ ومختصر المقدوري لأحمد بن محمد المتوفى سنة ٤٣٨ هـ، وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها. وأشهرها ذكراً وأقواها اعتاداً: الوقاية، والكنز، ومختصر المقدوري وهي المراد بقولهم: المتون الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا هذه الثلاثة والختار أو المجمع ». (١)

وهـوالـذى يطلق عليـه لفـظ (الكتـاب) في المذهب ، تكلم عنه المؤلف بقوله : « هذا كتاب مجمع من فروع الحنفية ما لم مجمعه غيره ، وقد كان أبو علي الشاشي يقول : « من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا ، ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا » .

وفي بعض شروحه: «إنه مشتمل على اثني عشر ألف مسألة ».<sup>(۲)</sup>

كتاب المبسوط: تأليف شمس الأئمة أبي بكر عمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٨٣ هـ):

شرح لكتاب (الكافي) السابق، وقد وجَّهه إلى كتابة هذا الشرح الإعراض من الطالبين عن الفقه بسبب قصور هممهم، واكتفائهم بالخلافيات، وتطويل بعض المدرسين عليهم بالنكات التي لا فقه تحتها، أو تطويل بعض المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة في شرح معاني الفقه، وخلط حدود كلامهم بها. ثم يذكر السرخسي منهجه في معالجة نصوص (الكافي) بقوله:

« فرأيت الصواب في تأليف شرح الختصر، لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء عا هو المعتمد في كلّ باب ».

وأصبح مبسوط السرخسي علماً في المذهب بل وأصبح هو المراد عند الإطلاق في شروح الهداية وغيرها».

<sup>(</sup>١) المبدر نفسه ج ٢ ، ص ١٠٩٩.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ج ٢ ، ص ١٦٣١.

تحفة الفقهاء في الفروع: تأليف علاء الدين عجد بن أحمد السمرقندي الحنفي (ت ٥٧٥ هـ):

يعتبر هذا الكتاب امتداداً لختصر أبي الحسين القدوري (مختصر القدوري) في فقه الحنفية،واكبالاً لما تركه، وهو ما يوضحه المؤلف في مقدمته ويشير به إلى منهجه بقوله:

«اعلم أن (الختصر) النسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه الله جامع جلاً من الفقه مستعملة، بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة، يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل. ولما عمت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب، طلب مني بعضهم من الإخوان والأصحاب أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل، وأوضح المشكلات منه بقوى من الدلائل، ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم والتفصيل، ووسيلة بذكر الدليل إلى تخريج ذوي التحصيل، فأسرعت في الإسعاف والإجابة رجاء التوفيق من الله تعالى ».

## ويعرف به على الخفيف يقوله:

و... فالكتاب من ناحية موضوعه مجموعة قيمة من أحكام مذهب أبي حنيفة في كلّ أبواب الفقه،مقارنة في كثير من مسائله عذهب الشافعي فيها أحياناً،وعذهب مالك أحياناً أخرى على وضع تجنب فيه مؤلفه الطول المملّ، والاختصار الحلّ. وهو من ناحية ترتيبه وعرضه للمسائل وتفريعها وردّها إلى أصولها أقرب ما يكون إلى ما انتهى إليه التأليف في العصر الحاضر من استعراض لمسائل الأبواب جملة،وترتيبها ترتيباً منطقياً تقودك فيه كلّ مسألة إلى المسألة التي تليها مجيث تجدها متصلة بها وبما قبلها كاتصال الحلقة في السلسلة، فلا تكاد تشعر في الباب بانتقال مفاجىء من موضوع إلى آخر لا يتصل به، بل تحسّ كأنك لا تزال في موضوعك الذي بدأته،وذلك ما يعين

على جمع الفكر، واتصال النظر، وفهم الموضوع واستيمايه من جيم أطرافه ».(١)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧هـ):

من كتب الفقه الحنفي التي تهتم بعرض مسائل الفروع، وذكر الخلاف فيها بين الفقهاء الأحناف وغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، والاستدلال لكلّ بطريقة موجزة، ثم يرجح واحداً منها وذلك عندما يعبر بولنا»، ويدلّل عليه في شيء من التفصيل، وقد وضح منهجه هذا في المقدمة بقوله:

« وجمت في كتابي هذا جلاً من الفقه مرتبة بالترتيب الصناعي، والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب الصنعة، وتخضع له أهل الحكمة، مع ايراد الدلائل الجلية، والنكت القوية، بعبارات محكمة المباني، مؤدية المعاني، وسميته (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) إذ هي صنعة بديمة وترتيب عجيب، وترصيف غريب، لتكون التسمية مطابقة للمعنى...».

فتاوى قاضيخان: تأليف فخر الدين حسن بن منصور الأوزخبدي الفرغاني (ت ٥٩٢هـ)

« ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة إليها ، وتدور عليها واقعات الأمة ، وترتيبها على ترتيب الكتب المعروفة ، بين لكل فرع أصلاً ، وفيا كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولين ، وقدم ما هو الأظهر - كما قال في خطبته - ووضع له فهرساً مفصلاً «(٢) .

وهذه الفتاوى كما يقول في كشف الظنون « مشهورة مقبولة،معمول بها متداولة

 <sup>(</sup>١) تحضة الفقهاء، الطبعة الأولى ، تحقيق عصد زكي عبدالبر (دمشق : مطبعة جامعة دمشق، 170٧/١٩٥٧)، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ، ج ١ ، ص ١٢٢٧.

بين أيدي العلماء والفقهاء، وكانت هي نصب عين من يتصدر للحكم والإفتاء ه<sup>(١)</sup>.

كتاب البداية في الفقه: تأليف أبي الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل بن برهان الدين المرغيناني الرشداني (ت ٥٩٣ه):

«جع فيه مسائل القدوري، والجامع الصغير لحمد بن الحسن، ثم شرحها في نحو ثمانين مجلدة وساه (كفاية المنتهى) ولما تبيَّن فيه الإطناب، وخشي أن يهجر لأجله الكتاب شرحه شرحاً مختصراً لطيفاً نافعاً وافياً بالفاً في الحسن والتقرير، والتحرير والضبط والإتقان وساه (الهداية). وبالجملة: هو كما قال صاحب الوقاية: كتاب فاخز لم يكتحل عين الزمان بثانيه هو م.

## المداية: للمؤلف السابق:

هو شرح متن البداية السابق ذكره، ولكنه في الحقيقة كالشرح لختصر القدوري، وللجامع الصغير لحمد. وعادته أن يجرر كلام الإمامين من المدعى والدليل، ثم يحرر مدعى الإمام الأعظم ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتها، فإذا كان تحريره مخالفاً لهذه المادة ينهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان، ووظيفته أن يشرح مسائل الجامع الصغير والقدوري (المحمد).

ثم إنه اصطلع في كتابه على أمور: منها: إذا قال «في الكتاب » أراد القدوري. ومنها أنه يذكر لفظ «قال » في أول كل مسألة ، إذا كانت مسألة القدوري، أو الجامع الصغير، أو كانت مذكورة في البداية ، وإن كانت مذكورة في غيرها لم يذكرها.

ومنها: أنه يذكر مسائل القدوري أولاً، ومسائل الجامع الصغير في آخر الأبواب، وإذا كان نوع مخالفة بينها يصرح بلفظ «الجامع الصغير».

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة ، ج ١ ، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ، ج ٢ ، ص ٢٠٣٧.

ومنها: أنه إذا قال: «الحديث محمول على المعنى الفلاني » يريد به حمل أتمة الحديث، وإذا قال «نحمله » يريد حمل نفسه عليه دون الأتمة.

ومنها: أنه يقول في الدليل العقلي: «لما بينا »، وفي الثابت بالكتاب «لما تلونا » وفي الثابت بالسنة «لما روينا » وفي الثابت يقول الصحابة: «للأثر »، وقد لا يفرق بين الأثر والخبر ويقول: «لما روينا »، ويقول «لما ذكر » فيا هو أعم.

ومنها: أنه يشير إلى المسألة التي أورد لها النظير بأساء الإشارة التي للقرب، وإلى نظيرها بأساء الإشارة التي للبعد.

ومنها: أنه يعبر عن الدليل العقلي بالفقه حيث يقول: « والفقه فيه كذا ». ومنها: أنه إذا قال: « عن فلان »، يريد به الرواية عنه، وإذا قال « عند فلان » يريد به أنه مذهبه.

ومنها: أنه إذا ذكر خاصته وتصرفه لا يقول «قلت » احترازاً عا فيه من الافتيات والأنانية بل يقول: «قال العبد الضعيف عفى عنه (١)

وقاية الرواية في مسائل المداية: تأليف برهان الشريعة محود بن أحد صدر الشريعة الأول عبيد الله الحبوبي المتوفى في حدود (٦٧٣هـ) (٢٠):

أحد المتون الأربعة المعتمدة في المذهب الحنفي عند المتأخرين.

اعتنى العلماء بالوقاية حفظاً وشرحاً وتدريساً، وقد ألفها برهان الشريمة من أجل حفيده من ابنته عبيدالله بن مسعود، وكان يستكمل تأليفها كلما أثم حفيده الجزء الذي أعده، وهكذا حتى نهايتها، وقد نوه عبيدالله عن هذا في شرحه عليها بقوله:

« هذا حل المواضع المفلقة من وقاية الرواية في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي ... محود بن صدر الشريعة لأجل حفظي، والمولى المؤلف لما ألفها

<sup>(</sup>۱) المصدر البابق، ج٢، ص٢٦٥٠.

<sup>(</sup>٢) الساعيل بالنا البقدادي، هدية العارفين أساء المؤلفين والمصنفين، ج٢، ص٤٠٦٠

سبقاً سبقاً، وكنت أجري في ميدان حفظه طلقاً طلقاً، حتى اتفق تمام تأليفه مع إتمام حفظي ... ه.

الختار في فروع الحنفية: تأليف أبي الفضل عبد الدين عبد الله بن عمود الموصلي (ت ٦٨٣ هـ):

أحد المتون الأربعة المعتمدة في المذهب عند متأخري الحنفية.

«ذكر في شرحه المسمى بر (الاختيار) أنه جمع في شبابه مختصراً سهاه الختار للفتوى، واختار فيه قول الإمام أبي حنيفة، فتداولته الأيدي، فطلبوا منه شرحاً فشرحه شرحاً أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فروعاً بحتاج إليها، ويعتمد في النقل عليها عليها عليها (الاختيار لتعليل الحتار).

مجمع البحرين وملتقى النهرين: تأليف مظفر الدين أحد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي (ت ٦٩٤هـ):

أحد المتون الأربعة المتبرة في الذهب عند متأخري الحنفية.

«جع فيه مسائل القدوري ومنظومة النسفي مع زيادات، ورتبه فأحسن ترتيبه، وأبدع في اختصاره، ويذكر في آخر كل كتاب منه ما شذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب.. وهو كتاب حفظه سهل لنهاية إيجازه، وحله صعب لغاية إعجازه ».(٢)

واتخذ اصطلاحاً خاصا في الإشارة إلى أقوال أئمة المذهب:

فيعبر بالجملة الاسمية للدلالة على قول الإمام أبي حنيفة ومخالفة الصاحبين له، وبالجملة المضارعة على قول أبي يوسف ومخالفة صاحبيه له. وبالجملة الماضوية على قول محد ومخالفة صاحبيه له.

ويعبر عن خلاف زفر بصيغة الماضي ملحقاً به نون الجهاعة، وكذلك بالجملة الفعلية ملحقاً بها واو الجهاعة. (٣)

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج۲، ص۱۹۲۷،

<sup>(</sup>۲) الصدر نفسه، ج۲، ص۱۵۹۹ ،

الصدر نفسه، ج۲، ص۱۵۹۹ -

كنر الدقائق: تأليف أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحد بن محود النسفى (ت٧١٠هـ)

أحد المتون المعتمدة في المذهب الحنفي عند المتأخرين، اعتنى به الفقهاء شرحا وتدريسا، وقد أوضح المؤلف في خطبة الكتاب «أنه لخَص فيه الوافي بذكر ما عم وقوعه، وكثر وجوده لتكثر فائدته، وتتوفر عائدته ».

الوافي في الفروع: تأليف أبي البركات عبد الله بن أحد حافظ الدين النسفى (ت ٧١٠ هـ):

قال في كشف الظنون: • كتاب معتبر مقبول ».

يذكر المؤلف في المقدمة مصادر الكتاب بقوله: «كان يخطر ببالي إبان فراغي أن أؤلف كتاباً جامعاً لمسائل الجامعيين والزيادات، حاوياً لما في المختصر ونظم الخلافيات، مشتملاً على بعض مسائل الفتاوى والواقعات، فألفته وأتمته في أسرع وقت وسميته بالوافي » ثم بين الرموز التي استعملها ومعانيها التي تشير إليه وهي:

الحاء: لأبي حنيفة، السين لأبي يوسف، المي لحمد، والزاي: لزفر، والفاء: للشافعي، والكساف: للاطلاقات لل شرحة المؤلف وسياه (الكافي).

البزازية في الفتاوى ( الجامع الوجيز ): تأليف عجد بن عد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي (ت ٨٢٧هـ):

« كتاب جامع، لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب الختلفة ورجح ما ساعده الدليل، وذكر الأعمة أن عليه التعويل.(١)

<sup>(</sup>١) كشف الظنون. ج١٠ ص ٢٤٧ ٠

فتح القدير: تأليف الكيال بن الهام محد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيراسي (ت ٨٦١ه):

من أكبر شروح ( الهدائة ) وأوسعها.

والكتاب غزير في مادته العلمية،ليس بالمعقد في تراكييه فيجهد الذهن في فهم مسائله بل سهل العبارة، لا يستغني عنه العالم في درسه، ولا المتعلم في مذاكرته وبحثه، عديم النظير في الاستدلال على أحكامه ومسائله، فيستدل بالقرآن تارة، وبالسنة أخرى، وبإجماع الصحابة، ثم بالقياس والاستنتاج في الأشباه والنظائر من الأحكام والمسائل. (۱)

وقد وصل ابن الهام في شرحه إلى كتاب الوكالة ثم أكمله المولى شمس الدين أحمد بن تورد المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة ١٨٨ هـ إلى آخر الكتاب وساه ( نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ).(٢)

ملتقى الأبحر: تأليف ابراهم بن محد الحلبي (ت ٩٥٦):

اشتمل على مسائل القدوري، والختار، والكنز والوقاية، وأضاف إليه من مسائل المجمع، ونبذة من الهداية في عبارة سهلة، وصرح بذكر الخلاف بين أئمة المذهب، وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجع.

وذكر منهجه في الترجيح بقوله:

ووأسا الخسلاف السواقسع بين المتأخسرين والكتب المسذكورة فكلً ما صدرته بلفظ (قيل)، أو (قالوا) إن كان مقروناً بالأصح ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك، ومتى ذكرت لفظ التثنية (كقوله: خلافاً لها، وقالا، وقالا، وعندها) من غير قرينة تدلّ على مرجعها فهو لأبي يوسف ومحمد رحمها الله، ولم آل جهداً في التنبيه على الأصح والأقوى، وما هو الختار للفتوى ثم أوصح سبب تسميته براملتقى الأبحر) بقوله: «وحيث اجتمع فيه الكتب الذكورة سميته بملتقى الأبحر؛ ليوافق الاسم المسمى ».

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كلمة الناشر، ج ١، ص ١.

<sup>(</sup>٢) الصدر النابق، ج ٢، ص ٢٠٣١ .

الفتاوى العالمكيرية. المعروفة بر الفتاوى الهندية): تأليف جماعة من علماء الهند الأعلام بأمر السلطان أبي المظفر عبي الدين محمد أورنك زيب بهادر عالم كير:

قصد السلطان أبو المظفر إلى تأليف كتاب موافق للمفتى به من مذهب أبي حنيفة، وأن تكون الفروع المعتبرة مجموعة في كتاب واحد، ليسهل أخذها ودركها ومعرفة مظانها لكلّ قاصد، فأمر مشاهير علماء الهند وعلى رأسهم الشيخ نظام بوضع كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة يحقق تلك الأغراض، فصار ما حصلوه كتاباً جامعاً حاوياً للفروع الصحيحة المنقحة، وسموه (بالفتاوى العالمكيرية).

واختاروا في ترتيب كتبه وموضوعاته ترتيب كتاب (الهداية) تاركين لما تكرر في الكتب من الروايات والروائد، معرضين عن الدلائل والشواهد، الا دليل مسألة يوضحها،أو يتضمن مسألة أخرى، واقتصروا في الأكثر على ظاهر الروايات، ولم يلتفتوا إلا نادراً إلى النوادر والدرايات، وذلك فيا اذا لم يجدوا جواب السألة في ظاهر الروايات، أو وجدوا جواب النوادر موسوماً بعلامة الفتوى، ونقلوا كل رواية من المتبرات بعبارتها مع نسبتها إلى قائلها، ولم يغيروا العبارة إلا لضرورة تقتضيها، ولإشعار الفرق بينها أشاروا إلى الأول بركذا)، وإلى الثاني برهكذا)، وإذا وجدوا في المسألة جوابين مختلفين كل منها عما جرت به الفتوى،أولم يكن واحد منها مصحوباً عا يعلم به قوة الدليل أثبتوها في هذا الكتاب.

تنوير الأبصار وجامع البحار: تأليف شمس الدين محد بن عبد الله بن أحد ابن تمرتاش الغزى الحنفي (ت ١٠٠٤هـ):

جمع فيه مسائل المتون المعتمدة عوناً لن ابتلى بالقضاء والفتوى قال عنه ابن عابدين:

« وهو في الفقه جليل المقدار، جمّ الفائدة، دقق في المسائل كلّ التدقيق.

ورزق فيه السعد، فاشتهر في الآفاق وهو من أنفع كتبه ».(۱) الدر الختار شرح تنوير الأبصار: تأليف محمد علاء الدين بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن المعروف بالحصكفي (ت١٠٨٨هـ):

من الشروح المختصرة في مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد تميز بالفروع المحررة، والمسائل المصححة، واشتمل منها على قدر لم تحوه الكتب الكبيرة. وقد اختصره المؤلف من شرحه الكبير المسمى (خزائن الأسرار، وبدائع الأفكار، في شرح تنوير الأبصار، وجامع البحار) وقد أوضح الشارح منهجه في نسبة الأقوال بأنه إذا كان العزو إلى كتاب الغرر وشرحه الدرر لملاخسرو فإنه لا يصرح بذلك رغبة في الاختصار، وما زاد وعز نقله نسبه لقائله.

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: تأليف محمد أمين المشهور بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ):

يمتبر من أفضل وأجع كتب الأحناف المتأخرين، ويبين ابن عابدين الجوانب العلمية التي أضافها إلى شرح الحصكفي بقوله:

« وقد التزمت فيا يقع في الشرح من المسائل والضوابط مراجعة أصله المنقول عنه وعن غيره اخوفاً من إسقاط بعض القيود والشرائط ، وزدت كثيراً من فروع مهمة ، فوائدها جمة ، ومن الوقائع والحوادث ، على اختلاف البواعث والأبحاث الرائقة ، والنكت الفائقة ، وحل العويصات ، واستخراج الغويصات ، وكشف المسائل المشكلة ، وبيان الوقائع المعضلة ، ودف الإيرادات الواهية من أرباب الحواشي ، والانتصار لحذا الشارح المحقق بالحق ، ورفع الغواشي ، مع عزو كل فرع إلى أصله ، وكل شيء الى محله ، حتى الحجج الغواشي ، مع عزو كل فرع إلى أصله ، وكل شيء الى محله ، حتى الحجج والدلائل ، وتعليلات المسائل ، ما كان من مبتكرات فكري الفاتر ، ومواقع نظري القاصر ، أشير إليه ، وأنبه عليه ، وبذلت الجهد في بيان ما هو الأقوى ، وما عليه الفتوى ، وبيان الراجح من المرجوح ، عما أطلق في الفتاوى أو

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين، حاشية رد الحتار، الطبعة الثانية (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٠٥ - ١٩٦٦ م)، ج١، ص١٩٠

الشروح ، معتمداً في ذلك على ما حرره الأئمة الأعلام من المتأخرين العظام، كالإمام ابن الهمام، وتلميذبه العلامة قاسم وابن أمير الحاج، والمصنف، والرملي وابني نجيم، وابن الشلبي ، والشيخ اساعيل الحائك، والحانوتي السراج وغيرهم عن لازم علم الفتوى من أهل التقوى ».

# أهم مصادر الفقه المالكي

# المدونة في فروع المالكية:

وهي أشرف ما ألف في الفقه المالكي من الدواوين وأصل المدهب وعمدته. نقل عن ابن يونس:

« ما بعد كتاب الله أصلح من موطأ مالك، وبعده مدونة سحنون، وذلك أنه تداولها أربعة من المجتهدين: مالك، وابن القاسم، وأسد، وسحنون، يقول أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحن المعروف بالحطاب:

«اعلم أن أصل المدونة سماع قاضي القيروان أسد بن الفرات عن عبد الرحن ابن القاسم، وها معاً من أصحاب مالك. وهو أول من عملها ورواها عنه، وسأله عنها على أسئلة أهل العراق وأجابه ابن القاسم بنص قول مالك مما سمع منه،أو بلغه أو قاسه على قوله وأصله فحملت عنه بالقيروان وكانت تسمى الأسدية وكتاب أسد، ومسائل ابن القاسم وكتبها عنه سحنون كذا قال في التنبيهات.

وقال في المدارك: منعها أسد من سحنون فتلطف به سحنون حتى وصلت إليه فرحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم فسمعها منه، وأصلح فيها أشياء كثيرة رجع ابن القاسم عنها، وجاء بها إلى القيروان، وهي في التأليف على ما كان عليه كتاب أسد مختلطة الأبواب،غير مرتبة المسائل،ولا مرسومة التراجم... ثم إن سحنون نظر فيها نظراً آخر،وبوبها وطرح منها مسائل،وأضاف الشكل إلى شكله، وهذبها ورتبها ترتيب التصانيف، واحتج لمسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره، وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب من موطأ ابن وهب وغيره، وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مناك ما اختاره منها، وبقيت منها كتب على حالها مختلطة،مات قبل أن ينظر فيها ،فلأجل ذلك تسمى المدونة والمختلطة، وهي التي تسمى بالأم ». (١)

<sup>(</sup>١) الحطاب، مواهب الجليل لشرح محتصر أبي الضياء سيدي حليل الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة، ١٣٢٨). ١٠ ص ٣٠٠٠

وإذا أطلق «الكتاب» عند المالكية فالراد به المدونة.

الواضحة في السنن والفقه: تأليف عبد الملك بن حبيب بن سليان بن هارون ابن جناهمة السلمي المكنى بأبي مروان (ت ٢٣٨هـ) أو (ت ٢٣٩هـ):

يعتبر هذا الكتاب أحد مصادر وأمهات المذهب المالكي. قال العتبي وذكر الواضحة «رحم الله عبد الملك ما أعلم أحداً ألف على مذهب أهل المدينة تأليفه ولا لطالب أنفع من كتبه وأحسن من اختياره ».(١)

المستخرجة العتبية على الموطأ: تأليف عمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز الأموي القرطبي (ت ٢٥٤ هـ):

كتاب جامع للروايات والمسائل الفقهية الشاذة. ويذكر أنه كان يؤتى للعتبي بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال أدخلوها في المستخرجة. كان ابن لبابة يقول: «لم يكن هنا أحد يتكلم مع العتبي في الفقه ولا كان أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده ».(١)

الموازية: تأليف عمد بن ابراهيم الإسكندري بن زياد المعروف بابن المواز (ت ٢٦٩هـ) أو (ت ٢٨١هـ):

«أجلّ كتاب ألفه المالكيون، وأصحه مسائل، وأبسطه كلاماً وأوعبه، وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات، وقال: (إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه، وغيره إنما قصد جمع الروايات ونقل نصوص الساعات) « . (٣)

وهذه المذونات الأربعة السابقة، في الفقه المالكي تعرف بالأمهات الأربع.

<sup>(</sup>۱) برهان الدين ابراهم بن علي بن محد بن فرحون، الديباج المذهب، الطبعة الأولى (مصر: الناشر عباس بن عبد السلام بن شقرون، ١٣٥١) ص١٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) المدر نفسه، ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) المدر نفية، ص ٣٣٣ .

رسالة ابن أبي زيد القيرواني الملقبة (بباكورة السعد): تأليف أبي عمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٩ هـ):

كتاب متوسط جامع لمسائل الفقه والآداب، وأصول العقيدة على مذهب الإمام مالك بن أنس، اعتنى به الفقهاء. ذكر في مقدمة الكتاب منهجه والهدف من تأليفه بقوله:

الذخيرة: تأليف شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي (ت٦٨٤هـ):

يعتبر موسوعة فقهية في المذاهب الأربعة بعامة والمذهب المالكي يخاصة وقد قصد المؤلف ذلك يقيناً منه بأن الحق والصواب ليس بالضرورة موافقاً لمذهبه،أو مذهب غيره وهو ما عبر عنه بقوله:

« وقد آثرت التنبيه على مذاهب الخالفين لنا من الأئمة الثلاثة،ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلاً للغائدة، ومزيداً في الاطلاع، فإن الحتى ليس محصوراً في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى، وأعلق بالسبب الأقوى ».

وهذا الاتجاه من المؤلف يجعل هذا الكتاب كما هو مصدر من مصادر الفقه المالكي فإنه يوضع أيضا في عداد مصادر الفقه الإسلامي المقارن. بين المؤلف في مقدمة الكتاب مصادره العلمية التي اعتمد عليها بقوله:

<sup>(</sup>١) رسالة أبن أبي زيد القيرواني، ص ٤.

وقد آثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً حتى لا يفوت أحداً من الناس مطلب، ولا يعوزه أرب، وهي: المدونة ، والجواهر والتلقين و التفريع لابن الجلاب، والرسالة. (١) جماً مرتباً بحيث يستقر كل فرع في مركزه، ولا يوجد في غير حيزه، على قانون المناسبة في تأخير ما يتعين تأخيره وتقديم ما يتعين تقديمه من الكتب والأبواب، والفصول متميزة الفروع ». وغة مصادر أخرى متعددة بنوه عنها بقوله:

«وقد جمعت له من تصانيف الذهب نحو أربعين تصنيفاً ما بين شرح وكتاب مستقل، خارجاً عن كتب الحديث واللغة، ولا يكاد أحد يجد فيها فرعاً إلا نقلته مضافاً لما جمعته، وأطالعها جميعها قبل وضع الباب، وحينئذ أضعه ».

كما وضح القرافي في المقدمة الرموز التي تثرها في الكتاب، والماني المقصودة منها، ثم أفاض في شرح منهجه، والخصائص التي غير بها مؤلفه في قوله:

« وأقصد أن يكون لفظه خالياً عن التطويل المل ، والاختصار الخل ، وأقدم بين يديه مقدمتين:

إحداها: في بيان فضيلة العلم وآدابه اليكون ذلك صفة لطلابه ، والمقدمة الأخرى في قواعد الفقه وأصوله وما يحتاج إليه من نفائس العلم مما يكون حليةً للفقيه وجنةً للمناظر ، وعوناً على التحصيل ، وبينت مذهب مالك رحمه الله في أصول الفقه ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ، ويطلع الفقيه على موافقته لأصله أو مخالفته لمارض أرجح منه فيطلبه حتى يطلع على مدركه ... وأنقح إن شاء الله كتاب الفرائص ، وأمهد قواعده وما عليها من نقوض وأقرر ما أجده ، وأودع فيه من الجبر والمقابلة

<sup>(</sup>۱) المدونة من تأليف سحنون بن سعيد التنوخي ، الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة تأليف أبي محمد عبدالله بن نجم بن شاس ، التلقين تأليف القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ، التفريع لابن الجلاب عبيد الله بن الحسن ، الرسالة لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني .

ما يحتاج إليه ... وأمهد إن شاء الله كتاب الجامع منه تمهيداً جيلاً ... » (١٠)

الختصر في الفقه المالكي: تأليف العلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي (ت٧٦٧ه):

هو الكتاب المعتمد عند المتأخرين من المالكية، والحجة لدى عامتهم، جامع لمسائل المذهب في أسلوب وجيز محكم، اشتغل به العلم، تدريساً وتأليفاً. وقد فصل منهجه في مقدمة الكتاب بقوله:

« فقد سألني جماعة - أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق - مختصراً على مذهب الإمام مالك بن أنس رجمه الله تعالى مبيناً لا به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، مشيراً به (فيها) للمدونة، وبه (أوّل) إلى اختلاف شارحيها في فهمها، وبه (الاختيار) للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبه (القبور) لابن رشد من الخلاف، وبه (القبول) للبازري كذلك، وحيث قلت (خلاف) فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت (قولين) فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجعية منصوصة.

وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأشير ب (صحح)، أو (استحسن) إلى أن شيخاً غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره، وب (التردد) لتردد المتأخرين في النقل، أو لمدم نص المتقدمين، وب (لو) إلى خلاف مذهبي "()

مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل: تأليف أبي عبد الله محد بن عهد ابن عبد الرحن المكى المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤ه):

<sup>(</sup>۱) - القرافي، الذخيرة (مصر: مطبعة كلية الشريعة، ١٣٨١ هـ، ١٩٦١م)، ج١، ص ٣٥، ٣٥، ٢٥، ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) جواهر الإكليل شرح عتصر العلامة خليل (مصر: مطبعة مصطفى الباي الحلي وشركاه).
 ج۱، ص۲.

 وشرح فيه مختصر الشيخ خليل وتكلم على جميع مسائله مع ذكر ما تحتاج إليه كل مسألة من تقييدات وفروع مناسبة وتتات مفيدة من ضبط وغيره، وذكر غالب الأقوال وعزوها وتوجيهها والتنبيه على ما في كلام الشروح التي وقف عليها المؤلف.

وهذا الكتاب من أشهر كتب المذهب وأكثرها اعتاداً في بيانه «.(١) وقد أبان عن منهجه في الكتاب بقوله:

« وألتزم العزو غالباً إلا فيا أنقله من شروح الشيخ بهرام والتوضيح وابن عبد السلام، وابن عرفة فلا أعزو لهم غالباً إلا ما كان غريباً، أو ذكر في غير موضعه أو لغرض من الأغراض... وأميل إلى البسط والإيضاح والبيان حرصاً على إيصال الفائدة لكل أحد؛ وإذا ذكرت نقولاً مختلفة ذكرت مصلها آخراً، وإن طال الكلام في ذلك فلا ينبغي للناظر فيه أن يسام من شيء يجده مبسوطاً واضحاً فإني أقصد بذلك إن شاء الله الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغنائه عن مراجعة غيره في بيانه، وهذا مقصود الشروح فمن استطال شيئاً من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان... وأرجو إن تم هذا الشرح المبارك أن يستغنى به عن كثير من المطولات المختصرات » (٢).

شرح الزرقاني على مختصر خليل: تأليف عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت ١٠٩٩)

أحد شروح مختصر خليل المشهورة في المذهب المالكي، جمعه المؤلف من مصادر عديدة في المذهب المالكي، وبخاصة شروح المختصر وهو ما يوضحه في مقدمته مع بيان الرموز التي أشار إليها في ثنايا الكتاب بقوله:

« وبعد: فهذا شرح على مختصر العلامة الشهير في الآفاق خليل بن إسحاق

<sup>(</sup>١) حمد ابراهم على، المذهب عند المالكية، ص٣، مخطوط، خاص:

 <sup>(</sup>٢) مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء خليل، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة)،
 ج١٠ ص

لخصته من شرح شيخنا شيخ الإسلام العلامة المعمر الشيخ على الأجهوري أبي الإرشاد جمعنا الله به يوم التناد، مشيراً له بصورة (عج)، وللحطاب بصورة (ح)، وللتتائي بصورة (تت)، وللشيخ أحمد الزرقاني بصورة (د)، ولابن مرزوق (مق)، وللمواق (ق)، ولابن غازي (غ)، وللطخيني (طخ)، وللناصر اللقاني (صر)، وللعلامة الشيخ ابراهي اللقاني بشيخنا (ق)...».

وقد كتب عليه كل من العلامة محمد البناني والتاودي حاشية حققا مسائله وقوما ما عسى أن يكون فيه من خلل، فمن ثم أصبح هذا الكتاب مع حاشيتيه كتاباً معتبراً ومعتمداً في المذهب. وفي هذا الصدد يقول العلامة محمد البناني منوهاً بقيمة هذا الشرح والجوانب التي أتمها في حاشيته عليه بقوله:

« ... لما كان شرح الشيخ الأكمل ... سيدي عبد الباتي يوسف الزرقاني على مختصر الشيخ الجليل أبي المودة خليل ... شرحاً كفيلاً بعقل الشوارد محفوفاً بفرائد الفوائد، تطرب له المسامع وينشط لحسن عبارته القارئ والسامع اتخذته خلا مواسباً، وطبا آسباً، فوجدته طبق مرادي، ولذلك جعلته حلف أنسي وودادي . بيد أنه كثير ما ينزل النقل في غير محله ، ويلحق الفرع بغير أصله .. وأتكلم على ما عثرت عليه للشيخ سيدي محمد الخرشي في عدة أماكن ، ولغيره أيضاً في مواطن ، لكن بيت القصيد هو الأول وعلى كلامه المعول ... هو الأول وعلى كلامه المعول ... هو الأول وعلى كلامه

الخرشي على مختصر سيدي خليل: تأليف محد بن عبد الله بن على الخرشي (ت١٠١٠هـ):

شرح لختصر أبي الضياء خليل بن إسحاق، سهل العبارة واضح الأسلوب غزير المادة الفقهية في غير إطناب ولا اقتضاب، وقد استهدف المؤلف أن يذلّل معانيه، ويقرّب مفاهيمه للطلاب وهو ما عرضه في مقدمته بقوله:

«وقد وضعت عليه ( الختصر ) شرحاً يحل ألفاظه ، يحتوي على تقييداته

<sup>(</sup>١) عبد الباقي الزرقاني، شرح مختصر الإمام الجليل أبي الضياء سيدي خليل، الطبعة الثانية، (مصر: الطبعة الأمبية ١٣٠٣ه)، ج١، ص٠٠.

وفوائد يصعب فهمها على المبتدئين وغير المارسين، ثم أدركتني رحة الضعاف فثنى عنان القلم إليهم حب الإسعاف، حين طلب مني جماعة من الإخوان، وجملة من الخلان شرحاً آخر لا يكون قاصراً عن إفادة القاصرين، خالياً عن الإطناب وعما يصعب فهمه من الإيجاز على المبتدئين ليعم نفعه العباد، ويتعاطاه الحاضر والباد فأجبتهم إلى ذلك».

ووضع العلامة على بن أحمد الصعيدي العدوي حاشية موسعة عليه تعرف مجاشية العدوي.

الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل: تأليف أحمد بن محمد بن أجد بن أبي حامد العدوي المالكي الخلوق الشهير بالدردير (ت١٢٠١هـ):

شرح موجز على مختصر خليل اقتصر فيه مؤلفه على حلّ غامضه وتقييد مطلقه ، كما ألزم نفسه بذكر المعتمد من أقوال المذهب ، وأشار في المقدمة إلى أنه حين يقتصر على ذكر قول واحد فهو الراجع الذي تجب به الفتوى وإن اعتمد بعض الشراح خلافه.

حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لختصر خليل: ( أوضح المسالك وأسهل المراقي،إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي ): تأليف عمد بن أحمد بن عمد بن يوسف الرهوني (ت١٣٣٠هـ):

جع فيها حاشيتي الإمام أبي عبد الله سيدي محمد التاودي بن الطالب بن سودة المري الأندلسي، وحاشية أبي عبدالله سيدي محمد بن الحسن بناني الفاسي إلى جانب ما أضافه المؤلف من فروع ومسائل، وهو ما عرضه في المقدمة بقوله:

« ... وكان مختصر العلامة أبي المودة خليل من أحسن ما ألف في ذلك ا إذ هو مبين لما به الفتوى في مذهب إمام الأثمة أبي عبدالله إمامنا مالك، وكان شرحه للعلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني بالمكانة التي بينها عشياه شيخنا الإمام شيخ الجاعة أبو عبدالله بن سودة، والعلامة سيدي محمد بن الحسن

بناني، وقد تعرضا رضي الله عنها لتتبع كلامه بما أراحا الناظر فيه من تعب وأوقفاه من كنوزه الخفية على ما طلب... لكنه بقيت مواضع يحتاج إلى التنبيه عليها لم تقع منها إشارة إليها... كما أنها رضي الله عنها اعترضا كثيراً من مسائله الصحاح ونسباه فيه إلى الخطأ الصراح... فأردت أن أذكر هنا ما انفرد به شيخنا الإمام (ابن سودة) ليكون هذا مع حاشية الشيخ بناني لمن عجز عن تحصيل الحاشيتين مفيداً أثم فائدة، مروياً كل ظهآن قصد موارده، وأذكر مع ذلك تنبيهات أكيدة وأطرزه بفروع غريبة ومسائل مفيدة ».(١)

قدم للكتاب بثلاث مقدمات: الأولى: في فضل العلم والحث عليه، الثانية: في بيان حكم تعلم العلم وتعليمه، الثالثة في التعريف بالشيخ التاودي، الشيخ البناني، الشيخ الجنوي.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تأليف عد بن أحد بن عرفة الدسوقي (ت-١٢٣٠):

ذكر المؤلف بأنها تقييدات على شرح الشيخ أحد الدردير وأنه اقتبسها من كتب الأثمة السابقين، ثم أوضح تفسير الرموز التي استعملها في الحاشية وهي:

- (بن) العلامة سيدي محمد البناني عشى الشيخ عبد الباقي.
  - (طفى) مصطفى الرماص عشى التنائي.
    - (ح) العلامة سيدي محمد الحطاب.
- (شيخنا) الملامة أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي بحشى الخرشي .
  - (عبق) العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني.
    - (شب) الشيخ ابراهيم الشبرخيتي.
    - (خش) العلامة سيدي محمد الخرشي.

<sup>(</sup>١) حاشية الإمام الرهوني، الطبعة الأولى (مصر: الطبعة الأميرية ١٣٠٦ تصوير دار الفكر بيروت = ١٣٩٨ = ص١٩٧٨ ، ج١ ، ص١٩٧٩

(مج) مجموع خاتمة المحققين الشيخ محمد الأمير.

الجموع الفقهي في مذهب الإمام مالك: تأليف محد بن محد بن أحد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي المعروف بالأمير (ت ١٢٣٢ هـ):

متن مختصر جليل في فقه الإمام مالك، توخى فيه المؤلف تدوين المفتى به من الآراء عند المتأخرين، سواء في ذلك المشهور وما جرى به العمل، وهو في هذا الكتاب بعرضه للأحكام والمسائل المفتى فيها يستدرك على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي ما دونه منها على خلاف ذلك.

## وقد وضع عن هذا بقوله:

« ... وبعد فيقول عبد مولاه محمد بن محمد الأمير المالكي عفا الله عنه لما كان مختصر مولانا الأستاذ أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحق بن موسى رضي الله عنه جامعاً لمعظم مذهب مالك ، موضحاً لما استتر منه في البقاع الحوالك . وهو كما ترى يفنيه لسان حاله الفصيح عن تغالي لسان القال فيه بالمديح ، غير أن فيه بعض فروع اعتمد المتأخرون خلافها ، وفصوص نصوص لا يجتاز نظر القاصر غلافها أردت جمعه في مختصر واضح ، وأضم إليه فروعاً جازماً في كل ذلك بالراجح .... » .

وقد شرحه المؤلف ثم وضع له حاشية بعنوان (ضوء الشموع على شرح الجموع)، كما وضع عليه حجازي العدوي حاشية أخرى نوه في مقدمته بأهمية (الجموع) في فقه الإمام مالك بقوله:

« وكان من أعظم ما صنف فيه (علم الفقه) مجموع أستاذنا المدقق العلامة النحرير سيدي محمد بن محمد الأمير فإنه مع صغر حجمه، ووجازة لفظه جامع لمعظم المسائل وغرر الغوائد مع مزيد الضبط والبيان... "(۱).

<sup>(</sup>١) حاشيتا حجازي عدوي وسيدي عجد الامير على الجموع، ص ٢.

# • من أهم مصادر الفقه الثافعي •

الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله عد بن إدريس الثافعي (ت ٢٠٠٤):

غوذج رائع في الكتابة الفقهية الأصيلة، ومثال فرد بين مدونائه في منهجه وأسلوبه. يفتتح كل موضوع فقهي بدليله من الكتاب الحكيم، أو بما صح لديه من السنة، ثم يعقب هذا باستنباط الأحكام المستفادة منها بطريقة موضوعية دقيقة وبشكل مفصل.

والأم وإن كانت في الأصل كتاب فقه استدلالي فهي تؤسس منهجاً تطبيقياً للقواعد الأصولية، وبناء الأحكام الفروعية على أساسها في صورة متكاملة، تبين العلاقة بين الفقه والأصول، وتوضح بصورة علمية طريقة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في أسلوب سلس، وبيان واضح.

وفيا يلي نموذج لهذا المنهج الذي سلكه الإمام الشافعي في هذا الكتاب: «الطهارة: أخبرنا الربيع بن سليان، قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: قال الله عز وجل (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية.

(قال الشافعي) فكان بينًا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إغا كان بالماء ، ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء ، وكان معقولاً عند من خُوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة للآدمنيين فيه ، وذكر الماء عاماً ، فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار ، والقلات ، والبحار العذب من جميعه ، والأجاج سواء في أن يطهر من توضأ واغتسل منه ، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ، ماء بحر وغيره ، وقد روي فيه عن النبي عَلَيْ حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه ... فكل الماء طهور ما لم تخالطه غاسة ... ه.

ويسير على هذا النمط من التفصيل، وذكر الأدلة، واستنتاج الأحكام منها في

وضوح وبيان، ويظهر في بعضها حسب المناسبة تطبيقه للقواعد الأصولية في استخراج الأحكام الفروعية.

وطريقته هذه لا شك تربي الملكة الفتهية الاجتهادية، ولو اتخذت أمثال هذه المدونات كتباً للدرس والتحصيل لآتت غارها ولخلع طلاب الفقه الإسلامي عن أنفسهم وصمة الجمود والتقليد.

مختصر المزني: تأليف أبي ابراهيم اساعيل بن يجيى المزني (ت ٢٦٤هـ):

يقول المزني في مقدمة الكتاب:

« هذا مختصر اختصرته من علم الشافعي ، ومن معنى توله الأقربه على من أراده ، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينسو يحتاط فيه لنفسه » ، وهو أول من صنف في مذهب الشافعي . (١)

وقد ذكر النووي في كتابه (تهذيب الأساء واللغات) الكتب المشهورة والمتداولة بين الأصحاب في كلّ الأمصار وعد منها ( عتصر المزني ) في قوله: م... فأجع إن شاء الله الكريم الرؤوف الرحيم ذو الطول والإحسان والنضل والامتنان كتاباً في الألفاظ الموجودة في عتصر أبي ابراهيم المزني، والمهذب، والتنبيه والوسيط، والوجيز، والروضية وهو الكتساب الذي اختصرته من شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي رحمه الله... وخصصت هذه الكتب بالتصنيف لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين أصحابنا، يتداولونها أكثر تداول، وهي سائرة في كلّ الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين في كل الأقطار، مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها... "(1).

يقول تاج الدين السبكي:

«وينبغي أن يكون الفيصل في المزفي أن تخريجاته معدودة في المذهب لأنها على قاعدة الإمام الأعظم... وأما اختياراته الخارجة عن المذهب فلا وجه لعدّها المئة.

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۹۳۵.

أبو زكريا عبي الدين النووي (لبنان: دار الكتب العلمية)، ج١: ص٣٠.

وأما إذا أطلق فذلك موضع النظر والاحتال، وأرى أن ما كان من تلك المطلقات في (مختصره) تلتحق بالذهب لأنه على أصول المذهب بناه... ع (١٠) وللمزنى من المؤلفات:

كتاب (المنثور) و (المسائل المعتبرة) و (كتاب الوثائق) و (كتاب المقارب) و (كتاب نهاية الاختصار)<sup>(۱۲)</sup>

والختصر يعتبر في مقدمة الكتب الخمسة المتداولة والمشهورة بين المتقدمين من الشافعية ، وقد ذكرها النووي في كتابه تهذيب اللغات. ثانيها: المهذب، ثالثها: التنبيه، رابعها: الوسيط، خامسها: الوجيز.

وسيأتي عرضها ومناهج مؤلفيها.

المهذب: تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي (ت٤٧٦هـ) يعتبر هذا الكتاب وأحداً من أهم كتابين في فقسه الشافعيسة كانت شفسل الدارسين وبحث الحصلين، أما الثاني فهو كتاب «الوسيط» للإمام الغزالي بدأ المؤلف تصنيفه عام خمس وخسين وأربعائة، وانتهى منه عام تسع وستين وأربعائة أي أنه أنجزه في مدة أربع عشرة سنة. ويذكر منهجه في الكتاب بقوله:

«هذا كتاب مهذب أذكر فيه إن شاء الله تعالى أصول مذهب الشافعي رحمه الله بأدلتها، وما تفرع على أصوله في المسائل المشكلة بعللها».

قيل إن سبب تصنيفه (المهذب) أنه بلغه أن ابن الصباغ قال: «إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي اسحاق الشيرازي. يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينها ، فإذا اتفقا ارتفع فصنف الشيخ حينئذ (المهذب) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) طبقات الثافعية الكبرى، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه) ج٢، ص١٠٢ - ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج ۲، ص ۹٤.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه، ج ٤، ص ۲۲۲.

التنبيه في فروع الثافعية: تأليف أبي اسحق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦هـ):

هو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية كما صرح به النووي في تهذيبه، أخذه من تعليقة الشيخ أبي حامد المروزي، وقد اهتم به فقهاء الشافعية فتناولوه بالشرح والاختصار « ومن بينها شرح الإمام النووي سماه « التحرير » وذكر « أن التنبيه من الكتب المباركة النافعة فينبغي أن يعتني بتحريره وتهذيبه ، ومن ذلك نوعان أهمهما: ما يغتى به ، وتصحيح ما ترك المصنف تصحيحه ، أو خولف فيه ، أو جزم بما هو خلاف المذهب وأنكر عليه » ثم قال: « وقد جمعت ذلك في كراس قبل هذا ، والثاني بيان لفاته وضبط ألفاظه » فذكر فيه جميع ما يتعلق بألفاظه . تبلغ الشروح والختصرات عليه بما يزيد على المائة . (۱)

نهاية المطلب في دراية المذهب: تأليف إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت٤٧٨هـ):

قال ابن السبكي: «لم يصنف في الذهب مثلها فيا أجزم به » (٢) ونوه عنه ابن خلكان بقوله: «ما صنف في الإسلام مثله » قال ابن النجار: «إنه مشتمل على أربعين مجلداً » (٣).

واختصرها في كتاب سماه « مختصر النهاية ».

قال ابن السبكي: « وهو عزيز الوقوع من محاسن كتبه، قال هو نفسه فيه: إنه يقع في الحجم من النهاية أقل من النصف، وفي المعنى أكثر من الضعف » .(11)

البسيط في الفروع: تأليف أبي حامد عمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ):

« هو كالختصر (لنهاية المطلب) لشيخه إمام الجرمين ».

<sup>(</sup>۱) کشف الطنون، ج ۱، ص ۲۸۹،

<sup>(</sup>۲) المصدر البابق، ج ه، ص ۱۷۷۱

<sup>(</sup>٣) کشف الطنون، ج ۵، ص ۱۹۹۰:

<sup>(</sup>٤) المصدر البابق، ج ٥، ص ١٧٢ .

 <sup>(</sup>٥) عبد الرحن بدوي، مؤلفات الفزالي (الجمهورية العربية المتحدة، الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية)، ص١٧٠،

الوسيط في فروع المذهب: تأليف حجة الإسلام أبي حامد عمد بن عمد الغزالي (ت٥٠٥هـ):

أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة عند الشافعية، وهو مختصر من كتابه (البسيط) فعمد فيه إلى حذف الأقوال الضعيفة، والتفريعات الشاذة، وقد نوه عن هذا في المقدمة بقوله:

«أما بعد:... فإني رأيت الهمم في طلب العلوم قاصرة، والآراء في تحصيلها فاترة، وكان تصنيفي (البسيط في المذهب) على حسن ترتيبه، وغزارة فوائده، ونقائه عن الحشو والتزويق، واشتاله على محض المهم وعين التحقيق، مستدعياً همة عالية، ونية مجردة عها عدا العلم خالية، وهي عزيزة الوجود مع ما يستولي على النفوس من الكسل والفتور، وصار لا يظفر بها إلا على النذور، فعلمت أن النزول إلى حدّ الهمم حتم، وأن تقدير المطلوب على قدر همة الطالب حزم، فصنفت هذا الكتاب، وسميته (الوسيط في المذهب) نازلاً عن البسيط الذي هو داعية الإملال، مترقياً عن الإمجاز القاضي بالإخلال، يقع حجمه من البسيط موقع الشطر، ولا يموزه من مسائل أكثر من العشر، [وفي الهامش: ثلث: صح] ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف من المشر، [وفي الهامش: ثلث: صح] ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة، وتكلفت فيه مزيد تأنق في تحسين الترتيب، وزيادة تحذق في التنقيح والتهذيب،

ينتمي الجزء الأول بالنصل الثاني في محل إراقة الدماء وزمانها... الجزء الثاني: أول كتاب البيع، وينتمي بالفصل الثالث في صدقة التطوع، الجزء الثالث: يبدأ بكتاب النكاح، وينتمي بالفن الثاني في حكم القصاص الواجب في الاستيفاء والعفو.

الجزء الرابع: يبدأ بكتاب الديات؛ وينتهي بكتاب أمهات الأولاد.(١١)

<sup>(</sup>١) الصدر نفسه، ص ٢١.

الوجير في فقه مذهب الإمام الشافعي: للمؤلف السابق:

أخذه من البسيط والوسيط من تأليفه، وزاد فيه أموراً، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة أكثر تداول كما صرح به النووي.

وفيا يلي يتحدث الغزالي عن كتابه ومنهجه فيه بقوله:

«أما بعد فإني متحفك أيها السائل المتلطف، والحريص المتشوف بهذا الوجيز الذي اشتدت إليه ضرورتك وافتقارك، وطال في نيله انتظارك، بعد أن مخضت لك فيه جملة الفقه فاستخرجت زبدته، وتصفحت تفاصيل الشرح فانتقيت صفوته وعمدته، وأوجزت لك المذهب البسيط الطويل، وخففت من حفظك ذلك العبء الثقيل، وأدمجت جميع مسائله بأصولها وفروعها بألفاظ محررة، في أوراق معدودة خفيفة.. واكتفيت عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الشافعي المطلي رحمه الله، ثم عرفتك مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني والوجوه البعيدة للأصحاب بالعلامات...».

الحرر: تأليف أبي القاسم عبد الكريم بن محد الرافعي (ت ٦٢٣هـ):

« كثير الفوائد ، عمدة في تحقيق المذهب ، وقد التزم مصنفه أن ينصّ على ما صححه معظم الأصحاب .

وهو مقتبس من كتاب الوجيز تأليف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي »(۱). وقد اشتغل به العلماء شرحاً، واختصاراً، وتدريساً ، فمن شروحه «كتاب إكشف الدرر في شرح ألحرر) تأليف شهاب الدين أحمد بن يوسف السندي الحصكفي (ت ۸۹۵) التزم فيه ذكر خلاف الأئمة الثلاثة مع تنقيح مذهبه، وبيان خلاف الترجيح بين الرافعي والنووي وما عليه الفتوى »(۱).

عد ابراهم أحد على، المذهب عند الثافعية (عملة جامعة الملك عبد العزيز، العدد الثاني،
 ١٣٩٨) ص٣٦.

<sup>(</sup>۲) کشف الظنون، ج۲، ص۱۹۱۳،

فتح العزيز في شرح الوجيز: تأليف أبي القاسم عبد الكريم بن عمد الرافعي (٦٢٣هـ)

شرح به كتاب (الوجيز) من تأليف الإمام الغزالي، وقد وضح في خطبة الكتاب السبب في اعتنائه بوضع شرح لكتاب (الوجيز) الذي أولع به الطلاب، واعتنى به الطلاب بالإكباب والإقبال، وهو يعترف أن (الوجيز) رغم أنه غزير الفوائد، جمّ العوائد فإنه يختصّ بصعوبة اللفظ،ودقة المعنى لا فيه من حسن النظم وصغر الحجم « فإنه من هذا الوجه محوج إلى أمرين: إما مراجعة غيره من الكتب، وإما شرح يذلّل صعابه، ومعلوم أن المراجعة لا تتأتى في كلّ وقت، وأنها لا تقوم مقام الشرح المغني لإيضاح الكتاب » ثم بعد ذكر هذه الأسباب يبين المجهود العلمي الذي سيقوم به نحو هذا الكتاب فيقول:

« فدعاني ذلك إلى عمل شرح يوضع فقه مسائله فيوجهها، ويكشف عها انفلق من الألفاظ ، ودق من المعاني ليفتنمه الشارعون في ذلك الكتاب، الخصوصون بالطبع السلم ، ويعينهم على بغيتهم ... ولقبته (فتح العزيز في شرح الوجيز)... ».

قال ابن السبكي في الطبقات تحرز بعض أصحابنا عن تسميته به (العزيز) واختار تسميته به ( فتح العزيز) . (۱) وله شرح آخر أصغر منه وأخصر « واعتمد في شرحيه ما عن له اعتاده ، سواء من كتب العراقيين أو الخراسانيين حسبا ظهر له من الترجيح بقوة الدليل » . (۲)

الروضة في الفروع: تأليف أبي زكريا عبي الدين بن شرف النووي (ت٦٧٦ه):

اختصره من كتاب ( فتسح العزيز في شرح الوجسيز ) تأليف أبي القاسم الرافعي و حيث إن المؤلف في هذا الكتاب نقح المذهب أحسن تنقيح وجع

<sup>(</sup>۱) فتح العزيز في شرح الوجيز بهامش الجموع (مصر: إدارة الطباعة المنيرية)، ج ۱ . ص ۷۲ - ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) . غد ابراهم على ، ص ٣٦ .

منتشره بعبارات وجيزات، وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات عا لا مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان. وإيضاح العبارات، وقد دفع الإمام النووي إلى اختصاره كبر حجمه بحيث لا يقدر على تحصيله أكثر الناس في معظم الأوقات. ولذلك حاول باختصاره تسهيل الطريق إلى الإنتفاع به، فسلك طريقاً وسطاً بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، فحذف الأدلة في معظمه، واستوعب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة المنكرة، كما اقتصر على الأحكام دون المؤاخذات اللغظية، وضم إليه كثيراً من التغريمات والمتمات، واستدرك في مواضع يسيرة على الرافعي، وجرى في ترتيب الكتاب على منوال ترتيب الأصل.

### يقول النووي في المقدمة:

« وأرجو - إن ثمّ هذا الكتاب - أن من حصله أحاط بالذهب، وحصل له أكمل الوثوق به ، وأدرك حكم جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات ». كما وضح مصطلحاته بقوله: « وحيث أقول (على الجديد) فالقديم خلافه ، أو: (على قول، أو وجه) فالصحيح خلافه ، وحيث أقول: (على المحيح ، أو الأصح) فهو من الوجهين ، وحيث أقول: (على الأظهر) أو المشهور فهو من القولين ، وحيث أقول: (على المذهب) فهو من الطريقين أو الطرق ، وإذا ضعف الخلاف قلت (على الصحيح) ، أو (المشهور) وإذا ضعف الخلاف قلت (على الصحيح) ، أو (المشهور) الذكورات ».

منهاج الطالبين: تأليف أبي زكريا عبي الدين يحبي بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ):

«اختصار لكتاب الحرر الذي ألفه الرافعي، ويتاز عنه بما ضمنه النووي من التنبيه على قيود بعض المسائل محذوفة من الأصل، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في الحرر على خلاف الختار في المذهب... ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريباً أو موهاً خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات «

ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جيع الحالات . . ومنها مسائل نفسية ضمها إليه ينبغي الا يخلوالكتاب منها، وبذلك جاء هذا المختصر كما أراده له مؤلفه في معنى الشرح للمحرر وإلا أنه أكثر تجريراً للرأي المعتمد في المذهب «(۱).

قال تاج الدين السبكي: «ربا غير (النووي) لفظاً من ألفاظ الرافعي إذا تأمله المتأمل استدركه عليه، وقال: لم يف بالاختصار، ولا جاء بالمراد، ثم نجده عند التنقيب قد وافق الصواب، ونطق بفصل الخطاب، وما يكون من ذلك عن قصد منه لا يعجب منه، فإن الختصر ربا غير كلام من يختصر كلامه لمثل ذلك، وإنما العجب من تغيير يشهد العقل بأنه لم يقصد إليه ثم وقع فيه على الصواب... ه (٢) وذكر أمثلة استشهد بها على المعنى السابق.

التحقيق: تأليف أبي زكريا عي الدين يحي بن شرف النووي (ت ٢٧٦ه):

يعتبر أول كتب النووي اعتاداً لدى اختلاف النقل عنه. جاء في بحث والمذهب عند الشافعية ومناقشة هذه النقطة بقوله:

وقد رتب المتأخرون كتب النووي في الاعتاد عند اختلافها على النحو التالى:

- ١٠ التحقيق: وهو أصح كتب النووي عند المتأخرين.
  - ٢ ١ ثم الجموع شرح المهذب.
    - ٣ ثم التنقيح.
  - ٤،٥ ثم الروضة، والمنهاج (منهاج الطالبين).
    - ٦ ثم الفتاوى.
    - ٧ ثم صحيح مسلم.
    - ٩،٨ ثم تصحيح التنبيه ونكته ع (٢)
      - (١) عمد ابراهم أحد على: ص ٣٦.
      - (٢) طبقات الثافعية، ج٨، ص٣٩٨.
      - (٣) كمد ابراهم أحد علي، ص ١٠.

تحفة الحتاج لشرح المنهاج: تأليف أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الميشمي (ت ٩٧٤ هـ):

جاء في بحث « المذهب عند الشافعية ، ما يأتي:

«مذهب علماء حضر موت،والشام،والأكراد وداغستان،وأكثر أهل اليمن إلى أن المعتمد ما قاله ابن حجر، بنل في تحفته... وهو المقدم في الفتوى على غيره من كتب المذهب عموماً، سواء ما ألفه ابن حجر أو غيره باستثناء كتب الجال الرملي.

وابن حجر في تحفته هذه يستمد كثيراً من حاشية شيخه عبد الحقّ في شرح المنهاج للجلال الحلي. ولقد أشار ابن حجر في مقدمة التحفة إلى منهجه في الترجيح بين الأقوال الواردة في المذهب فقال:

ثم الراجح منها - الأقوال - ما تأخر إن علم، وإلا فها نصّ على رجحانه، وإلا فها فرع عليه وحده، وإلا فها قال عن مقابله مدخول،أو يلزمه فساد، وإلا فها أفرده في محلّ أو جواب، وإلا فها وافق مذهب مجتهد لتقويه به ...، وإذا كانت التحفة هي في الدرجة الأولى من كتب ابن حجر فإن كتبه الأخرى حظيت بدرجات تالية من الاعتاد وقد رتبها المتأخرون ترتيباً ألزموا به من أراد معرفة الراجح في المذهب. ومن ثم قالوا:

«والذي يتعين اعتاده بعدها - أي التحفة - حيث لم يوجد فيها نص:
« فتح الجواد ) له ثم ( الإمداد ) لا (شرح العباب) الأن الشيخ قصد به
الجمع . اللهم إلا إذا وجدت المسألة فيه فقط ، و ( فتح الجواد والامداد )
يفتى بما فيها لأنها غالباً موافقان ل (محد الرملي صاحب النهاية) . ومن ثم كان
الترتيب الأخير لكتب ابن حجر هو:

١ - التحفة ٢ - ثم فتح الجواد ٣ - ثم الامداد، ٤ - ثم
 الفتاوی وشرح العباب،لكن يقدم عليها شرح مختصر بافضل ٣. (١١)

<sup>(</sup>١) عد ابراهم أحد على، ص ١٤، ٥٥.

مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: تأليف شمس الدين عمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت ٩٧٧هـ):

شرح يوضح معاني ألفاظ منهاج الإمام النووي، كثير التنبيهات والفوائد مشتمل على الأدلَّة والتعليلات الفقهية، موضح لما عليه المعول من كلام المتأخرين والأصحاب.

يتحدث المؤلف عن موضوع الكتاب ومنهجه في المقدمة بقوله:

« ... شرعت في شرح يوضح من معاني مباني منهاج الإمام النووي ما خفا، ويفصح عن مفهوم منطوقه بألفاظ تذهب عن الفهم جفا، تبرز المكنون من جواهره، وتظهر المضمر في سرائره، خال عن الحشو والتطويل، حاو للدليل والتعليل، مبين لما عليه المعول من كلام المتأخرين والأصحاب، عمدة للمفتي وغيره ممن يتحرى الصواب، مهذب الفصول، محقق الفروع والأصول، متوسط الحجم، وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها...».

نهاية الحتاج شرح المنهاج: تأليف شمس الدين الجيال عمد بن أحد بن حزة الرملي (ت ١٠٠٤هـ):

جاء في بحث (المذهب عند الشافعية) ما يفيد أهمية هذا الكتاب في المذهب الشافعي بقوله:

«اشتهر كتابه (نهاية الحتاج شرح المنهاج) عند المتأخرين، ونال من التقدير والثقة ما جعله المعتمد المنفرد في المذهب عند أكثر الشافعية من علماء مصر وغيرهم، وآخرون جعلوا (النهاية) و(تحفة المحتاج) صنوين لا يعدوها (المذهب) بحال.

والرملي في نهايته : في الربع الأول يماشي الخطيب الشربيني (مؤلف مغني الحتاج) ويوشح من التحفة،ومن فوائد والده وغير ذلك. وفي الثلاثة الأرباع عاشي التحفة ويوشح من غيرها، ولذا فقد وقع للجال الرملي في نهايته مسائل انفرد بها عن التحفة

وهو يوافق والده في أكثر المائل بل جمل مخالفاته للتحفة يوافق فيها

والده ».

«وقد أوضح الرملي في مقدمة كتابه (نهاية المحتاج) منهجه في الترجيح بين الأقوال في المذهب، وبين أن الراجح منها – من الأقوال – ما نص على رجحانه، وإلا فها عام تأخره، وإلا فها فرع عليه وحده، وإلا فها قال عن مقابله مدخول، أو يلزمه فساد، وإلا فها أفرده في محل أو جواب، وإلا فها وافق مذهب مجتهد لتقويه به ».

«وللرملي العديد من الكتب الفقهية منها: شرح المنهاج أتى فيه بالعجب العجاب، وشرح البهجة الوردية، وشرح الواضح للشيخ أحمد الزاهر ساه عمدة الرابح، وشرح العباب - لكن لم يتم -، وشرح الزبد - وهو غير شرح والده وشرح الإيضاح مسك النووي، وشرح المسالك الدلجية...، وشرح رسالة والده في شروط المأموم والإمام، وساه غاية المرام، وشرح مختصر الشيخ عبد الله بافضل الصغير، وله حاشية على التحرير لشيخ الإسلام، وحاشية على العباب وغير ذلك ه(1)

<sup>(</sup>١) عد ابراهم أحد علي، ص ٤٦، ١٥.

## • من أهم مصادر الفقه الحنبلي •

مختصر الخرقي: تأليف أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (ت ٣٣٤ه):

أول كتاب في فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء مرتباً على طريقة الفقهاء ، «اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين، ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر حتى قال العلامة يوسف بن عبد المادي في كتابه (الدرّ النقي في شرح ألفاظ الخرقي): وقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحاً... قال أبو إسحاق البرمكي: عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة... وبالجملة فهو مختصر بديع، لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره، وأعظم شروحه وأشهرها (المغني) للإمام موفق الدين المقدسي "المتهاره، وأعظم شروحه وأشهرها (المغني) للإمام موفق الدين المقدسي "التهدمين.

شرح الخرقي: تأليف القاضي أبي يعلى عد بن الحسين بن الفراء البغدادي (ت ٤٥٨هـ):

« طريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي، ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب، والسنة، والقياس على طريقة الجدل... » وهو في هذا الكتاب « لايذكر شيئا زائداً على ما في المتن، ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها، ومذاهب الخالفين لها.. (٢) ».

مسائل عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الخرقي: تأليف أبي الحسين عجد بن الحسين بن أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ):

ذكر فيه ثمان وتسعين مسألة بما خالف فيها الخلال الخرقي، ومنهجه أنه يذكر المسألة من مختصر الخرقي بما له اعتراض عليها، ثم يعقب بتوجيهها

<sup>(</sup>١) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المروف بابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (مصر: ادارة الطباعة المنيزية)، صُ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه من ٢١٦٠.

حسب الحكم المذكور، ثم يذكر الرواية الثانية إن وجدت مع اختياره لها وتعليل ذلك والاستدلال له. ويمكن توضيح هذا بالمسألة الأولى من الكتاب وهي:

« قال الخرقي: (وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقها وتيمم) وهي منصوصة، وبها قال أبو حنيفة ووجهها: أن معه ماء طاهراً بيقين، فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالماً به. وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة. اختارها أبو بكر. ووجهها: أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعاله فبقاؤه لا يمنع التيمم، كالماء الذي يحتاج إلى شربه ».

وفي ختام الكتاب جملة من اختيارات أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها شيخه الخلال.

رؤوس المسائل: تأليف عبد الخالق بن عيسى بن أحد بن أبي موسى الهاشمي (ت ٤٧٠ هـ):

« طريقته أنه يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام أحد واحداً من الأغة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة منتصراً للإمام، ويذكر الموافق له في تلك المسألة بحيث إن من تأمل كتابه وجده مصححاً للمذاهب، وذاهباً من أقوالها المذهب الختار (١١) ».

التذكرة: تأليف أبي الوفاء على بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ):

« جعلها على قول واحد في المذهب مما صححه واختاره، وهي وإن كانت متناً وسطاً لا تخلو من سرد الأدلة في بعض الأحايين كما هي طريقة المتقدمين من أصحابنا (٢) ».

الهداية: تأليف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٥١٦ هـ):

« يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد بها ، فتارة يجعلها

<sup>(</sup>١) المصدر تفسه، ص س ۲۱۹.

<sup>(</sup>۲) الصدر نفيه، ص ۲۲۰.

مرسلة، وتارة يبين اختياره، وإذا قال فيه قال شيخنا، أو عند شيخنا فمراده القاضي أبو يعلى بن الفراء حذا فيه حذو الجتهدين في المذهب، المصححين لروايات الإمام(١٠) ، يذكر في خطبة الكتاب قوله:

« هذا مختصر ذكرت فيه جملاً من أصول مذهب الإمام أبي عبد الله أحد بن محد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه، وعيوناً من مسائله اللكون هداية للمبتدئين وتذكرة للمنتهين...».

المستوعب: تأليف محد بن عبدالله بن محد بن إدريس السامري (ت-٦١٠ه):

«كتاب مختصر الألفاظ،كثير الفوائد والماني، ذكر مؤلفه في خطبته: أنه جمع فيه مختصر الخرقي، والتنبيه للخلال، والإرشاد لابن أبي موسى، والجامع الصغير، والخصال للقاضي أبي يعلى، والخصال لابن البنا، وكتاب الهداية لأبي الخطاب، والتذكرة لابن عقيل، ثم قال: فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب، اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان، ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها، ثم يكون في بعض نسخها نقصان، ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها، ثم لغلام الخلال، ومن الجرد،ومن كفاية المفتي،ومن غيرها من كتب أصحابنا... لغلام الخلال، ومن الجرد،ومن كفاية المفتي،ومن غيرها من كتب أصحابنا... وبالجملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحد واجمعه...(٢) ». الكافي: تأليف موفق الدين عبد الله بن عجد بن أحد بن عجد بن قدامة (ت-١٩٠٥):

وسط بين التطويل والاختصار، يذكر فيه اختياراته. ألفه للمتوسطين من الطلاب الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد، فقد ذكر فيه كثيراً من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى مرتبة الاجتهاد وفي المذهب حينا يرى الأدلة، وترتفع نفسه إلى مناقشتها. وقد شرح منهجه في المقدمة بقوله:

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) الصدر نفيه، ص ٢١٨.

«هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأغة، ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رصي الله عنه في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أغة الأمصار، ليكون الكتاب كافياً في فنه عها سواه، مقنعاً لقارئه عا حواه، وافياً بالغرض من غير تطويل، جامعاً بين بيان الحكم والدليل.. ».

المقنع: تأليف موفق الدين عبد الله بن محد بن أحمد بن محد بن قدامة (ت ٦٢٠هـ):

«اجتهد المؤلف في جمعه وترتيبه، وإيجازه وتقريبه، وسطاً بين القصير والطويل، وجامعاً لأكثر الأحكام مجردة الدليل والتعليل. يذكر فيه الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح. وقد تضافرت جهود العلماء المتأخرين عليه بالشرح والتدريس حتى أصبح أصلاً لمتون المتأخرين من الحنابلة(١٠).

العمدة: تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة (ت٦٢٠هـ):

«كتاب مختصر في الفقه، جرى فيه على ذكر قول واحد مما اختاره من أقوال الإمام، وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين. وطريقته: أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح، ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام، ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام... أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه، وكساه حلل الدليل، وحلاه مجلى جواهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف... (۱) ».

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ۲۰۶، ۲۰۶،

<sup>(</sup>١) المدر نفسه، ص ٢١٨ .

الحرر: تأليف مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي القاسم الخضر بن محد بن على بن تيمية (ت ٦٥٢ ه):

« حذا فيه حذو الهداية لأبي الخطاب بذكر الروايات، فتارة برسلها، وتارة يبين اختياره فيها (أنه على أنه تعمد ان يكون خالياً من الدليل والتعليل كها جاء في مقدمة ذلك بقوله:

(أما بعد: فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه. هذبته مختصراً، ورتبته (محررا)، حاوياً لأكثر أصول المسائل، خالياً من العلل والدلائل، واجتهدت في إيجاز لفظه، تيسيراً على طلاب حفظه...).

والكتاب مطبوع مع حاشية بعنوان (النكت والغوائد السنية على مشكل الحسرر لابن تيمية) من تأليف شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي (ت٧٦٣هـ).

الشافي (الشرح الكبير): تأليف عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر عمد بن أحمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ):

شرح فيه كتاب (المقنع) لموفق الدين عبد الله بن عمد بن قدامة. ذكر في خطبة الكتاب أنه اعتمد في جمعه على كتاب المغني «وذكرت فيه من غيره ما لم أجده فيه من الفروع،والوجوه،والروايات، ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئاً يسيراً من الأدلة، وعزوت من الأحاديث ما لم يعز مما أمكنني عزوه ». وطريقته فيه «أنه يذكر المسألة من المقنع فيجعلها كالترجمة، ثم يذكر مذهب الموافق فيها والمخالف لها، ويذكر ما لكل من دليله، ثم يستدل ويعلل

للمختار ، ويزيف دليل الخالف، فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه اجتهاد مقيد في مذهب أحد ».

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٢٣٠.

« ومتى قال الأصحاب: قال في (الشرح) كان المراد هذا الكتاب، ومتى قالوا: الشارح أرادوا مؤلفه (۱۱ ».

كتب الفقه في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ):

جمعت الكتب والفتاوى الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع مجموع فتاواه وهي موسوعة فقهية استغرقت منها خسة عشر مجلداً تضمنت الموضوعات الفقهية التالية:

الجزء الحادي والعشرون: كتاب الطهارة.

الجزء الثاني والعشرون: كتاب الصلاة.

الجزء الثالث والعشرون: سجود السهو، صلاة التطوع، صلاة الجاعة، الإمامة.

الجزء الرابع والعشرون: من صلاة أهل الأعدار إلى الزكاة.

الجزء الخامس والعشرون:الحج.

الجزء السادس والعشرون: الزكاة والصوم.

الجزء السابع والعشرون: الزيارة.

الجزء الثامن والعشرون: الجهاد.

الجزء التاسع والعشرون: في العقود المالية.

الجزء الحادي والثلاثون: تضمن الموضوعات التالية:

الوقف، الهبة والعطية، الوصايا، الفرائض،

الجزء الثاني والثلاثون: كتاب النكاح.

الجزء الثالث والثلاثون: كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه، ص ۲۰۸، ۲۰۸

الجزء الرابع والثلاثون: كتاب الظهار. ما لحق من النسب، العدد، الاستبراء، الرضاع، النفقات، الحضانة، الجنايات باب الحدود: حد الزنا، حد القذف، حد السكر، باب التعزير، القطع في السرقة، حد قطاع الطريق.

الجزء الخامس والثلاثون: باب الخلافة والملك، قتال أهل البغي، حكم المرتد، الخامس والثلاثور، القضاء، الزكاة، الأنجان والنذور، القضاء، القسمة.

وهي ثروة علمية تدل على أصالة وصفاء فكري ،بدرك هذا كل من عاش فكر هذا الإمام في كتبه ومدوناته، وهي جديرة بدراسة عميقة متأنية.

تحرير المقرر في شرح الحرر: تأليف عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن على عبد الله بن على عبد الله بن على على على المقلم على المقل

هو شرح لكتاب (الحرر) تأليف مجد الدين بن تيمية السابق ذكره. « وطريقته في الشرح أنه يذكر المسألة من الكتاب، ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها، ويبين منطوقها ومفهومها، وما تنطوي عليه من المباحث، ولا يخل مع ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق (١) ».

الفروع: تأليف شمس الدين آبي عبد الله محد بن مفلح الحنبلي (ت٧٦٣هـ):

متن وسط في المذهب الحنبلي، قصد به تصحيح المذهب وتحريره وجمه، قدم له مجدمة تبين منهجه واصطلاحه في الكتاب عند معالجته ومناقشته للمسائل الفقهية. ويعتبر (الفروع) الخطوة الأولى في تنقيح المذهب وتهذيبه عند المتأخرين. وهنا نقتس جزءاً من مقدمته المستفيضة:

«أما بعد: فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحد بن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره، ليكون

<sup>(</sup>۱) این بدران، ص ۲۲۰ .

نافعاً وكافياً للطالب، وجردته عن دليله وتعليله غالباً ليسهل حفظه وفهمه على الراغب، وأقدم الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف، و ( على الأصح ) أي أصح الروايتين، و ( في الأصح ) أي أصح الوجهين، وإذا قلت: وعنه كذا، أو وقيل كذا فالمقدم خلافه، وإذا قلت: ويتوجه، أو يقوى، أو عن قول أو في رواية وهو، أو هي أظهر، أو أشهر ... أو يؤيده أو المراد كذا فهو من عندي. وإذا قلت: المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا فثم قول ... ...

والكتاب كما يتعرض للخلاف في إطار المذهب الحنبلي فهو أيضاً يشير إلى مواطن الاتفاق والاختلاف بين المذهب الحنبلي والمذاهب الثلاثة الأخرى وكذلك اصطلاح الإمام أحمد في التعبير عن الأحكام التكليفية الخمسة.

تصحيح الفروع: تأليف علاء الدين علي بن سليان المرداوي ثم الصالحي (ت ٨٨٥هـ):

هذا الكتاب تكملة وتتمة لما قام به ابن مفلح في كتاب الفروع من تحديد المذهب الحنبلي وتحريره عند المتأخرين فاستدرك على كتاب الفروع بعض المسائل التي اعتبرها ابن مفلح هي المذهب، وأخرى أطلق فيها الخلاف والمذهب فيها مشهور. وقد وضح المرداوي عدد هذه المسائل وبين أن أهمية هذا الكتاب هي التي دفعته إلى هذا التصحيح في قوله:

« وقد أحببت أن أصحح الخلاف من المسائل وأمشي عليها ، وأنقل ما تيسر من كلام الأصحاب في كل مسألة منها، وأحرر من المذهب من ذلك إن شاء الله تعالى ، وهي تزيد على ألفين ومائتين وعشرين مسألة على ما يأتي بيانه في كل باب، وجمعا في آخر الكتاب. وربا نبهت على بعض مسائل فيها بعض خلل: إما في العبارة أو الحكم ، أو التقديم ، أو الاطلاق ، ولكن على سبيل التبعية وهي تزيد على ستائة وثلاثين تنبيها مفإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتام ، لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب وأصوله وتصوص الإمام ، فإذا انضم هذا التصحيح إلى ما حرره ، وقدمه وصححه حصل بذلك تحرير

الذهب وتصحيحه إن شاء الله(١).

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تأليف علاء الدين على بن سليان السعدي المرداوي ثم الصالحي (ت ٨٨٥ هـ):

شرح به المؤلف كتاب ( المقنع ) تأليف موفق الدين عبد إلله بن محمد بن قدامة الأنه كتاب جامع لأكثر الأحكام كها قال عنه مصنفه « إلا أنه أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح ومن ثم جعل الرداوي همه في كتاب ( الانصاف ) تبيين الصحيح من المذهب والمشهور والمسول عليه والمنصور ، وما اعتمده اكثر الأصحاب وذهبوا إليه ولم يعرجوا على غيره ، ولم يعولوا عليه .

ويعتبر ما قام به المرداوي في هذا الكتاب تكملة وتتمة لما بدأه ابن مفلح في كتاب ( الفروع ) من تهذيب المذهب وتحريره عند المتأخرين.

بدأ هذا الكتاب بفصل شرح فيه اصطلاح ابن قدامة بالنسبة لبعض العبارات الواردة لدى عرضه للمسائل مثل (الروايتين) = (الوجهين) = (الوجه) ، (الاحتالين) ، (الاحتالات) ، وغير ذلك.

وبحث في هذا الفصل أيضا الطريقة التي يجب اتباعها عند تعدد النقل والرواية عن الإمام أحد.

كما وضع منهجه لدى مناقشة مسائل ( المقنع ) بقوله:

« وأحشى على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه ، وأبين ما يتعلق عفهومها ومنطوقها ، وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله ، فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف ، وغيره داخل تبعاً ، وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه ، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في ممناه من المختصرات ، فإن أكثرها - بل والمطولات - لا تخلو من إطلاق الحلاف » .

<sup>(</sup>١) تصحيح الفروع، الطبعة الثانية (قطر: الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، ١٣٧٩/ ١٩٦٠). ج١، ص ٢٤.

كما عرض المؤلف عناوين الكتب التي استعان بها في تأليف هذا الكتاب، والتي بلغت مائة وأربعة عشر مصدراً، وقد اتخذ لنفسه مقاييس علمية موضوعية في ترجيح الآراء الختلفة مما جعل عمله هذا أساساً للأعهال العلمية الأخرى لمن جاء بعده، فاعتمده المتأخرون، وأصبحت مؤلفاته هي المصدر والمورد لهم بعد ذلك.

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: تأليف علاء الدين علي بن سليان السعدي المرداوي ثم الصالحي (ت ٨٨٥ هـ):

أول الكتب المتمدة في المذهب الحنبلي لدى المتأخرين،

لما رأى المؤلف أن كتابه (الانصاف) قد اتسع بما استطرد له من بحوث وفوائد اختار أن يلخصه ويجمع مزاياه في هذا الكتاب، وقد بذل المؤلف في هذا جهداً علمياً محوداً. وقد أشار إلى هذا الجهد في مقدمة الكتاب بقوله: «أما بعد: فقد سنح بالبال أن أقتضب ما في كتابي (الانصاف) من تصحيح ما أطلق الشيخ الموفق في المقنع من الخلاف، وما لم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به أو قدمه أو صححه، أو ذكر أنه المذهب وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد، أو شرط صحيح في المذهب، وما كثر حكمها غالف لذلك العموم أو الإطلاق، ويستثنى منه مسألة أو أكثر حكمها غالف لذلك العموم أو الإطلاق...

فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير ، واعتمد أيضاً ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه ... ».

وأصبح لهذا الكتاب لما تميز به من دقة وتحرير أهمية فقهية كبيرة في المذهب الحبلي، فصار تصحيحاً لغالب كتب المذهب، والمرجح في الحلاف بينها. ومن ثم أصبح معتمداً لدى المتأخرين أن المذهب ما أخرجه المرداوي في كتابه (المتقيح)، وابن النجار في كتابه (المنتهى) واتفقوا على القول به، فإن اختلفوا فالمذهب ما اتفق على إخراجه والقول به

اثنان منهم، وإذا لم يتفقوا فالمذهب ما أخرجه صاحب (المنتهى) على الراجح الأنه أدق فقها من الاثنين، وقد يفضل بعضهم (الإقناع) لكثرة مسائله، ولا مشاحة في الاصطلاح (١٠).

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي (ت ٩٦٨ هـ):

ثاني الكتب المعتمدة في المذهب عند متأخري الحنابلة، وهو أكثرها مسائل وتفصيلاً، خال عن الدليل والتعليل، وفي مقدمة الكتاب يوضح المؤلف منهجه، ومصادر كتابه، ومصطلحاته بقوله:

« فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأعة... أبي عبد الله أحد بن محد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه، اجتهدت في تحرير نقوله، واختصارها لعدم تطويله، مجرداً غالبا عن دليله وتعليله، على قول واحد، وهو ما رجعه أهل الترجيح، منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الانصاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح، وربا ذكرت بعض الخلاف لقوته، وربا عزوت حكماً إلى قائله خروجاً من تبعته، وربا أطلقت الخلاف لعدم مصحح، ومرادي (بالشيخ) شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية، وعلى الله أعتمد، ومنه المعونة أستمد، ».

وقد أصبح قاعدة بين المتأخرين من علماء المذهب أنه حيثًا جرى خلاف بين كتابي (منتهى الارادات) و (الإقناع) فالمرجح هو ما يؤيده كتاب (التنقيح للمرداوي).

منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: تأليف تقي الدين عجد ابن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي، المشهور بابن النجار (٣٧٧٠هـ):

<sup>(</sup>١) على بن محد المندي، مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي (مكة: مطابع قريش عام ١٩٦٨/١٣٨٨). ص١٤.

ثالث الكتب المعتمدة في المدهب التي عليها تجري الفتوى عند المتأخرين. وقد نوه في المقدمة بمصادر الكتاب وبيان مصطلحاته بقوله:

وبعد: ف (التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع) في الفقه على مذهب الإمام المبحل أبي عبد الله أحد بن محد بن حبل الشيباني رضي الله تعالى عنه قد كان المذهب محتاجاً إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله، فاستخرت الله تعالى أن أجع في مسائلها في واحد، مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد والشوارد، ولا أحذف منها إلا المستغنى عنه، والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح في (التنقيح) إلا إذا كان عليه العمل، أو شهد أو قوي الخلاف فرعا أشير إليه. وحين قلت: (قيل، وقيل) - ويندر ذلك - فلمدم الوقوف على تصحيح، وإن كان لواحد فلإطلاق احتاليه. وسميته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات».

كثاف القناع عن متن الإقناع: تأليف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ):

شرح لكتاب (الإقناع)، وقد مزج المتن بالشرح فتآلفت ألفاظها ومعانيها حتى أصبحا كالشيء الواحد، بذل المؤلف في تحريره وتحقيق أصوله جهداً واسعاً، حتى بلغ به الأمر إلى تتبع أصول المتن التي اقتبس منها كالمقنع والمحرر، والفروع، والمستوعب، وما تيسر له الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها كالشرح الكبير، والمبدع، والإنصاف وغيرها. وكان جل اعتاده على كتابي شرح المنتهى والمبدع.

كما اهمّ بذكر ما أهمله المتن من قيود، وتكلم عن علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود، وبين المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها، وما خالف فيه المنتهى.

شرح منتهى الإرادات: تأليف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ):

شرح لكتاب المنتهى السابق ذكره، استخرجه المؤلف من كتابين من شرح صاحب المتن عليه تقي الدين محمد بن النجار، ومن كتاب (كشاف القناع على متن الإقناع)، للمؤلف نفسه. يتميز هذا الكتاب بالعرض المفصل، والتدليل والتعليل لما يذكره من مسائل في أسلوب سهل مبسط، خال من التعقيد، ذكر في مقدمة الكتاب اصطلاحه، فحيث يقول: (في شرحه) فالمراد به شرح المقنع الكبير.

# بعض مصادر المذاهب الفقهية الأخرى

### من مصادر فقه الشيعة الإمامية:

كتاب من لا يحضره الفقيه: تأليف أبي جعفر عمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت ٣٨١ هـ):

«هو مرجع في تطبيق أحكام الفقه، صنفه باقتراح الشريف محمد بن الحسن نعمة الله، الذي لقيه في بلخ، وساه بهذا الاسم، مجاراة لكتاب الرازي الطبيب (كتاب من لا يحضره الطبيب).

وهذا الكتاب هو أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة إلى جانب كتب الكافي للكُليني، والاستبصار للطوسي، وتهذيب الأحكام للطوسي أيضا (١٠)». وسيأتي التعريف بكل منها إن شاء الله.

الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: تأليف أبي جعفر محد بن الحسن بن على الطوسى (ت -٤٦ ه):

« هو أحد الكتب الأربعة والجاميع الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الاثني عشرية منذ عصر المؤلف حتى اليوم، جزآن في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات، وهو مشتمل على عدة كتب التهذيب. غير أنه مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار، وطريق الجمع بينها، والتهذيب جامع للخلاف والوفاق، وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الاستبصار في آخره في 2011 حديثاً، وقال: حصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقصان الخ...

وعلى الاستبصار شروح وتعليقات ... (٢) ».

<sup>(</sup>١) بروكلان، تاريخ الأدب العربي، ج ٣، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أغا بزرك الطهراني، حياة الشيخ الطوسي في بداية كتاب النهاية، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٩٠/١٣٩٠هـ). صس.

تهذيب الأحكام: تأليف أبي جعفر محد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ):

أحد الكتب الأربعة، والجاميع القديمة المعول عليها عند الأصحاب من لدن تأليفها حتى اليوم، استخرجه شيخ الطائفة من الأصول المعتمدة للقدماء، والتي هيأها الله له وكانت تحت يده... وقد خرج من قلمه الشريف تمام كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة بعنوان الشرح على (المقنعة) تأليف أستاذه المفيد الذي توفي عام ٤١٣ه... ثم تممه بعد وفاته، وقد أنهيت أبوابه إلى ثلاثمائة وثلاثة وتسعين باباً، وأحصيت أحاديثه في ١٣٥٩٠ حديثاً...(١)».

ومن المؤلفات الفقهية المعتبرة عند الشيعة كتاب:

الكافى من فقه الشيعة: تأليف أبى منصور أحمد بن الطبرسي الشيعي (ت ٨٨٥ هـ). شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: تأليف أبي القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد الهذاي المشهور به (المحقق الحلي) (ت ٢٧٦ هـ):

« يعد كتاب (شرائع الإسلام) من أهم كتب المتون في الفقه الإمامي الاكثرها فروعاً ، وأدقها منهجة ، وقد حظى منذ أقدم الأزمنة بعناية العلماء ، وطلاب الدراسات الفقهية ، فكان موضعاً لتدارسهم وشروحهم ، وتعليقاتهم ، ولعل أهم الموسوعات الفقهية التي ألفت منذ عصره حتى عصرنا الحاضر كانت شروحاً له » .

يقول صاحب الذريعة: «وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه إلى الآن، ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة، فجعلوا أبحاثهم وتدريساتهم فيه، وشرحهم وحواشيهم عليه...(٢) ».

<sup>(</sup>۱) المعدر نفسه، ص.ص

<sup>(</sup>٧) شرائع الإسلام، تقديم محمد تقي الحكيم الطبعة الأولى (النجف: مطبعة الآداب، (٣) هـ/١٩٦٩ م) ص٤٠

بني الكتاب على أقسام أربعة:

القسم الأول: في العبادات، وهي عشرة كتب ابتدأه بكتاب الطهارة وختمه بكتاب الأمر بالمروف والنهي عن المنكر.

القسم الثاني: في العقود وفيه خسة عشر كتاباً، ابتدأه بكتاب التجارة وختمه بكتاب النكاح.

القسم الثالث في الايقاعات وهي أحد عشر كتاباً ابتدأه بكتاب الطلاق، وختمه بكتاب النذور

القسم الرابع: في الأحكام وهي اثنا عشر كتاباً، ابتدأه بكتاب الفرائض وختمه بكتاب الديات.

وقد التزم المؤلف بقاعدة معينة في ترتيب الأحكام حيث بدأ بالواجب في كل قسم فأتبعه بالمندوب وبعده بالمكرره، وأخيراً بالحرم إن وجد. وهو من أحسن الكتب الفقهية ترتيباً، وأسلسها أسلوباً، وأجعها للفروع.

الختصر النافع في فقه الإمامية: للمؤلف السابق:

لخصه المؤلف من كتاب (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام)، وجاء ترتيبه كالتالى:

قسم العبادات: يبدأ بكتاب الطهارة، وينتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قسم العقود: يبدأ بكتاب التجارة،وينتهي بكتاب النكاح.

قسم الإيقاعات: يبدأ بكتاب الطلاق، وينتهى بكتاب الندر.

قسم الأحكام: يبدأ بالصيد والذباحة وينتهى بالديات.

يقول الأستاذ محمد تقي القمي « واشتال كلّ قسم على الكتب المشار إليها بهذه الصورة هو المتعارف عليه في مؤلفات الإمامية منذ عصر المؤلف إلى الآن ».

وجاء في مقدمة الكتاب قول المؤلف: «أما بعد: فإني مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر بألفاظ مجدة، وعبارة محررة، تظفرك بنخبه،

وتوصلك إلى شعبه، مقتصراً على ما بان لي سبيله ووضح لي دليله (۱ ». الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: تأليف زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي (ت ٩٦٦ هـ):

شرح للرسالة الفقهية المسأة بر (اللمعة الدمشقية) من تأليف محمد بن جال الدين مكي العاملي وقد جمع فيها أبواب الفقه، ولخص فيها أحكامه ومسائله وتعتبر من المتون الفقهية المعتمدة، ثم عمد زين الدين الجبعي إلى شرحها ونوه عن طريقة معالجته للمتن بقوله:

« فهذه تعليقة لطيفة ، وفوائد خفيفة أضفتها إلى المختصر الشريف والمؤلف المنيف ، المشتمل على أمهات المطالب الشرعية الموسوم بر (اللممة الدمشقية ) من مصنفات شيخنا ... أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكي أعلى الله درجته ، كما شرف خاتمته ، جملتها جارية له مجرى الشرح ، الفاتح لمفلقه والمقيد لمطلقه والمتمم لفوائده ، والمهذب لقواعده ... (\*) » .

<sup>(</sup>١) الختصر النافع في فقه الإمامية، ص م، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) زين الدين الجبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج١، ص١٠١م، ٥.

#### • مصادر الفقه عند الشيعة الفاطميين •

دعائم الإسلام، وذكر الحلال والحرام، والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام: تأليف القاضي النمان بن عمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي (ت ٣٦٣ هـ):

«أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين وهو مقسم إلى حزأين: الأول يبحث في العبادات وهي:

- أ) الإيمان من وجهة نظر الفاطميين.
  - ب) الطهارة.
- ج) الصلاة ويشتمل أيضا على الجنائز.
  - د) الزكاة.
  - هـ) الصوم.
    - وا الحج.
    - ز) الجهاد.

وهذه هي دعام الإسلام عند الشيعة الفاطميين، وهذا الجزء في ثمانية كتب... ويغلب على معالجته للموضوعات الصبغة الدينية والكلامية مكما نجد بها مسائل تشريعية. أما الجزء الثاني: فهو يبحث في المعاملات ويشتمل على خسة وعشرين كتاباً مبدوءاً بالبيوع، ومنتهيا بالقضاء.

والجزء الأول قيم للباحث في علم الكلام كما يتضح ذلك من الكتاب الأول الذي يعدّ من أقدم النصوص في عقائد الفاطميين، فهو يبدأ بتعريف الإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان، ثم يتحدث عن ضرورة الاعتقاد في الإمامة، وواجب كل مؤمن أن يتبع الأئمة في معتقداتهم، ورأي الاسماعيلية في الولاية لا ينصب فقط على حب الأئمة من أهل البيت بل على الخضوع التام لأوامرهم. وبجانب ما نراه في الكتاب الأول من الجزء الأول من الدعائم نرى في الكتاب الثاني الحديث عن وصية على بن أبي طالب، وبكتاب الوصايا أهم الآراء النسوبة إلى على نفسه في توثيق عقيدة الولاية، فكتاب الإيمان، وكتاب النسوبة إلى على نفسه في توثيق عقيدة الولاية، فكتاب الإيمان، وكتاب

وصاية علي من أقدم المصادر الأساسية لبحث هذه العقيدة من عقائد الفاطميين...».

ومنهج المؤلف في عرض الأحكام البدء بآية من القرآن الكريم ذات صلة بموضوع الكتاب متى وجد ما يدل على ذلك، ثم سرد الأحاديث المروية في الموضوع عن أهل البيت والمنسوبة إليهم.

تأويل الدعام: تأليف القاضي النعان بن عجد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي (ت ٣٦٣ هـ):

« هذا هو العنوان المتداول لهذا الكتاب، ولكن اسمه (تربية المؤمنين بالتوفيق على حدود باطن علم الدين) وهو تفسير وإيضاح للكتاب السابق (دعائم الإسلام)، أو بالأحرى في التأويل الباطني للأحكام التي جاءت في كتاب (دعائم الإسلام)! (دعائم الإسلام)! ا

وهو يعدّ ثاني كتاب مهم بعد (الدعائم). وقد عدد محقّق الكتاب محمد حسن الأعظمي المصادر الرئيسية عند الفاطميين، وهي خسة كتب:

أُولاً: دعام الإسلام للنعان بن محمد.

ثانياً: تأويل الدعام للنمان بن محد أيضا.

ثالثًا: راحة العقل لداعي دعاة الفاطميين أحد حميد بن عبد الله الكرماني.

رابعاً: الأنوار اللطيفة في الحقيقة (فلسفة البدء والماد) للداعي الياني طاهر ابن ابراهم الحارثي.

خامساً: الجالس المؤيدية، وملخصها جامع الحقائق لداعي الدعاة الفاطميين هبة الله بن موسى المؤيد.

ومن الكتب المهمة الأخرى: كتاب الذخيرة، وكنز الولد، وأسرار النطقاء وسرائر النطقاء.

<sup>(</sup>١) القاضي أبو حنيفة النمان التميمي، دعائم الإسلام، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي الطبعة الثالثة (مصر: دار المعارف، ١٣٨٩ه - ١٩٦٩م). ج١ ، ص١٠.

كتاب الاقتصار: تأليف القاضي النعان بن عجد بن منصور بن أحد بن حيون التميمي المغربي (ت ٣٦٣ هـ):

يأتي هذا الكتاب في نهاية سلسلة من كتب فقه أهل البيت،أو بالأحرى كتب فقه المذهب الفاطمي التي ألفها القاضي النعان حيث اقتصره على ما أجموا عليه،واختلفوا فيه في عبارة موجزة. وهو يتكلم في مقدمة هذا الكتاب عن سلسلته الفقهية بقوله:

«أما بعد: فإني تصفحت في الكتب المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم مما كان لي من سماع، أو مناولة، أو أخذته بإجازة، أو صحيفة مع ما ينسب منها إليهم من المشهور والمعروف والمأثور في السنن والأحكام ومسائل الفتيا في الحلال والحرام، فرأيت كثيراً قد اختلف الرواة فيه، ومنه ما أجمعوا عليه، وأكثره غير ملخص ولا مصنف، فكثرت فيها على أكثر الناس شبهه، وأنزله كثير منهم عمن لم يتسع في العلم في منازل التهمة.

فرأيت جمعه وتصنيفه وبسطه وتأليفه على ما أدته الرواة في كتاب سميته (الإيضاح) أوضحت فيه مسائله وبسطت أبوابه، وذكرت ما أجعوا عليه، وما اختلفوا فيه على ما أداه الرواة إلينا لم أعد قولهم، وبنيت الثابت من ذلك بالدلائل والبراهين، فبلغ زهاء ثلاثة آلاف ورقة. وأتا إن مدّ الله في عمري أؤمل تفريع أصوله اليكون مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه بما نزل فيوجد فيه إن شاء الله. ثم جردت منه كتاباً سميته (كتاب الأخبار) أخبرت فيه عا أجمع الرواة عليه، واختلفوا فيه من أصول الفتيا، وقربت معانيه فيه عامة الفروع والأسانيد والحجج، فاجتمع في نحو ثلاثمائة ورقة.

ثم رأيت وبالله توفيقي أن أقتصر على الثابت بما أجموا عليه، واختلفوا فيه بمجمل من القول لتقريبه، وتخفيفه، وتسهيله، فجمعت ذلك في هذا الكتاب، وسميته كتاب (الاقتصار)،وفيه إن شاء الله لمن اقتصر عليه كفاية إذا وفقه الله عز وجل لفهمه.

وقد نظمته أيضاً موزوناً، رجزاً مزدوجاً في قصيدة سميتها (المنتخبة) انتخبتها لمن أراد حفظها، والله يعين على العلم من هداه لطلبه، ويوفقه للعمل به إن شاء الله تمالى ».

### • من مصادر الفقه الزيدي •

كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني الياني (ت ٨٤٠هـ):

جاء في تقديم الكتاب بأنه «خلاصة ما اعتمده الإمام زيد بن علي بن الحسين بن العاسم الحسين بن القاسم الحسين بن العاسم رضوان الله عليهم، وخلاصة ما اعتمده الأثمة وأتباعهم من العلماء الأخيار في أحكام الفروع والعبادات والمعاملات...».

بدأ الكتاب ب (مقدمة لا يسع المقلد جهلها) بيَّن فيها حكم التقليد لغير الجتهد، وصفات الجتهد الذي يقلد، ثم تكلم في التفاضل بين الجتهدين، والتزام مذهب معين، وأن الالتزام يكون بالنية، وتخريج الأحكام والتأهيل لها. ثم عرض أول ما عرض لكتاب الطهارة إلى آخر الموضوعات الفقهية الأخرى، وختمه بكتاب السير، خالية من التدليل والتعليل.

وللمؤلف كتاب ( الأنوار في أدلة الأزهار ) حيث خصه بأدلة الأحكام التي تعرض لها في كتاب ( الأزهار ).

كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: تأليف الحسين بن أحد بن الحسين بن أحد بن الحسين بن أحد بن الحسين بن أحد السياغي اليمني (ت ١٣٢١ هـ):

هذا الكتاب شرح للمجموع الفقهي المنسوب إلى أبي الحسين زيد بن علي ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم الذي تولى جمه تلميذه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي. وهذا المجموع هو أساس الفقه الزيدي وعمدته ، ويعده اتباع هذا المذهب بأنه أول تصنيف في الآثار والسنن ، وكتاب الروض يعتبر من أوسع وأشمل الشروح، وطريقته أنه يذكر الآثر المروي من كتاب الجموع فيتبعه بشواهد عديدة من السنة من طرق مختلفة تشهد له بالصحة، ثم يتكلم على مفردات ألفاظ الحديث، وبعد هذا التحليل يبدأ في ذكر أقوال أمّة أهل البيت وفي مقدمتهم زيد بن على رضي الله عنه، ثم سرد الموافق والخالف لهم

من فقهاء الأمة مع العرض المفصل لأدلتهم.

قال عنه الملامة الشيخ بخيت المطيعي في تقريظه:

« فوجدته مجموعاً ، جع المسائل الفقهية ، والأحكام الشرعية ما هو مدلل عليه بالآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وهو موافق في معظم أحكامه لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النمان ».

ومن المؤلفات المعتمدة في الفقه الزيدي التي تتناول الموضوعات والمباحث الفقهة بالأدلة:

« كتاب الأنوار في أدلة الأزهار: تأليف أحمد بن يحيى المرتضى الحسني الياني (ت ٨٤٠هـ)

كتاب الفيث المدرار.

كتاب المنتزع الختار.

كتاب الأثمار وشرحه.

كتاب الأحكام للهادي.

كتاب ضوء النهار.

كتاب حاشة المنار.

كتاب نيل الأوطار، والروض النضير (١٠) ».

<sup>(</sup>١) أحد بن يجي المرتضى الحسيني، كتاب الأزهار، تقديم يجيي عبد الكريم الفضيل، الطبعة الرابعة، ١٣٩٣ (الناشر: بدون)، ص٨.

### • من مصادر فقه الظاهرية •

الحلى: تأليف أبي محد على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ):

بدأه بمسائل من التوحيد وأصول الفقه، بلغ عدد مسائل الحلى ثمانية وثلاثمائة وألف مسألة، ويشرح منهجه الأستاذ محمد المنتصر الكتاني بقوله:

« وطريقة ابن حزم في الحلى أن يقول: ( مسألة ) ثم يقول: قال أبو محمد – وهي كنيته – أو قال علي – وهو اسمه ويعني بذلك نفسه.

يذكر فقهه ثم يستدل عليه بآية أو حديث ويسوقه بسنده منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد يذكره من طرق مختلفة متعددة ، وكلها مسندة ، وقد يستدل بالإجاع ، والإجاع عنده هو إجاع علماء كل عصر إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف ، ويعنى بالعلماء الجتهدين الذين حفظت عنهم الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة الحديث ومن تبعهم ، وقد يستدل بآية ، وحديث ، وإجاع في المسألة الواحدة ، وقد يقتصر على الموجود منها في الاستدلال لتلك المسألة . ثم يذكر في المسألة مع فقهه : فقه الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى فقه الثلاثة : أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وقد يذكر فقه بعض كبار أصحابهم عمن لم يستهلك في المقليد . . .

وكلَّ تلك الآراء والمذاهب يوردها بسنده منه إلى قائليها، فيصحح، ويضعف، ويعدل، ويجرح، ويقبل، ويرفض، ويقارن بين فقهه وفقه غيره من جميع من ذكر، ويناقش أدلتهم وحججهم بلغة علمية أدبية في بيان وإيضاح رائمين اشتهر بها فقهاء الأندلس في كتابتهم للفقه (۱) ».

والكتاب وإن كان بالأصالة مصدراً في الفقه الظاهري، فهو مصدر أيضاً من مصادر الفقه الإسلامي المقارن.

<sup>(</sup>۱) محمد المنتصر الكتاني، الحل لابن حزم وخصائصه في كتاب معجم فقه ابن حزم الظاهري، ص٢٦م.

### من مصادر فقه الإباضية

كتاب الإيضاح: تأليف عامر بن على بن عامر بن سيفاو الشاخي

يعتبر من أمهات كتب الفقه الإباضية، وأهم مراجعها في المغرب الاسلامي من ليبيا إلى مراكش، ويعطيه كثير من العلماء الدرجة الثانية بعد ديوان الأشياخ. أما في عمان وزنجبار سابقاً فرغم كثرة الكتب المؤلفة في مادته عندهم فإنهم يضعونه في المرتبة الأولى من كتب المغرب الإسلامي.

وهو كتاب فقه استدلالي، يذكر المسألة، وحكمها، والدليل عليها، ثم يبين الخلاف فيها وأدلة كلّ مذهب، ويرجح منها واحداً بالدليل، والتعليل في أسلوب سلس، وتمبير واضح.

بدأ الكتاب بـ ( باب في إيضاح الصلاة بدلائلها وجميع وظائفها المعلقة بأصولها ومسائلها ) وهذا فيه إشارة إلى منهجه الاستدلالي في معالجة المسائل الفقهية.

وقد وضع أبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة تعليقات وحواشي على الجزئين الثالث والرابع، وجاء في بداية هذه التعليقات تعريف بالكتاب وأهميته، وتعداد لأهم كتب الفقه الاباضي حسب أهميتها بقوله:

من فإنه رحمه الله جمل ديوانه المسمى ب (الإيضاح) عدة أسفار، قال عمنا أحمد بن سعيد الشماخي في كتاب السير عند التعريف بالمصنف رحمه الله: جمل ديوانه في عشرة الثلاثين بعد موت عمنا عيسى، وقبل موت عمنا أبي عزيز ولم يكمله لأمر عرض إليه، فالكتاب الأول في الصلاة سفر مستقل، والثاني في الزكاة والصوم والحج والنذور والأيمان والحقوق وهو سفر ضخم، والثالث في البيوع والقسمة والرهن، والرابع في الوصايا والهبات، ثم المسع من تكميل الفقه.

وهدا التأليف ما أظنّ ألف في المذهب مثله جماً وتعليلاً واختصاراً غير مخلّ وتطويلاً غير مملّ ولا مكرر، وهو اعتاد أهل المغرب في وقتنا، خصوصاً (موسة)، وبعده ديوان أبي زكريا يجيى بن الخير، وبعدها الديوان ديوان

الأشياخ إلى أن قال: وإذا أطلق الشيخ في عرف أهل زماننا فهو المعنى ... ه. ذكر في مقدمة الجزء الأول مصادر مادة الكتاب ومنهج السير فيه بقولة: وأما بعد حمد الله تعالى مجميع عامده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله، فإنه قد دعافي إلى إيضاح ما ألفت في هذا الكتاب من مسائل الصلاة ووظائفها مجميع الأسباب، وما عليه عولت إن شاء الله وقدر سلامة وأعان على هداه مما قد اعتنيت به وألفته، ومن أقوال أصحابنا خاصة جمته بدلائل مسموعات مستندات، وقياسات مستنبطات مستخرجات، طلبي لمرضاة الله تعالى وابتغاء ما عنده لا لشيء سواه، لا. لا. وأن أكون في ذلك عوناً للمتعلمين، ومتبعاً سبيل من سلك هذه الطريقة من صالح المؤمنين ...، ولنقل في كل موضع (قلت) في كتابي هذا فعندي، أو العلة كذا وكذا أنه عندي في غالب موضع (قلت) في كتابي هذا فعندي، أو العلة كذا وكذا أنه عندي في غالب الظن لا بمعنى علم مسموع قد ثبت واستن، وكذلك إذا قلت: والدليل كذا وكذا، وأن العلة كذا وكذا فإغا هو في الأكثر استدلال واعتلال مني لا من صاحب القول الذي على طريقته أسيّ ... ».

كتاب النيل وشفاء العليل: تأليف ضياء الدين عبد العزيز الثميني (ت ١٢٢٣ هـ):

« يمتبر (كتاب النيل) معتمد المذهب الاباضي في الفتوى بالمغرب مثل كتاب الشيخ خليل في المذهب المالكي ».

يقول مؤلفه في مقدمته: «... قد قال ما يتردد في خاطري أن أجمع مختصراً في الفقه، جامعاً مبينا لما به الفتوى من مشهور المذهب، لا مملاً، ولا مخلاً مانعاً... وسميته به (النيل) رجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من قرأه، أو حصله أو سعى في شيء منه كل وقت بعد عصره، كما نفع بالنيل كثيراً، وإن من غير مصره، مشيراً فيه (بجوز) إلى القول بالجواز (كرخص)، (وبمنع)، (وبكره)، كذلك بل أقل، معتبراً من المفاهيم مفهوم الصفة ومفهوم الشيط أله طأله،

<sup>(</sup>١) ضياء الدين عبد العزيز الثميني ، النيل وشفاء العليل، ج١ ، ص٤٥ - ٢ ، ٥ - ١ - ١٠

### مصادر الفقه الإسلامي المقارن

الخلاف في الأحكام: تأليف أبي جعفر محد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ):

من مؤلفات الشيعة المعتمدة في الفقه المقارن ويقال له ( مسائل الخلاف ) أيضاً، وهو مرتب على ترتيب كتب الفقه، وقد صرح بأنه ألفه قبل كتابيه (التهذيب ) و ( الاستبصار )، وناظر فيه الخالفين جيعاً، وذكر مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء، وذكر مذهب كلّ من خالف على التعيين، وبيان الصحيح منه، وما ينبغي أن يعتقد إلى غير ذلك عا شرحه في أول الكتاب (١) ».

الإفصاح عن معاني الصحاح: تأليف أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري (ت ٥٦٠ هـ)

تكلم عن الفقه،وذكر المسائل المتفق عليها،والختلف فيها بين الأعمة الأربعة يبدأ عبارته بكلمة (أجمعوا) في المتفق عليه، (اختلفوا) فيا جرى فيه خلاف بينهم ويذكر لكل إمام رأيه.

وأصل هذا أن ابن هبيرة بدأ في شرح كتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محد بن أبي النصر الحميدي الأندلسي المتوفى سنة ١٨٨ه فكشف عا فيه من الحكم النبوية، قال ابن شهبة في تاريخه « وساه الإيضاح عن معاني الصحاح في عدة مجلدات، ولما بلغ فيه إلى حديث (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) شرح الحديث وتكلم عليه على معنى الفقه فآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها، والختلف فيها، فأفرده الناس من الكتاب، وجعلوه مجلداً، وسموه بكتاب الإفصاح وهو قطعة منه ».

بداية الجتهد ونهاية المقتصد: تأليف محد بن أحد بن محد بن أحمد بن رشد القرطي (ت ٥٩٥هـ):

<sup>(</sup>١) أبو جمعر محد بن الحسن بن على الطوسى، النهاية، تقديم أغا بزرك الطهراني، ص.ص.

أحد الكتب الفقهية التي تهم بالدراسات المقارنة بين المداهب الفقهية وضح مؤلفه غرضه ومنهجه فيه بقوله:

« فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها ما يجري مجرى الأصول والقواعد ، لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع ، وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع ، أو تتعلق بالمنطوق بها تعلقاً قريباً وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها » أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي عليها » أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الخلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك السرعية ، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الخلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك السرعية ، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الخلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك السرعية ، وكم أصناف الأسباب

المفنى: تأليف موفق الدين عبد الله بن محد بن أحد بن محد بن قدامة المقدس (ت ١٦٠ه):

موسوعة من موسوعات الفقه الإسلامي، التي جمعت الأقوال والمذاهب الختلفة، مصحوبة بالدليل والتعليل، وإعطاء كل مذهب حقه من العرض والتحليل، في نزاهة وإنصاف، وفي النهاية يرجح منها ما يبين الاستدلال قوته ورجحانه بصرف النظر عن قائله.

نهج هذا المنهج السوي في أسلوب سهل موعبارة واضحة.

وهو شرح لختصر الخرقي في مذهب الإمام أحد. يذكر المسألة من هذا الختصر ويتخذ منها عنواناً لدراسته لها، فيشرحها ويحلل عباراتها، وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبعها بما يشبهها من المسائل فيبين ما اختلف فيه، وما أجمع عليه، ويذكر لكل إمام مذهبه والدليل الذي يستند إليه، ويعطى اهتاماً خاصا بالروايات المنقولة عن الإمام أحد بن حنبل

<sup>(</sup>١) ابن رشد القرطبي، بداية الجتهد ونهاية المقتصد، ج١، ص٢.

وأصحابه، وكذلك بالنسبة للمذاهب الإسلامية الأخرى ومجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم.

وقد أثنى الفقهاء من علماء المذهب الحنبلي وغيره على هذا الكتاب،ومنهج مؤلفه، ومن ذلك ما قاله العز بن عبد السلام من علماء الشافعية تنويها بشأنه بقوله: «ما رأيت في كتب الإسلام مثل الحلى والمجلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتها وتحقيق ما فيها ». ونقل عنه أيضا قوله: «لم تطب نفسي بالافتاء حتى صارت عندي نسخة المغني (١) ».

الجموع شرح المهذب: تأليف أبي زكريا عبي الدين بن شرف السنووي (ت ٦٧٦ هـ):

وضح المؤلف منهجه في مقدمة الكتاب،ومن أهم الجوانب التي ركز عليها ما عرض له بقوله:

« وأما الأحكام فهو مقصود الكتاب، فأبالغ في إيضاحها بأسهل العبارات، وأضم إلى ما في الأصل من الغروع والتقات، والزوائد المستجادات، والقواعد الحررات، والقواعد المهدات... أذكر في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من فقهاء الأمصار رضي الله عنهم أجمين بأدلتها من الكتاب والسنة والإجاع والقياس، وأجيب عنها مع الإنصاف إن شاء الله تعالى، وأبسط الكلام في الأدلة في بعضها، واختصره في بعضها بحسب كثرة الحاجة إلى تلك المسألة وقلتها، وأعرض في جميع ذلك عن الأدلة الواهية وإن كانت مشهورة (٢) ».

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: تأليف عمد بن أحد بن جزي الفرناطي المالكي (ت ٧٤١ هـ):

#### تحدث عنه محقق الكتاب بقوله:

<sup>(</sup>۱) این بدران، ص۲۱۵.

 <sup>(</sup>٢) أبو زكرياً عبي الدين النووي، الجموع شرح المهذب، الطبعة الاولى (مصر: المطبعة العربية)، ج١٥، ص١٠ – ٥.

« يقول صاحب الإحاطة عن الكتاب الذي بين أيدينا: وكتاب القؤانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية. ولكن المطلع على هذا الكتاب يجده كتاباً جامعاً في علم الحلاف، أو مقارنة الشرائع، وهو ما يسمى اليوم بالفقه المقارن، وقد ذكر فيه ابن جزي مسائل الفقه، وأحكام الشرع والاتفاق والاختلاف بين الأئمة الأربعة، وأعلام تابعي مالك كابن رشد وابن المواز وأبي زيد وابن العربي، ثم ذهب أحياناً كثيرة إلى آراء غيرهم من الأئمة قبل استقرار مذاهب أهل السنة كآراء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين "،

رجة الأمة في اختلاف الأئمة: تأليف أبي عبد الله عمد بن عبد الرجن الدمشقي العثاني الشافعي من علياء القرن الثامن الهجري:

كتاب مختصر عرض فيه مسائل الخلاف، والوفاق في إطار المذاهب الأربعة دون ذكر الدليل، وقد أوضع منهجه في سرد مسائل الخلاف بقوله:

«إذا كان في المسألة خلاف لأحد من الأئمة الأربعة اكتفيت بذلك ولا أذكر من خالف فيها من غيرهم، فإن لم يكن أحد منهم خالف في تلك المسألة وكان فيها خلاف لغيرهم احتجت إلى ذكر الخالف ليظهر أن في المسألة خلافاً ».

كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت ٥٨٤٠):

«عمدة المتأخرين من أهل اليمن فيا يحكونه من المذاهب خصوصاً مذاهب أهل البيت ... ».

ومنهجه أنه: « يذكر المسألة وينبه على ما فيها من إجاع أو اختلاف، ثم يحكي أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين، وأثَّة أهل البيت وسائر الفقهاء، ويذكر دليل كلّ قول وتعليله، مع الإشارة إلى ترجيح الراجح وتضعيفه ».

<sup>(</sup>١) عمد بن أحد بن جزي الفرناطي، قوانين الأحكام الشرعية، تقديم عبد العزيز سيد الأهل (بيروت: دار العلم للملايين) ص٨.

كشف الغمة عن هيع الأمة: تأليف عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني (ت ٩٧٣ هـ):

رتب الكتاب على ترتيب كتب الفقه، وصدره بميزان قرر فيه جميع أدلة الشريعة، وما ينبني عليها من أقوال الجتهدين، ختم الكتاب بباب جامع لجملة من أخلاق النبي عليها من أجلة من هديه عليه الصلاة والسلام، وبعض من الأخلاق والصفات التي يحث عليها الإسلام.

يقول المؤلف بعد عرض مصادر الكتاب:

« فصار كتابنا هذا مجمد الله حاوياً لمعظم أدلة مذاهب الجتهدين، وما نعلم الآن في كتب الحدثين كتاباً أجم للأحاديث الشريفة وآثارها منه، فإنه جم مع صغر حجمه أدلة الجتهدين المشهورة ».

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: تأليف محد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ):

هو شرح لكتاب مختصر الأزهار في فقه الأعمة الأطهار، جمل منه الشوكاني حكماً بين الجتهدين، وقد بين في مقدمته الفاية منه ومنهجه الذي سيعالج به الخلاف بين الفقهاء فقال:

« فإن مختصر الأزهار لما كان درس طلبة هذه الديار، في هذه الأعصار ومعتمدهم الذي عليه في عباداتهم، ومعاملاتهم المدار، وكان قد وقع في كثير من مسائله الاختلاف بين الختلفين من علماء الدين، والحققين من الجتهدين، أحببت أن أكون حكماً بينه وبينهم ، ثم بينهم أنفسهم عند اختلافهم في ذات بينهم، فمن كان أهلاً للترجيح ، ومتأهلاً للتسقيم والتصحيح، فهو إن شاء الله سيعرف لهذا التعليق قدره، وبجعله لنفسه مرجعاً ، ولما ينويه ذخراً ... وستقف يا طالب الحق بمونة الله في هذا المصنف على مباحث تشد إليها الرحال، يا طالب الحق بمونة الله في هذا المصنف على مباحث تشد إليها الرحال، من التحقيق والسلوك فيا لها وعليها، في أوضح طريق مع كل فريق ... وقد من التحقيق والسلوك فيا لها وعليها، في أوضح طريق مع كل فريق ... وقد

طولت في مسائل المعاملات، وأبرزت من الحجج والنكات ما لم يسبق إليه سابق الخفاء بعض دلائلها على كثير من المصنفين - كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - واختصرت الكلام في مسائل العبادات؛ لأنها صارت أدلة مباحثها نصب الأعين، ولم أترك ما يتميز به الحقّ في كلّ مقام (١) م.

<sup>(</sup>١) عمد بن على الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حداثق الأزهار. (مصر: الجلس الأعلى للشون الإسلامية، ١٩٧٠/١٣٩٠) ج ١ ص٣.



# مصادر موضوعات نقهية متخصصة

- القضاء والإفتاء.
- السياسة الشرعية ومسؤوليات الدولة الإسلامية.
  - النظام المالي في الإسلام.
    - الحسبة.
    - القانون الدولي العام.
      - الضمانات.
      - أحكام المولود.
    - تاريخ الفقه الإسلامي.
  - معاجم المصطلحات الفقهية.



## من مصادر علم القضاء

أدب القاضي: تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (ت ٢٦١ هـ):

من أجمع الكتب في علم القضاء، وأشلها لموضوعاته. احتوى مائة وعشرين باباً، بدأه بباب الدخول في القضاء والإكراه على القضاء، وختمه بباب المرأة تخاصم زوجها في ولدها. بحث في هذا الكتاب طرق الإثبات من اليمين والشهود، واختلاف البينات، والموضوعات الحقوقية من المعاملات والأنكحة والطلاق، وكل ما هو سبب في الخصومات. يفتتح بحث كل موضوع غالباً بحديث نبوي، أو أثر مروي عن الصحابة والتابعين مما ورد بصدده شيء من تلك الآثار، أو مسألة من المسائل الفقهية، وذكر حلها قضائياً.

افتتح الكتاب بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قاضياً قضى بين اثنين.

قال في كشف الظنون: «وهو كتاب جامع غاية ما في الباب،ونهاية مآرب الطلاب، ولذلك تلقوه بالقبول، وشرحه فحول أثمّة الفروع والأصول».

وقد اهم بعض الباحثين حديثاً بتحقيقه وإخراجه إخراجاً علمياً لتحصيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن.

ومن أشهر شروحه شرح حسام الدين أبي المعالي عمر بن عبد العزيز بن مازه (ت ٥٣٦ ه). وهو المشهور المتداول من بين الشروح، وقد مزجه مع كلام الخصاف دون تمييز بينه وبين شرحه وإضافاته إلا بما ينوه عنه، وقد ذكر في خطبة الكتاب سبب قيامه بشرح هذا الكتاب والمنحى الذي نحاه في شرحه بقوله:

« أما بعد : فقد طلب مني بعض أصحابنا لكلّ مسألة من مسائل أدب القاضي المرام أبو بكر أحمد بن عمر و الخصاف رحمه الله نكتة وجيزة ،

فيه ما يحتاج الناظر إليها للتفهم، فأجبتهم إلى ذلك مستعيناً بالله تمالى ا وعددت أبوابه فكانت مائة وعشرين باباً لاندراج بعض الأبواب في البعض، وفصلته في ابتدائه كيلا يتعذر على من يروم مسألة، وبالله التوفيق ».

أدب القاضي: تأليف أبي الحسن على بن عمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت ٤٥٠ هـ):

#### يقول محقّق الكتاب:

« لم يكن أدب القاضي إلا جزئين من كتاب الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ، ولما كان قسماً من الحاوي فقد سار على نفس منهجه في ذلك إذ هو شرح لختصر المزني الذي جمعه من كلام الشافعي. ولذلك احتوى - في تبويبه - نفس الأبواب التي احتواها مختصر المزني.

وقد تظن أنه جمد على تلك المواضيع والأبواب، فالواقع أن المؤلف جعل مسائل الختصر – بل كلاته – عناوين لبحوث مستفيضة موسعة. فحين يشرح صفات القاضي مثلاً وما يجب أن يتوفر فيه يذكر أن من صفاته الاجتهاد، ونبذ التقليد، وإذا فسد التقليد، فقد وجب النظر في أصول الشرع، وأصوله أربعة: الكتاب – السنة – الإجاع – القياس. ويأخذ في سرد مواضيع كل بحث مستقصياً فروعه ومسائله، حتى جاء على ما يقرب من مائتي صفحة في هذا الموضوع.

وحين يتكلم على الشهادات وشروط من تقبل شهاداتهم يأخذ في الكلام على الشهادة، أو يجرح بها، من العادات والصنائع والاعتقادات...

وهو حين يتناول هذه المواضيع لا يألو جهداً في بيان حكمها في الشرع وبيان اختلاف الفقهاء فيها،كما لا يألو بأن يدخل في ثنايا البحث ما شغفه من حبّ الأدب فيأتي بالأبيات الشعرية بل والغزلية وغيرها »(١).

<sup>(</sup>١) أبي الحُسن علي بن محمد الماوردي، أدب القاضي، تحقيق مجي هلال السرحان، ج١، ص٦٥.

أدب القضاء: المسمى بـ (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات): تأليف شهاب الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي (ت ٦٤٢ هـ):

هدف المؤلف إلى جع أحكام أدب القضاء على المذهب الشافعي، والنص على الأحكام المهمة، والمبادئ العامة في المذهب، كما قدم بعض الأمثلة التطبيقية، وغاذج من التوثيقات والشروط التي تتضمن الأسس العامة في كل جانب، أو في كل نوع من العقود. وذكر في المقدمة أنه مرتب على ستة أبواب، كل باب منها يتضمن فصولاً:

الباب الأول: في صفة القضاء.

الباب الثاني: فيا يجب على الحاكم في الخصوم والشهود.

الباب الثالث: في الدعاوي والبينات ومجامع الخصومات.

الباب الرابع: في الشهادات.

الباب الخامس: في إنهاء ما جرى عند الحاكم التنازع لديه إلى قاض آخر. الباب السادس: في الشروط المكتتبة من المحاضر والسجلات والكتب الحكمية، وكتب الابتياعات والوثائق والاجارات وغير ذلك.

الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ):

وضع هذا الكتاب جواباً عن أسئلة وجهت إليه حول الفتيا ومواضيع مهمة تتصل بالقضاء والإمامة ، عدد الأسئلة أربعون سؤالاً. يوضح هذا في خطبة الكتاب بقوله:

«أما بعد فإنه قد وقع بيني وبين الفضلاء مع تطاول الأيام مباحث في أمر الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتيا الخالف، وبين الحكم الذي لا ينقضه الخالف، وبين تصرفات الحكام وتصرفات الأئمة. ويختلف في إثبات أهلة

رمضان بالشاهد الواحد، هل يلزم ذلك من لا يرى إثباته إلا بالشاهدين أم لا؟ ويختلف إذا باع الحاكم من مال الأيتام شيئاً هل ذلك حكم بصحة ذلك البيع؟ فلا ينقضه غيره أم لا؟ وهل إذا حبكم بعدالة إنسان هل لغيره أن يبطلها؟ أم ذلك حكم لا ينقض؟ ونحو هذه المسائل.

ثم يقع السؤال عن حقيقة الحكم المشار إليه بعبارة توفي به فلا يجاب إلا بأن الحكم إلزام، والفتيا إخبار...

ثم يقع السؤال عن حكم الحاكم هل هو نفساني أو لساني؟ وهل هو إخبار، أو إنشاء ؟ فلا يوجد من يجيب عن ذلك محرراً، ونظائر هذه الأسئلة كثير. فأردت أن أضع هيدا الكتباب مشتملاً على تحرير هذه المطالب. وأوردها أسئلة كما وقعت بيني وبينهم، ويكون جواب كل سؤال عقيبه، وأنبه على غوامض تلك المواضع وفروعها في الأحكام، والفتاوى، وتصرفات الأئمة... وعدد الأسئلة أربعون سؤالاً.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: تأليف أبي عبد الله عجد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

يثبت في هذا الكتاب أن القضاء في الأحكام كما يثبت بظواهر البنيات فإن الشرع الإسلامي أيضا يعتمد الاستدلال بالأمارات، يقول ابن القيم في هذا الصدد:

والحاكم إن لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرةً على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، ولا يشكون فيه اعتاداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله».

ثم ناقش وسائل الإثبات، وتعددها في الشريعة الإسلامية، ومشروعية التعزير بالعقوبات المالية، ألحكم بالقرعة. تعرض إلى كل الجوانب القضائية مقسمة في فصول، في عرض شيّق، وتعبير واضح، وأسلوب سهل.

إعلام الموقعين عن رب العالمين: تأليف أبي عبد الله عمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ):

عرض فيه إلى شروط التبليغ عن الله، وبين أهمية مرتبة الفتيا، وما يجب توفره فيمن هيا نفسه لهذا المنصب الشرعي المهم، وضرب لهذا مثلاً بمنصب التوقيع عن الملوك، فإنه من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن ربّ الأرض والسعوات؟ استعرض في الكتاب أساء المشاهير من مفاتي الصحابة والتابعين، وسيرتهم في الفتيا، وتكلم عن فقهاء كلّ مصر من أمصار الإسلام، وبيان أصول فتاوى الإمام أحمد وحكم الافتاء بالرأي. وبسط القول فيا تضمنه خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وما تضمنه من قواعد وأصول في القضاء والتشريع، وتكلم عن التقليد، وتعرض أيضا لبعض المسائل والمشاكل الفقهية المهمة مثل موضوع: التقليد، وتعرض أيضا لبعض المسائل والمشاكل الفقهية المهمة مثل موضوع: تغير الفتوى بتغير الزمان والحال، حكم اليمين بالطلاق، العبرة في الشريعة بغير الفتوى بتغير الزمان والحال، حكم اليمين بالطلاق، العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات، والحيل وأنواعها وأحكامها، وختم دراساته بفوائد بالمقاصد والنيات، والحيل وأنواعها وأحكامها، وختم دراساته بفوائد

وقد تناول المؤلف هذه الموضوعات تناولاً عميقاً بفكرٍ حر طليق لم يأسره التقليد.

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: تأليف برهان الدين ابراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محد بنفرحون المالكي المدني (ت ٧٩٩هـ):

تحدث في مقدمة الكتاب عن أهمية علم أصول القضاء، وبين أن علماء المالكية اهتموا بهذا النوع من العلم فألفوا كتب الوثائق، وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على وجه الاختصار والإيجاز، ثم يذكر السبب في تصديه للتأليف في هذا العلم بقوله:

« ولم أقف على تأليف اعتني فيه باستيماب الكشف عن غوامضه ودقائقه وتهيد أصوله، وبيان حقائقه، فرأيت نظم مهاته في سلك واحد بما تمسّ الحاجة إليه، وتمّ الفائدة بالوقوف عليه ».

ثم وضع منهجه وتقسيمه للكتاب بقوله:

« وجردته عن كثير من أبواب الفقه إلا ما لا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب إيثاراً للاقتصار، واستغناء با ألفوه في ذلك، لأن الغرض بهذا التأليف ذكر قواعد هذا العلم، وبيان ما تفصل به الأقضية من الحجاج وأحكام السياسة الشرعية وبيان مواقعها، وما وقع فيه من تكرار المسائل فإغا ذلك لمناسبة ذكر ذلك في المجلس وعدم الاستغناء بأحدها عن الآخر... ورتبته على ثلاثة أقسام:

القدم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليه الأحكام. القدم الثاني: فيا تفصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها. القدم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية. وكل قدم اشتمل على أبواب وفصول متعددة.

معين الحكام على معرفة الأحكام: تأليف أبي الروح عيس. الغزي الشافعي (ت ٧٩٩ هـ).

تعرض فيه إلى المسائل التي تقع غالباً عند الحكام لتوضيحها وبيان سبلها الصحيحة دون تعرض للخلاف،أو لما يندر وقوعه. دفعه إلى تأليف هذا الكتاب ما بلغه عن قضاة بعض زمانه عن اشتهر بالعلم أنه جرى منه أمور فاحشة وأخطاء كبيرة في طريقة الحكم، ومن ثم افتتح الكتاب بما يجب على من تولى القضاء أن يكد نفسه في تحصيل العلم، وحفظ مسايله ليوافق قضاؤه منقول مذهبه، ولا يهل نفسه فتزل قدمه، ثم يذكر بعد ذلك أمثلة من تلك الأخطاء التي وقع فيها قضاة زمانه. وفي خطبة الكتاب يعرض لمنهجه فيه وسبب التأليف فيقول:

لله قدر الله سبحانه وتعالى علي بنيابة الحكم بدمشق في سنة تسمين وسبعائة يسر الله تعالى بكتابة مسايل يسيرة تتعلق بالحكام، ولم أقصد استيعاب المسائل فإنها تحتاج إلى مجلدات، فاقتصرت على ما يقع غالباً عند

الحكام وقصدت به الايضاح، فلم أتعرض لسؤال، ولا لخلاف ولا لما يندر وقوعه، ورتبته على أبواب:

الباب الأول: في الدعاوي.

الباب الثاني: في الأيان.

الباب الثالث: في الشهادات.

الباب الرابع: في تعارض البينات.

الباب الخامس: في تلفيق الشهادات.

الباب السادس: في إبطال العقود الفاسدة والحكم الفاسد.

الباب السابع: في الحكم بالموجب والثبوت، وبيان ما لا يجوز للقاضي إثباته، والتنفيذ، وثبوت الملك والحيازة والقيمة، وما يقوم مقام ذلك، ومسائل أخر تتعلق بتصرف الحكام، والبيع في الديون، وما يجوز بدون ثمن مثله، وما لا يباع إلا بثمن مثله، والاحضار، والحسار،

الباب الثامن: في حكم الأمناء كالوكيل والوصي، والمقارض، والمرتهن، ونحوهم. الباب التاسع: في مسايل كثيرة تتعلق بغرض الكتاب من أبواب شقى وأرجو أن تكون مرتبة على أبواب الفقه.

الباب العاشر: في فوائد ونفايس لا يستغنى عنها... ».

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: تأليف شمس الدين محد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (ت ٨١٠هـ):

«كتاب فقهي بديع الترتيب، جيد التأليف والتركيب، جمع الأحكام الفقهية، والقواعد الأصولية على المذاهب الأربعة في كل المائل التي تضطرب فيها حياة الناس في الأسرة وخارجها، من زواج وما يتعلق به، وطلاق وخلع وبيوع، وما يتعلق بها، ومواريث ووصايا، وهبات، وأقضية ».

ونقتطف هنا بعض فقرات من مقدمة المؤلف بما يوضح هدفه من تأليفه ومنهجه الذي سلكه في معالجة بجوثه.

«وكان السبب الباعث على تحرير هذا الكتاب، وتقرير ما حواه من المعنى الدقيق الذي اطرحت منه القشر وأثبت اللباب: هو أني وقفت على كثير من كتب المتقدمين في الوثائق والشروط، وأتيت على ما فيها من المصطلحات الحكمية، وتأملت المختصر منها والمسوط، فإذا هي ذات عبارات مؤتلفة ومختلفة، وحالات قوانين أوضاعها يعنيك موصوفها عن الصفة، وفي غضونها من الألفاظ ما تمجه الاسماع لطوله وبسطه، وربا حصل لتأمله ملل أداه إلى الإخلال بمقصود المؤلف وشرطه. ورأيت مع ذلك أن مصطلح الأولين بالنسبة إلى أفهام المتأخرين لما فيه من التركيب العجيب غريب، ومنه ما هو محتاج إلى تهذيب، وتقريب، وترتيب... وربا قال الذي عنده علم من الكتاب لا بأس أن تضع في هذا الفن كتاباً تكشف فيه ظلمة ما أيهم من الإشكال فيتضح. فقلت أبشر... وشرغت والشروع كما علمت ملاء...».

ثم ينتهي به القول إلى شرح منهجه فيقول:

«سلكت فيه سبيل مصطلح أهل هذا الزمان، منبها في كل باب من أبوابه على الحكم المتملق به بأوضح بيان، ثم على مسائل الخلاف الجاري في كل مسألة بين إمامنا الشافعي، ومالك، وأحد، وأبي حنيفة النمان. وإذا انتهى ذكر الحكم وتفصيل الخلاف ذكرت المصطلح بعبارة وجيزة، وسبكت معنى الألفاظ مع الاختصار في محله سبكاً... وقد عزمت على أن لا أدع في باب من أبوابه فرعاً يتملق بمقصود إلا ذكرته بقصد حصول الفائدة، والتزمت أفي لا آتي على لفظ ركيك، ولا كلمة ذات معنى غريب إلا نبهت على معناها، وأشرت إليه بحسب الامكان على القاعدة سائقا ما لا يستغني الكتاب عنه في الجملة من تناسق مقصد في غاية ،أو مناسة بين كلمة وكلمة في بداية أو نهاية وبنيت المقصود منه على قواعد وأصول، ورتبته على أبواب الفقه، وقسمت الأبواب المصول، وأضفت إلى كل باب منها ما يتعلق به من المقتضيات التي هي في حكمه ليسهل تناولها... وقدمت بين يدي ذلك كله مقدمة كلها نتائج... وأذيله – إن شاء الله – بذكر ما اصطلح عليه أهل هذا العصر من ألقاب وأذيله – إن شاء الله – بذكر ما اصطلح عليه أهل هذا العصر من ألقاب

الخلفاء الراشدين، وعظاء الملوك والسلاطين، وكفّال المالك الإسلامية ». معين الحكام فيا يتردّد بين الخصمين من الأحكام: تأليف علاء الدين أبي الحسن على بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت ٨٤٤ هـ):

وضح في مقدمة الكتاب أن الغرض منه ذكر قواعد علم القضاء، وبيان ما تفصل به الأقضية من الحجاج، وأحكام السياسة الشرعية، وعدم الاستغناء بأحدها عن الآخر، ورتبه على ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: في مقدمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام.

القسم الثاني: فيا تفصل به الأقضية من البينات، وما يقوم مقامها،

القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية.

اشتمل القسم الأول على أبواب وفصول، والقسم الثاني على إحدى وخسين باباً، وجعل القسم الثالث في فصول، وختمها بفصل في القضاء بنفي الضرر، وذكر في خاتمته قوله: «ولقد استوفيت فيه على صغر حجمه جميع القوانين، واستقصيت فيه أشكال البراهين....».

لسان الحكام في معرفة الأحكام: تأليف أبي الوليد ابراهيم بن أبي اليمن عجد ابن أبي الفضل المعروف بابن الشحنة الحنفي (ت ٨٨٢ هـ):

ذكر في خطبة الكتاب أنه ابتلي بالقضاء ، فأحب أن يجمع مختصراً في الأحكام منتخباً من كتب العلماء الأعلام ، ذاكراً فيه ما يكثر وقوعه على وجه الإتقان والاحكام اليكون عوناً للحكام على فصل القضايا والأحكام . رتبه على ثلاثين فصلاً . خص الفصل الأول بآداب القضاء وما يتعلق به ، والفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات . وختمه بالكلام على الفرائض ، وجعل الخاتمة تتضمن مسائل شتى وهي مجموعة أسئلة والإجابة عنها .

حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: تأليف أبي عبد الله عمد التاودي (ت ١٢٠٩ هـ)

شرح مختصر للأرجوزة المشهورة المساة (تحفة الحكام في نكت العقود

والأحكام) من تأليف القاضي أبي بكر عد بن عد بن عاصم الأندلسي الفرناطي (ت٨٢٩هـ)

قصد به حلّ ألفاظها بلفظ وجيز، لم يهتم بإعرابها كما فعل التسولي في شرحه عليها. وقد بين منهجه في خطبة الكتاب بقوله:

« . . . وبعد : فهذا شرح وجيز على رجز الإمام القاضي أبي بكر محمد بن عاصم رحمه الله تعالى، قصدت فيه حلّ ما يحتاج من ألفاظه إلى الحل، والاقتصار على ما لا مندوحة عنه من النقل، متوخياً في ذلك أسعد النقول بعبارته ، وأقربها إلى رمزه وإشارته متجافياً عن طريق التطويل الملّ، والإيجاز الخلّ، معرضاً عن إعرابه البين ، آتياً عا هو منه في نظري متعين . . . » .

قدم للكتاب بمقدمة مختصرة في إخلاص النيات، ثم ترجم بترجمة مختصرة لابن عاصم ومن بعد ذلك بدأ في شرح المنظومة.

البهجة في شرح التحفة: تأليف أبي الحسن على بن عبد السلام التسولي (ت ١٢٥٨ هـ)

شرح آخر للأرجوزة السالفة الذكر المساة (تحفة الحكام في نكت المعقود والأحكام) وهي في علم القضاء ، من أشهر المؤلفات في هذا المجال أصبحت عمدة القضاة ومرجعهم ، ويذكر شارحها التسولي أهبيتها ومنهجه في شرح عباراتها بقوله: «لما كانت تحفة الحكام من أجل ما ألف في علم الوثائق والإبرام السلامة نظمها ، ووجازة لفظها ، ولكونها قد اجتمع فيها ما افترق في غيرها ، ومن الله علينا بتدريسها وإقرائها وإبراز خفي معانيها ... طلب مني الكثير من طلبة العلم أن أضع لهم شرحاً عليها يشغي الغليل ، ويكمل المرام ، ويكشف من خفي معانيها ما وراء اللثام ، ويحتوي على إعراب كل ألفاظها ليتدرب المبتدي بعلم النحو الذي عليه المدار في الفهم والإفهام ، وعلى بيان منطوقها ومفهوم الكلام ، وعلى إبراز فرائد الفوائد ، وفروع تناسب المقام ، مبيناً ما به العمل عند المتأخرين من قضاة العدل اوالأغة الكرام ، مصلحاً فيه ما يحتاج إلى الإصلاح من ألفاظه المخلة بالنظام ، شارحاً فيه غالب وثائق ما يحتاج إلى الإصلاح من ألفاظه المخلة بالنظام ، شارحاً فيه غالب وثائق

الأبواب وإن أدى ذلك إلى الإطناب؛ ليتدرب بذلك من لم يتقدم له مسيس بالفتوى من الأنام، ويهتدي إلى كيفية تنزيل الفقه على وثائق الأحكام، فأجبتهم إلى ذلك ... ».

بدأها بباب القضاء - باب الشهود وأنواع الشهادات - باب اليمين - باب الرهن وما يتعلق به - باب الوكالة وما يتعلق به - باب الوكالة وما يتعلق به - باب الطلاق والرجعة بها - باب الصلح - باب النكاع وما يتعلق به -باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بها - باب البيوع وما شاكلها - وما يتعلق بها - باب البيوع وما شاكلها باب الكراء وما يتصل به - باب التبرعات - باب في العتق وما يتصل به - باب التبرعات - باب في العتق وما يتصل به - باب التبرعات - باب في العتق وما يتصل به - باب الشوارث والوصية والإقرار والدين والفلس - باب الضرر وسائر الجنايات - باب التوارث والفرائض.

## من مصادر السياسة الشرعية .

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تأليف أبي الحسن على بن عجد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (ت ٤٥٠ هـ):

خص الحكام، وولاة المسلمين بهذا التأليف؛ ليعلموا ما لهم وما عليهم فيكون هذا أحرى بهم إلى توخي العدل.

يذكر هذا في مقدمته بقوله:

« ولما كانت الأحكام السلطانية ابولاة الأمور أحقّ، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فيا له منها فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه توخياً للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحرياً للنصفة في أخذه وعطائه...».

تضمَّن هذا الكتاب من الأحكام السلطانية والولايات الدينية عشرين باباً: عقد الإمامة ، تقليد الوزارة ، تقليد إلامارة على البلاد ، في تقليد الإمارة على الجهاد ، الولاية على حروب المصالح ، في ولاية القضاء ، في ولاية المظالم ، في ولاية النقابة على ذوي الأنساب ، في الولاية على إمامة الصلوات ، في الولاية على الحج ، في ولاية الصدقات ، في قسم الفيء والغنيمة ، في وضع الجزية والخراج ، فيا تختلف أحكامه من البلاد ، في إحياء الموات واستخراج المياه ، في الحمى والإرفاق ، في أحكام الاقطاع ، في وضع الديوان وذكر أحكامه ، في أحكام الحسبة .

الأحكام السلطانية: تأليف أبي يملى محد بن الحسين الفراء (ت ٤٥٨ هـ):

يذكر المؤلف في المقدمة أنه سبق أن صنف كتاب الإمامة، ثم ضمّنه كتابه المعتمد وشرح فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم، ثم رأى أن يفرد لها كتاباً عذف منه ما تعرض له من الخلاف والدلائل مع إضافة فصول أخرى تتعلق بم يجوز للإمام فعله. تضمن الكتاب دراسة الموضوعات الرئيسية التالية:

فصول الإمامة وشروطها، ولايات الإمام وما يصدر عنه، ولاية القضاء، ولاية المظالم، ولاية النقابة، الولاية على إمامة الصلاة، ولاية الحج، ولاية الصدقات، قسمة النيء والغنيمة، وضع الخراج والجزية، صدقاته على إحياء الموات، الحمى والإرفاق، أحكام القطائع، وضع الديوان، أحكام الجرائم، أحكام الحسبة.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية (ت ٧٣٨ هـ):

•ذكر في مقدمة الكتاب الموضوع الرئيسي المقصود من تأليفه فيقول:

« فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور ... وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نِعِمًا يعظكم به إن الله كان سميماً بصيراً. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ...) الآية .

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة ، اشتمل الكتاب على الموضوعات التالية:

أداء الأمانات - الولايات - الأموال.

الأموال السلطانية - الفنيمة - الصدقة - الفيء. الظلم الواقع من الولاة والرعية. وجوه صرف الأموال. الحدود والحقوق - حدود الله وحقوقه وفيه ثانية فصول.

الحدود والحقوق التي لآدمي معين وفيه ثمانية فصول.

# • من مصادر النظام المالي في الإسلام •

كتاب الخراج: تأليف القاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوفي الأنصاري (ت ١٨٢ هـ):

ألف هذا الكتاب استجابة لطلب الخليفة هارون الرشيد في رسم السياسة المالية للدولة الإسلامية،

« إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج والعشور، والصدقات والجوالي، وغير ذلك ما يجب عليه النظر فيه والعمل به، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته، والصلاح لأمرهم... وطلب أن أبين له ما سألني عنه مما يريد العمل به، وأفسره، وأشرحه، وقد فسرت ذلك وشرحته ».

تضمنت مقدمة الكتاب نصيحة شجاعة بليغة عَرَّف فيها الخليفة ما ينبغي له العمل به، والقيام بحق رعيته، وحذره نتائج الخالفة والانحراف عن الطريق السوي ثم يقول بعدذلك و وقد كتبت لكما أمرت بسبه، وشرحته لك وبينته فتفقهه وتدبره وردَّد قراءته حتى تحفظه، فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحاً ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه، وإني لأرجو ان عملت عافيه من البيان – أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم، ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك فإن صلاحهم بإقامة الحدود، ورفع الظلم عنهم والتظالم فيا اشتبه من الحقوق عليهم ».

ثم رسم له السياسة المالية للدولة إيرادات،ومنصرفات، وبعض الأمور الدينية والاجتاعية التي يصلح بها أمر المجتمع المسلم على ضوء من الكتاب والسنة. بدأه بقسمة الفنائم، وختمه بفصل في قتال أهل الشرك، وأهل البغي، وكيف يدعون.

كتاب الخراج: تأليف يحيى بن آدم بن سليان القرشي (ت ٢٠٣ ه): رتب الكتاب على أربعة أجزاء، جمع فيها الأحاديث والآثار الواردة في الغنيمة، والفيء، وتقسيمها ، وأرض الخراج ، وأرض العشر ، والقطائع ، وإحياء الأرض الميتة . والتحجير ، والعيون والأنهار والزرع والثار ، وجعل محور الحرء الرابع باب قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده).

كتاب الأموال: تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٧٤ هـ):

جاء في مقدمة الناشر حديثه عن هذا الكتاب قوله:

« فللكتاب قيمة علمية لا تنكر، فهو خير ما ألف في الفقه الإسلامي وأجوده وبه كلُّ ما يتعلَق بالنظام المالي في الإسلام. فهذا الفنَ من فنون الفقه قد يصيبك الجهد وأنت تبحث عن مسائله، أو تنقب عن ذخائره المنثورة في تنايا الكتب، فقليل من العلماء من بحث فيه، والأقلّ من أفرد له كتاباً كأبي يوسف في كتاب الخراج، وكتاب الخراج أيضا ليحيى بن آدم.

أما من وفى هذا البحث حقه،وأفرده عن جنسه، فهو أبو عبيد مؤلف كتابنا هذا.. = جعل الكتاب في أربعة أجزاء، وقسم الأجزاء إلى أبواب وكتب؛ احتوى الجزء الأول الأبواب التالية:

بدأه بباب حقّ الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام. ثم كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية.

باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب.

باب أخذ الجزية من المجوس.

باب من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء.

كتاب فتوح الأرضين صلحاً،وسننها وأحكامها.

باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها.

باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها.

باب ما يجوز لأهل الذمة أن يجدثوا في أرض العنوة،وفي أمصار المسلمين. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي.

الجزء الثاني:

كتاب افتتاح الأرضين صلحاً وأحكامها، وهي من الفي، ولا تكون غنيمة.

كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها.

الجزء الثالث:

باب إجراء الطعام على الناس من الغيء.

كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها.

باب إحياء الأرضين واحتجارها، والدخول على من أحياها.

كتاب الخمس وأحكامه.

كتاب الصدقة، وأحكامها، وسننها.

الجزء الرابع:

باب صدقة مال اليتم، وما فيه من السنة.

جاع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثار، وما فيها من العشر ونصف العشر.

جاع أبواب مخارج الصدقة، وسبلها التي توضع فيها.

وقد تضمن كل باب وكتاب المسائل والتفصيلات العديدة بما يضيق المقام بذكره هنا.

#### • من مصادر الحسبة •

نهاية الرتبة في طلب الحسبة: تأليف عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرري (ت حوالي ٥٨٩ هـ):

أوضح في المقدمة أسباب وضعه الكتاب، ومنهجه في معالجة موضوعاته بقوله:

" وبعد فقد سألني من استند لمنصب الحسبة، وقلد النظر في مصالح الرعية، وكشف أحوال السوقة، وأمور المتعيشين، أن أجمع له مختصراً كافياً في سلوك منهج الحسبة على الوجه المشروع اليكون عاداً لسياسته، وقواماً لرياسته، فأجبته إلى ملتمسه، ذاهباً إلى الوجازة لا إلى الإطالة، وضمنته طرفاً من الأخبار، وطرزته بحكايات وآثار، ونبهت فيه على غش (المتعيشين في) المبيعات، وتدليس أرباب الصناعات، وكشف سرهم المدفون، وهتك سترهم المبيعات، وتدليس أرباب الصناعات، وكشف سرهم المدفون، وهتك سترهم المصون، راجياً بذلك ثواب المنعم ليوم الحساب، واقتصرت فيه على ذكر الحرف المشهورة دون غيرها المسيس الحاجة إليها، وجعلته أربعين باباً، يحتذي الحسب على مثالها وينسج على منوالها...».

يقول نقولا زيادة: «يعتبر كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) أقدم كتب الحسبة التي وصلت إلينا، ومن حسن الحظ أننا حصلنا عليه فهو بالاضافة إلى كونه أقدم هذه الكتب فهو أيضاً (كتاب أم) بمعنى أن كثيرين من المؤلفين في الحسبة مثل ابن الاخوة، وابن بسام، نقلوا عنه!"، ويتميز بالإسهاب في شرح غشوش العقاقير، ووصف فروع الطب الختلفة، ثم بمراقبة أهل الذمة، وحركات الباطنية!".

قسم الكتاب إلى أبواب، وكما تقدم فقد بلغت عدتها أربعين باباً، ووضع تحت الأبواب فصولاً.

<sup>(</sup>١) نفولا زيادة، (الحسبة والمحتسب في الإسلام (بيروت: الطبعة الكاثوليكية) ص٥٠.

 <sup>(</sup>٣) الشيرري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق ومراجعة السيد الباز العربي (بيروت: دار الثقافة). ص.ط.

الحسبة في الإسلام: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ):

وضع في المقدمة أن هذه قاعدة في الجسبة، وأن أصل ذلك أن جيع الولايات في الإسلام ومقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب.

#### اشتملت الرسالة على فصول أهمها:

جاع الدين والولايات الأمر والنهي. عموم الولايات وخصوصها. الفش والتدليس في الديانات مثل البدع الخالفة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالمقوبات الشرعية. التعزير بالمقوبات المالية مشروع الثواب والمقاب يكونان من جنس العمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأقوال والأفعال وموافقتها للشرع.

وبحثه لم يكن متناولاً وظائف الحتسب فحسب، بل تكلم عن مسؤوليات الدولة الإسلامية ووظائفها، وولاة الأمور فيها. وقد بدا في هذا الكتاب كعادته وصاحب دعوة للإصلاح جريئة لاهبة، وروحه القوية العنيفة تبدوحتى من خلال بحثه الهادي، الرزين "(۱).

معالم القربة في أحكام الحسبة: تأليف عجد بن عجد بن أحد القرشي المعروف بابن الأخوة (ت ٧٢٩ هـ):

ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب منهجه، والموضوعات التي يشتمل عليها الكتاب وتقسيمه إلى أبواب وفصول بقوله:

« وبعد: فقد رأيت أن أجم في هذا الكتاب من أقاويل العلماء ، مستنداً به إلى الأحاديث النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام ما ينتفع به من استند لنصب الحسبة وقلد النظر في مصالح الرعية ، وكشف أحوال السوقة وأمور

<sup>(</sup>١) الصدر البابق، ص ٤٧ -

المتعيشين على الوجه المسروع، فيكون ذلك عاداً لسياسته، وقواماً لرئاسته، فاستخرت الله تعالى في ذلك وضمنته طرفاً من الأخبار، وطرزته بالحكايات والآثار، ونبهت فيه على غش المبيعات، وتدليس أرباب الصناعات، ما يستحسنه من تصفحه من ذوي الألباب والعلوم، والمشهور أن الكتاب عنوان عقول الكتاب، وجعلته سبعين باباً يشتمل كلُّ بابٍ منها على فصول شتى ». عقول الكتاب، وجعلته سبعين باباً يشتمل كلُّ بابٍ منها على فصول شتى ». بدأه بالباب الأول في شرائط الحسبة، ووظيفة المتسب، وختمه بالباب السبعين مشتملاً على تفاصيل من أمور حسية لم تذكر في غير هذا الكتاب.

نهاية الرتبة في طلب الحسبة: تأليف عد بن أحد بن بسام الحتسب (١)

«اعتمد مؤلفه كثيراً على الشيزري، بل واستعمل الاسم نفسه لكتابه...
افتتح ابن بسام كتابه بقوله (... وقد رأيت المؤلفين من المتقدمين سبقوا إلى ذكر كثيرٍ مما يحتاج إليه وينتفع، ولم أجد أحداً منهم ذكر ما ينبغي ذكره من الغبن، والفحش، والخيانة من الناس في المعاملات، والمبايعات، والتنبيه على ذلك، والتحذير منه حتى لا يكون ولا شيء منه بعون الله تعالى. فأحببت أن أولف كتاباً أدل فيه على ما تيسر من أنواع ذلك، رجاء لثواب الله، وجعلته أبواباً أذكر في كلّ بابٍ منها ما يقربه ويشاكله وبالله التوفيق).

والكتاب أطول من كلّ من كتابي الشيزري وابن الاخوة، وأوسع مادة، ولم يترك ابن بسام صناعة من صنائع عصره إلا ذكر أصحابها، وأحوالها، وطرق خداعهم، ويبدو بشكل واضح اهتامه، كمحتسب، بأمور من شأنها أن تفيد المجتمع فائدة اجتاعية أدبية صحية ،(٦).

آداب الحسبة: تأليف أبي عبد الله محد بن أحمد السقطي :

«الكتاب مقسم إلى ثمانية أبواب، بعد مقدمة تناول المؤلف فيها الحسبة بشكل عام... وقد عرفنا السقطى بكتابه في مقدمة لطيفة جاء فيها:

 <sup>(</sup>١) • وهو غير ابن بسام الأديب الشاعر صاحب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة • نقولا زيادة ،
 ٥٠.٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المدر نفسة من ٥٠ أ.

« وبعد فإني لكثرة ما لزمت من الأسفار ، وحملت من البلاد والأقطار ، أيام رحلتي وعنفوان شبيبتي وقوتي، وعرفني ثقات المافرين، وأمناء التجار المتجولين، ألسنة الزمان، وحداث الحوادث من مكان إلى مكان، مع ما تصرفت فيه من الأشغال، وظهرت عليه بسبب الاشتغال، ونبهني على جلائه من رغب القرب، ونصح في الكشف عنه من أظهر في ولايتي الاعتقاد والحب... تحصل في فهمي، وتقرر في حقيقة علمي، من أخبار مفسدي الباعة،والصناع بالأسواق،وغشهم في الكيل والميزان،وبخسهم واستعالهم الحدع للناس في معاملتهم، والتلبيس عليهم في مداخلتهم وملابستهم، وإحراز الحسبة عليهم، وتقلد النظر في أمورهم من لا يحسن لذلك تناولاً ، ولا يعرف من الحلال والحرام مفصلاً ولا مجملاً ، ما لم يسعني معه إلا التنبيه على مكرهم والقول بالمعروف في نكرهم، لقول الله تعالى وتبارك: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون). مع أن الخطة لم تزل عظياً شأنها ، رفيعاً مكانها ، وسيطة بين خطة القضاء والمظالم، تجاذبها في وجوه وتشاركها، وتماثلها في أمور وتشابكها، فتجمع بين نظر شرعي،وزجر سلطاني، موقوفة على هيئة متقلدها، وتنفيذ الحقوق للمعارف بها »(١).

نثر موضوعات الكتاب في ثمانية أبواب.

كتاب التيسير في أحكام التسعير: تأليف أبي العباس أحمد بن سعيد الجيلدي (ت ١٠٩٤ هـ):

«تضمن كتاب التيسير تلخيصاً وجيزاً لما دفع المؤلف إلى تأليف كتابه، وإشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها في التأليف، ثم مقدمة وخاتمة تحصران بينها عشرة أبواب أقصرها الثالث وأطولها السابع والثامن والعاشر، أربعة منها مع المقدمة خصصت لقضية التسعير مما يبرر تسمية الكتاب (التيسير في أحكام التسعير) لم تتضمن الأبواب شيئاً غير مألوف عن الحسبة، إلا أن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٥٦ -

الكتاب كان أوجر عمل شمل مراكر الاهتام في موضوع الحسبة وكان خلاصة وافية بالقواعد العامة لخطة الحسبة المذهبية كما يراها مجتهدو مذهب مالك بن أنس، وكما جرت به العادة في إفريقية والمغرب أنس،

ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب: اعتنى بتحقيقها الأستاذ أ. ليفى بروفنسال:

الأولى: رسالة عمد بن أحمد بن عبدون التجيبي وهي حافلة بالملومات التي يفيد منها المؤرخ الاجتاعي، والاقتصادي فوائد كبيرة جداً. بدأ الرسالة بقدله:

«قال محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي: نظراً منه لطيب نفسه، وإخلاص وده، وصحة يقينه وطويته، ونصحه للمسلمين - حرسهم الله - على طريق الاحتساب عليهم، والتسديد لشأنهم، وإصلاح أحوالهم وأفعالهم، والنظر لهم، والجري إلى الخير والعمل به، والسعي إلى العدل والتعلق به، ومن تغيير المنكر، والعصيان المشهور، قمع الظلم والجور، إن قدر على ذلك، فالعدل أبداً مألوف، والخير محبوب، والقوام مرغوب، والخلاف مرفوض، والشرّ مبغوض، والحق أبلج، والباطل معوج، والإهال والغفلة تكون الفقر والقلة، والسبب إلى كلّ فساد وعلة، فيكثر المرج والفساد، ويكون ذلك داعيةً لخراب الملاد...».

تكلم أولاً عن أحوال الرئيس وأهميته فهو القطب، وهو كمركز الدائرة التي لا يكون حسنها وصحة محيطها إلا بثبات المركز وصحته، وما يجب عمله على الفقهاء لتقويمه وإصلاحه، ثم بدأ بباب الحرث، وتحدث عن بعض موضوعاته بصورة مستقلة مجيث تحمل عنوان الموضوع ، ثم تكلم عن بيت المال وأبوابه، وجرى على نفس منهجه في الباب الأول تلاه بعد ذلك بالفصول الآتة:

 <sup>(</sup>١) أحد بن سعيد الجيادي، التيسير في أحكام التسعير، تقديم وتحقيق موسى لقبال (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيم)، ص٣٨

فصل في ذكر وزير السلطان.

فصل في صاحب المدينة، وصاحب المواريث، والقاضي، والحاكم، والمحتسب، وناقش تحته كثيراً من الموضوعات التي يجب توفرها بالمدينة، والمرافق العامة المختصة، ووسائل صيانتها، والحافظة عليها كالساجد، والمقابر وأبواب المدينة.

فصل في المباني وإصلاح الطرق،والسروب،والمزابل،وإحاطة ما فيه ضرر للمسلمين.

ثم أعقب هذا بموضوعين أسهب فيها تحت عنوان ذكر الأكيال والموازيين و«ذكر الباعة وأهل الصنائع ».

ختم الرسالة بقوله.

« وقد جعنا في منافع المسلمين، وإصلاح شأنهم ما قدرنا عليه، وما كانوا في هذا العصر محتاجين إليه بعون من الله وتأييده، والذي لم نذكر أكثر ما ذكرته »...

الثانية: رسالة أحد بن عبد الله بن عبد الرؤوف في آداب الحسبة والحتسب:

تكلم في خطبة الكتاب عن حكم الحسبة، وأنه مأمور بها ، وأن على القائم بها أن يمحص نفسه ، ويترك شهوته ، ويتبع الفرض ، ويحكم بالسنة ، ولا يكون ممن أمر غيره ونهاه ، وأهمل نفسه واتبع هواه .

بدأ موضوعات الرسالة ب (النظر في موضوع الصلاة )الأنها أول ما ينظر فيه من عمل العبد، وبحث تحته أحكام صلاة الجمعة، وما يجب عمله على الحتسب عندما يرتفع النداء لصلاة الجمعة.

جعل لكلّ موضوع عنواناً مستقلاً يميزه عن الموضوعات الأخرى،بادئاً إياه بكلمة (النظر)، جاءت الرسالة محتوية على سبعة وثلاثين موضوعاً،تطرق إليها من خلال ما يجب فعله شرعاً، ودور المحتسب في كيفية المحافظة على ذلك.

وكثيراً ما يشير المؤلف إلى الأقوال في مذهب الإمام مالك للمسألة التي يتعرض لحكمها.

الثالثة: رسالة عمر بن عثان بن العباس الجرسيفي في الحسبة:

رسالة مختصرة، بدأها ببيان أهمية الحسبة في الإسلام وأنها وظيفة وواجبات ولاة الأمر في الإسلام، ولكن لما أعرض عنها هؤلاء تضعضع أمرها، وهو ما يعبر عنه في قوله:

«أما بعد: فإن ديوان الحسبة من أعظم الدواوين، إذ يحتاج إلى كثير من القوانين، وليس بعد خطة القضاء أشرف من خطة الحسبة، لأنها من الأمور الدينية، وهي تشترك مع خطة القضاء في فصول كثيرة.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي – رحمه الله – وقد كان أغة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم؛ لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها، ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب إليها من هان، وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا، لان أمرها، وهان على الناس نظرها ... وحقيقتها على الجملة أمر بمعروف ونهي عن منكر ... ».

ثم يشرح منهجه في عرض موضوعاتها وسردها بقوله

«وهنا أنا أبين فصولها على الإيجاز والاختصار، وأنكب عن التطويل والإكثار، فأولها ومعتمدها إصلاح آلات الكيل والرزق بالتحقيق والتسديد وضبط الأشياء المشتتة من التبديد، وحسم البياعات والصناعات من أنواع الغش والتدليس في الثمن والمثمون، ووجوه الخيانة، والمنع من تلقي السلع قبل أن ترد أسواقها المعلومة، ويتقدم في النهي عن البيع يوم الجمعة، والإمام على النبر ».

يقول الدكتور نقولا زيادة:

«لسنا نعرف عن ابن عبد الرؤوف، وعمر بن عثان الجرسيفي إلا أنها أندلسيان، وإلا أن كلاً منها خلف رسالة عن الحسبة والمحتسب. ورسالة ابن عبد الرؤوف تقع في ٣٧ فصلاً. ومؤلفها يشير إلى مالك بن أنس، وإلى فقهاء المالكية، في الأندلس والمغرب ومصر كابن حبيب صاحب الواضحة، وابن القاسم أحد العاملين على نشر المذهب المالكي في المغرب، والأصبغ والأشهب وابن وهب. ومع أن الجرسيفي مالكي فانه يعتمد على الشافعي كثيراً. والمؤلفان يعتبران (تفيير المنكر) أساساً في عمل المحتسب وواجبه نحو المجتمع، فها مثل ابن عبدون والسقطي، يشددان على الواجب الديني، والمظهر الإسلامي في وظائف الدولة. ولعل في هذا ما يدل على أنها كتبا في عهد المرابطين أو الموحدين. وبذلك يكونان معاصرين للسقطي وابن عبدون أو متأخرين عنها قليلاً ه(١٠).

<sup>(</sup>١) نقولاً زيادة، ص٥٥ -

#### • من مصادر القانون الدولي العام •

كتاب السير الكبير: تأليف أبي عبد الله عد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩ هـ):

كتاب متخصص في الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوات والحرب، وعلاقات المسلمين بغيرهم، وهو يمثل مصدراً أصيلاً في القانون الدولي العام عند المسلمين.

«تكلم فيه محمد بن الحسن عن أهل الإسلام، وأهل الحرب الشركين، وبين أحكام الأسارى من الفريقين، سواء كانوا رجالاً أم نساءً أم أطفالاً، وإسلام المشركين والأمان على اختلاف ضروبه وألفاظه، والمستأمنين، والرسل الذين يفدون إلى دار الإسلام من دار الحرب، والحصانات التي يتمتعون بها، والفنائم، والصلح، والتحكيم، والقداء، وأحكام السلاح والرقيق والكراع، والأراضي التي يستولي عليها أهل الحرب في الحرب، وأهل الإسلام في دار الحرب، ونقض المعاهدات، وجرائم الحرب، هذا إلى مئات من المسائل المتعلقة بأهل الحرب، وصلاتهم بالمسلمين في أيام الحرب والسلم معاً.

وقد اعتمد الشيباني في ذلك كله على القرآن، أو الأحاديث التي قيلت في مغازي الرسول على أثر حوادث معينة وقعت، وعلى الأحكام التي وقعت أثناء حروب المسلمين وفتوحهم، كما أعمل القياس في أحايين كثيرة، وجعل لذلك كله أحكاما جدة ، (1).

أحكام أهل الذمة: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ٧٥١ ه):

يعالج الكتاب موضوع الذميين وما يجري عليهم من أحكام في ظل الدولة الإسلامية، وقد ألفه ابن القيم إجابة لسؤال وجه إليه في ذلك، فتولى الإجابة

 <sup>(</sup>۱) عمد بن أحمد السرخسي، شرح كتاب السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنجد (مصر:
معهد الخطوطات العربية، ١٩٧١)، ج١ ص١٣٠.

عليه موضوعاً موضوعاً في تفهم وعمق، وأتى فيه ببعض المفاهيم الجديدة بالنسبة لفلسفة الإسلام في تشريعاته الخاصة بالذميين.

جاء السؤال كالآتي وهو في نفس الوقت يتضمن العناصر والموضوعات الرئيسية للكتاب.

«سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاد الله من فضله عن كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية، وسبب وضعها، وعن مقدار ما يؤخذ من الأغنياء، والمتوسطين، ومن الفقراء، وعن حد الغني والمتوسط والفقير فيها، وهل يثاب أولياء أمور المسلمين أمدهم الله تعالى على الزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل يؤخذ من الغني والفقير والمتوسط »؟.

ثم جاء الجواب مفصلاً بعد ذلك حسب ما جاء في السؤال. وهذا الموضوع «كتب فيه الفقهاء فأكثروا، ونثروا جلّ تفصيلاته في كتب الفقه الختلفة، وألف فيه بعضهم قبل ابن القيم مجلدات ضخاماً، كأبي بكر الخلال في (أحكام أهل الملل)، لكن كتاب إمامنا ابن القيم امتاز عن سابقه بالدقة والعمق والشمول، فكان أول كتاب جامع في بابه »(١).

<sup>(</sup>١) ـــ ابن القيم، أحكام أهل الذمة، تحقيق وتعليق صبحي الصالح والطبعة الأولى (سوريا: مطبعة، جامعة دمشق) ١٩٦١/١٣٨٣ ، ج١، ص٥ .

# • مصادر موضوعات فقهية متنوعة •

كتاب مجمع الضانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: تأليف أبي محد غانم بن محد البغدادي (ت ١٠٣٠):

استقرأ مسائل الضان في كل أبواب الفقه الإسلامي، والآثار المترتبة في كل مسألة على المذهب الحنفي، فجاء الكتاب مشتملاً على ثمانية وثلاثين باباً، ابتدأه بباب الزكاة، وختمه بالباب الثامن والثلاثين في المتفرقات، ودراسته شاملة للضمان في الصناعات، والمعاملات، والأنكحة، والجنايات. وهو نموذج للدراسة الموضوعية المتخصصة. وفي العبارات التالية يوضح المؤلف الباعث على تأليفه، والمنهج الذي سلكه في عرضه وتبويبه:

"إن معرفة مسائل الضانات من أهم المهات اإذ أكثر المنازعات فيها تقع والخصومات، خصوصاً من تقلد القضاء والإفتاء فهي في حقه فرض بلا امتراء .... فرأيت أن أبرز في ذلك وسعي ومقدرتي، وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى كقاضيخان، والهداية، والصغرى، والخلاصة، وغير ذلك بما تجد في الكتاب المسطور، وأقص الأثر، وأجيل الفكر والنظر، ولا أدع صغيرة ولا كبيرة، ولا رابطة ولا جزئية تعلق بها نظري، أو تناولها فكري إلا قيدتها بقلم التحرير، ذاكراً كلّ مسألة في بابها، مورداً كلّ فرع فيا يحتص به من أنواعها ليسهل الطلب، ويقل التعب... غير أني تركت الأدلة إلا اليسير منها، لأن هذا الكتاب ليس موضع تحقيق، بل الواجب فيه علينا بيان الصحيح والأصح والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب السلف الصالحين والأغة والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب السلف الصالحين والأغة المهديين، وقد تكرر ذكر بعض المسائل لغرض دعا إلى ذلك يظهر عند الطلب والتأمل».

تحفة المودود في أحكام المولود: تأليف شمس الدين عجد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ):

يدرس ابن القيم في هذا الكتاب الأحكام المتعلقة بالمولود دراسة موضوعية متخصصة ، يتحدث عن هذا في فصل مستقلٌ ضمن المقدمة فيقول: « قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام صغيراً من عقيقته وأحكامها، وحلق رأسه، وتسميته، وختانه، وبوله، وثقب أذنه، وأحكام تربيته، وأطواره من حين كونه نطفة إلى مستقره في الجنة أو النار، فجاء كتاباً بديعاً في معناه، مشتملاً من الفوائد على ما لا يكاد يوجد في سواه، من نكت بديعة من التفسير، وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتها وعللها والجمع بين مختلفها، ومسائل فقهية لا يكاد الطالب يظفر بها، وفوائد حكمية تشتد الحاجة الى العلم بها ».

اشتمل الكتاب على سبعة عشر باباً.

بدأه باستحباب طلب الأولاد، والفصل السادس عشر خصه بذكر فصول نافعة في تربية الأولاد، وختمه بالباب السابع عشر في أطوار الطفل من حين كونه نطفة إلى وقت دخوله الجنة أو النار.

كتاب أحكام الوقف: تأليف هلال بن يجيى بن سلمة السرأي البصري (ت ٢٤٥ هـ):

يعتبر من أهم الكتب وأقدمها في موضوعه بحثاً وتدقيقاً على مذهب الإمام أبي حنيفة النمان رضي الله عنه، حيث أتى المصنف بسائل الوقف وجزئياته على صفة السؤال والجواب، جاعلاً تلك المسائل والجزئيات في أبواب، وقد استوعب المسائل والاختلافات الفقهية والروايات، وفي طرحه المسألة يحلّل جوانبها ويبدي جوانب الاعتراض فيها فيأتي الجواب على مثل السؤال شمولاً وتوضيحاً.

أحكام الأوقاف: تأليف أبي بكر أحد بن عمرو الشيباني، المعروف بالخصاف (ت ٢٦١ هـ):

يعتبر هذا الكتاب حجة في موضوعه، فقد حوى من أحكام الوقوف مسائلها الدقيقة، ومشاكلها الكثيرة، قسم الكتاب إلى أبواب ومطالب. بدأه بما روي عن النبي علي وصحابته والتابعين في الصدقات، ثم تناول الموضوعات الخاصة بالوقف، مبتدئاً بباب الوقف على الرجل والشرط فيه وتحته مطالب.

ثم باب الرجل يقف الأرض من أرض الخراج أو من أرض الصدقة، وما يدخل تحت هذا الباب. ويجعل من كلّ مسألة باباً يعالجها في شرح وتحليل مشبع من كل أطرافها، والجوانب المتعلقة بها.

وبحث في جملة ما مجث أبواب:

وقف الحربي، والشهادة على الوقف، ووقوف أهل الذمة. وختم كتابه بباب: الرجل المسلم يقف الأرض على قوم بأعيانهم،أو في أبواب البر ويجعل آخر ذلك للمساكين، ويرتد عن الإسلام والعياذ بالله.

كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف: تأليف برهان الدين ابراهيم بن موسى ابن أبي بكر بن علي الطرابلسي (ت ٩٢٢ هـ):

مختصر من كتاب (أحكام الأوقاف للخصاف) وقد نوه المؤلف عن هذا في خطبة الكتاب فحذف منه المكرر، وأضاف إليه كثيراً من المسائل والأصول:

« ... وإن كتاب أحكام الأوقاف للإمام الهام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف بوأه الله دار السلام، لما كان العمدة في هذا الفنّ من تأليف الأوائل، وكان مكرر الصور والمسائل، مشحوناً بجمل أحكام الوصايا له دلائل، وكان كثير الأبواب،غير خال عن الإطناب، اختصرته إلى كتاب احتوى لي ما فيه من المقاصد،وعلى ما في كتاب هلال بن يحيى من الزوائد، وضممت إليه كثيراً من المسائل والأصول ».

وقد رتبه المؤلف على أبواب وفصول بدأها به (كتاب الوقف) تكلم فيه عن تعريف الوقف وحكمه.

# مصادر أصول الفقه من أهم المصادر الأصولية عند الشافعية والمتكلمين

الرسالة. (الكتاب): تأليف الإمام أبي عبد الله عجد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ):

تعد أول مؤلّف كامل وصل إلينا في علم أصول الفقه. ناقش فيه الإمام الشافعي الموضوعات الثالية:

أولاً: بيان الكتاب الحكيم، والوجوه التي يحصل بها وحصرها في أربعة وجوه: ما أبان الله لخلقه نصاً ، ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه ، ما سنّ رسول الله عَيْلَيِّ عا ليس لله فيه نصّ حكم ، ما فرض الله على خلقه من الاجتهاد. وتعرَّض لكلٌ هذه الوجوه بالشرح والتحليل.

ثانياً: موضوعات السنة النبوية وعلاقتها بالكتاب.

ثالثاً: الإجاع وحجيته.

رابعاً: القياس وحجيته وشروطه الأساسية.

خامساً: الاستحسان وعدم جواز ما كان منه على غير قياس صحيح.

سادساً: بأب الاختلاف وذكر فيه المذموم منه والمدوح.

سابعاً: أقاويل الصحابة، والاستدلال بها.

عرض لهذه الموضوعات وجزئياتها الأخرى في عبارة سهلة بليغة، وأسلوب جزل، فجاءت تمبيراً صادقاً لتلك الخصائص العلمية والأدبية التي تمتع بها الإمام الشافعي.

تميزت الرسالة بإقامة الأدلة من الكتاب والسنة وشواهد اللغة على القواعد التي يقررها، والتحليل المفصل لما يتعرض له من المسائل والموضوعات الأصولية أو غيرها ، كما تميزت بإنصافه التام للمخالفين له في الرأي، وخلوها من المصطلحات المنطقية.

الإحكام في أصول الأحكام: تأليف الحافظ أبي عد علي بن حرم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦ هـ):

تقع بحوث الكتاب في أربعين باباً ملئت بالذاهب ومختلف الآراء،والأدلة التي تؤيدها،أو تنقضها كما ينظر إليها المؤلف، وهو غط مستقل بين كتب أصول الفقه في أسلوبه ومنهجه، لم يخصص باباً بالمقدمات المنطقية واللغوية فقد استغنى عنها بما ألفه في كتاب مستقل ساه (التقريب لحد المنطق والمدخل إليه) بل بدأ منذ الأبواب الأولى دراسة الموضوعات الأساسية في علم الأصول، وأسلوبه واضح مبسط،ليس فيه تعقيدات الأصوليين.

كتاب المعتمد في أصول الفقه: تأليف أبي الحسين عمد بن على البصري المعتزلي (ت ٤٣٦ هـ):

يعد هذا الكتاب أحد أركان علم أصول الفقه، نهج فيه المؤلف إلى بحث وتحليل الموضوعات الأصولية التي هي من صميم علم الأصول، وأغفل قصداً دراسة الموضوعات الأخرى مما لا يعتبر من الأصول، وتورط فيها المؤلفون قبله وفي عصره، والتزم هذا المنهج في كتابه، ويغلب الإسهاب أحياناً في بحثه إلا أنه متأثر في مناقشتها بعقيدة الاعتزال.

جاءت الموضوعات الرئيسية مرتبة في الكتاب كالتالي:

أقسام الكلام، الأمر والنهي، العموم والخصوص، المجمل والمبين، الأفعال، الناسخ والمنسوخ، الإجماع، الإخبار، القياس، الحظر والإباحة، طرق الأحكام، كيفية الاستدلال بالأدلة، صفة المفتي والمستفتي، إصابة المجتهدين.

كتاب البرهان في أصول الفقه: تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي (ت ٤٧٨ هـ):

اشتمل البرهان على مقدمة في المبادىء الأصولية بحث فيها استمداد أصول الفقه وموضوعه، ومسائل أخرى تتعلق بالتكليف، والعلوم ومداركها، والقول في النواهي، العموم والقول في النواهي، العموم

والخصوص، مسائل الاستثناء، مباحث التخصيص، مفهوم الموافقة والمخالفة، أفعال الرسول والمخلفة والمخالفة بشرائع الماضين، وهل كان النبي والمخلفة على دين نبي قبل البعثة، كتاب التأويلات، كتاب الأخبار،ثم الإجماع، والقياس والترجيحات، والنسخ، ثم يختمه بكتاب جامع في الاجتهاد والفتيا.

والبرهان يعتبر مصدراً مها من مصادر أصول الفقه إذ هو أحد الكثب الأربعة التي تعد قواعد وأركان هذا العلم.

الورقات في أصول الفقه: تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي (ت ٤٧٨ هـ):

كتاب موجز، وهو أجرومية علم أصول الفقه، فهو الكتاب الأول في تدريس علم الأصول للمبتدئين، وقد اعتنى به علماء الإسلام على مر العصور شرحاً وتدريساً، جع هذا الكتاب بين الاختصار والشمول، وكل كلمة من كلماته تحمل تفسيرات وشروحاً وتعليقات، فكأن كل لفظ فيها عنوان لموضوع أو رأس لمسألة من مسائل أصول الفقه، وقد نهج فيه بذكر الراجح من الأقوال دون تعرض للخلاف والحجاج،

وقد أشار الجويني إلى المنهج الذي سلكه في العنوان إذ أنه ساها (الورقات) وأنه نهج الاختصار، وقد ذكر هذا في المقدمة بقوله:

« فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ... ».

المستصفى من علم الأصول: تأليف أبي حامد محد بن محد الغزالي (ته،ه هـ):

يعتبر هذا الكتاب أحد أركان هذا العلم، وقد عالج الغزالي فيه الموضوعات الأصولية بأسلوب علمي متين، وتفكير هادى، منظم، واعتنى بتأليفه غاية الاعتناء.

عرض في البداية إلى تعريف الاصطلاحات المنطقية التي تتطلبها دراسة علم الأصول، ثم قسم موضوعات علم الأصول في هذا الكتاب إلى أربعة أقطاب:

القطب الأول: في البحث عن حقيقة الحكم، وما يتعلق به كالحاكم والحكوم عليه والحكوم فيه، وعن مظهر الحكم

القطب الثاني: في دراسة الأدلة كالكتاب، والسنة والإجماع، وهي ما سماها بالمشر.

القطب الثالث: في طرق استثار الأحكام، وتشتمل على دلالة اللفظ من حيث صيغته، ومنظومه، أو فحواه ومفهومه، أو اقتضاؤه وضرورته، أو معقوله ومعناه.

القطب الرابع: يبحث فيه عن الجنهد وصفاته، وفي مقابله يتحدث عن المقلدين وأحوالهم.

شفاء العليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل: تأليف أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ ):

قسم موضوعات الكتاب إلى مقدمة، وخسة أركان:

المقدمة في بيان معانى القياس، والعلة، والدلالة.

مُ قسم مقصود كتاب القياس إلى خسة أركان:

الركن الأول: في طرق إثبات علة الأصل.

الركن الثاني: في العلة.

الركن الثالث: في الحكم.

الركن الرابع: في الاصل الذي عليه القياس.

الركن الخامس: في الفرع الملحق بالأصل.

وقد فصل في البداية بعد خطبة الكتاب الموضوعات والجزئيات التي تدخل تحت كلّ ركن من الأركان الخمسة.

وهو كتاب متخصص في موضوعه، عالجه الفزالي بإسهاب ووضوح وعمق، منسجم الأبواب والفصول.

المنخول من تعليقات علم الأصول: تأليف أبي حامد عجد بن مجد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ):

بدأ كتابه بالتمريف بعلوم الشرع وأنها ثلاثة:

الكلام، والأصول، والفقه. وتكلم عن مادتها، واستمدادها، والمقصود منها، ثم بين أسباب الخلاف فيا جرى بين أسباب الخلاف فيا جرى بين العلماء من اختلاف في مسائلها، ونظرياتها. ثم أردف هذا ببابين:

باب القول في الأحكام الشرعية، ثم باب الكلام في حقائق العلوم. وهي مقدمة منطقية.

جعل الموضوعات الأصولية في كتب وهي:

كتاب البيان: وضمنه المقدمات اللغوية.

كتاب الأوامر: وبحث فيه القواعد والمسائل المتصلة به كما ضمن هذا الكتاب القول في النهى.

كتاب العبوم والخصوص:

كتاب التأويل - كتاب المفهوم - كتاب الأخبار - كتاب النسخ - كتاب الإجماع - كتاب الاجتهاد - كتاب الإجماع - كتاب الاجتهاد - كتاب الفتوى.

والمنخول اختصار لكتاب البرهان من تأليف إمام الحرمين عبد الملك الجويني ، وهو ما يقرره الغزالي في خاتمة الكتاب بقوله:

"هذا تمام القول في الكتاب، وهو تمام المنخول من تعليق الأصول بعد حذف الفضول، وتحقيق كلّ مسألة عاهية العقول، مع الإقلاع عن التطويل، والتزام ما فيه شفاء الغليل، والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه من غير تبديل، وتزييد في المنى وتعليل، سوى تكلف في تهذيب كلّ كتاب، بتقسيم فصول، وتبويب أبواب، روماً لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة والله أعلم بالصواب "().

<sup>(</sup>۱) المنخول، ص ۵۰۵.

كتاب الحصول في أصول الفقه: تأليف فخر الدين عمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦ هـ)

بدأ كتابه المحصول بالبحث في المقدمات الأصولية المعروفة، وقسمها إلى فصول، وفي الفصل العاشر من هذه المقدمة دوَّن تصوره الخاصّ لترتيب الموضوعات الأصولية من حيث أهميتها، وارتباطها ببعضها البعض ترتيباً ذهنياً بحيث يسهل على الدارس تذكرها، وإدراك ما يسبقها، أو يعقبها من موضوعات.

وقد جعله بعنوان:

«الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه » وقد جاءت حسب تصوره كالآتى:

أولها: اللغات، ثانيها: الأمر والنهي، ثالثها: العموم والخصوص، رابعها: الجمل والمبين، خامسها: الأفعال، وسادسها: الناسخ والمنسوخ، وسابعها: الإجماع، وثامنها: الأخبار، وتاسعها: القياس، وعاشرها: الترجيح، وحادي عشرها الاجتهاد، وثاني عشرها: الاستفتاء، وثالث عشرها: الأمور التي اختلفوا في أنها هل هي طرق الأحكام الشرعية أم لا؟».

وقبل البحث والتحليل للموضوع يقدم له الرازي عقدمة مناسبة للمضمون والمحتوى، كما يتميز بالاستكثار من الأدلة والحجاج.

مصادر المحصول كما نوه عنها القاضي البيضاوي هي كتاب المستصفي للغزالي والمعتمد لأبي الحسين البصري. وهو متأثر كثيراً بمنهج الغزالي في إسهابه واهتامه بالمقدمات.

الإحكام في أصول الأحكام: تأليف سيف الدين أبي الحسن على بن أبي على ابن على المحدي (ت ٦٣١ هـ):

يذكر العلامة ابن خلدون أن سيف الدين الآمدي، وفخر الدين الرازي لخصا ما اشتملت عليه الكتب الأربعة: العمد للقاضي عبد الجبار، البرهان

للجويني والمتمد لأبي الحسين البصري والمستصفى للغزالي.

ويذكر الآمدي منهجه في هذا الكتاب والذي هو غرة اهتامه بالأحكام الشرعية والقضايا الفقهية في قوله:

« ... فأحببت أن أجم كتاباً حاوياً لجميع مقاصد قواعد الأصول، مشتملاً على حلّ ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول، متجنباً للإسهاب وغث الإطناب، عميطاً للقشر عن اللباب ».

اختار تقسيم مباحث الكتاب إلى قواعد أربع يتفرع عن كل منها أقسام وفصول ومسائل وهي:

الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومبادئه.

الثانية: في تحقيق الدليل السمعي، وأقسامه وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه.

الثالثة: في أحكام الجتهدين، وأحوال المنتين، والمستفتين.

الرابعة: في ترجيحات طرق الطلوبات.

منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل: تأليف أبي عمرو عثان بن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ):

من أهم الكتب الأصولية التي عكف على دراستها وتدريسها العلماء في كل الاقطار الإسلامية، وهو كتاب جامع لموضوعات أصول الفقه ومسائله في أسلوب علمي دقيق.

وقد نوه المؤلف عن منهجه فيه بقوله:

«أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار، وميلها إلى الإيجاز والاختصار، صنفت مختصراً في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل منبع، لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد، ولا يرد الأريب عن تفهمه راد، والله تعالى أسأل أن ينفع به، وهو حسي ونعم الوكيل ».

فالكتاب مختصر من كتابه المعروف بالمختصر الكبير الذي هو اختصار لكتاب

الإحكام في أصول الفقه من تأليف سيف الدين الآمدي.

وقد حصر موضوعات الأصول في المبادى، والأدلة السمعية، والترجيح، والاجتهاد.

شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول: تأليف أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ):

شرح لكتابه (تنقيح الفصول) الذي جعل منه المؤلف مقدمة لكتاب (الذخيرة) في الفقه المالكي، ولما كثر المشتغلون به وضع لهم هذا الشرح، ليكون عوناً لهم على فهمه، وهو ما يذكره في المقدمة بقوله:

« فلما كثر المشتغلون به رأيت أن أضع له شرحاً يكون عوناً لهم على فهمه وتحصيله، وأبين فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهتي الأني لم أنقلها عن غيري وفيها غموض، وأوشح ذلك - إن شاء الله - بقواعد جليلة ، وفوائد جيلة ... ».

عرض لدراسة مباحث علم الأصول في عشرين باباً، وجعل من تحتها فصولاً. ابتدأ الأبواب بالاصطلاحات المنطقية واللغوية، ثم الأوامر والنواهي، المعومات، والمطلق، والمقيد، والمفاهيم، أفعال الرسول عَيْلِكُ ، النسخ، الإجماع، القياس، التعارض والترجيح، الاجتهاد والباب المشرون في عرض أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفن.

منهاج الوصول إلى علم الأصول: تأليف القاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوى (ت 300 هـ):

بدأ مباحث الكتاب بالحكم وما لا بد للحكم منه، ثم خص كل مصدر من مصادر التشريع بكتاب، فالكتاب الأول في كتاب الله، ومباحثه في أبواب وفصول، والكتاب الثاني: في السنة، والكتاب الثالث: في الإجاع، والكتاب الرابع: في القياس، والكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها، والكتاب السادس: في الاجتهاد والإفتاء.

وهذا الكتاب مستمد أساساً من كتاب الحاصل تأليف تاج الدين الأرموي، والحاصل أخذه مؤلفه من الحصول للإمام فخر الدين الرازي السابق.

يعد كتاب المنهاج من الكتب التي نالت عناية العلماء بالدرس، والتحليل والشرح، ومن أهم شروحه شرح القاضي جمال الدين عبد الرحمن الأسنوي (ت٧٧٧هـ) إذ يصف هذا الكتاب في المقدمة بقوله:

«ثم إن أكثر المشتغلين به (أصول الفقه) في هذا الزمان قد اقتصروا من كتبه على (النهاج) للإمام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي رضي الله عنه الكونه صغير الحجم، كثير العلم، مستعذب اللفظ، وكنت أيضاً بمن لازمه درساً وتدريساً، فاستخرت الله في وضع شرح عليه...».

الموافقات في أصول الفقه: تأليف أبي إسحاق الشاطبي ابراهيم بن موسى الفرناطي المالكي (ت٧٩٠هـ):

عمد الشاطبي في البداية إلى تأليف كتاب في بيان مقاصد الكتاب والسنة فسماه (التعريف بأسرار التكليف) مثم اتجه به إلى الدراسات الأصولية فسماه بدر الموافقات). افتتح كتابه بثلاث عشرة قاعدة مأتبعها بخمسة فصول بين فيها منهجه في هذا الكتاب وهو أنه لن يهتم في هذا الكتاب بالمسائل التي ليست من صميم هذا العلم، أو مما لا ينبني عليها فروع فقهية ، وهذه المقدمات تمثل القسم الأول من الكتاب.

القسم الثاني: في الأحكام، وما يتعلق بها.

القسم الثالث: في المقاصد الشرعية، وما يتعلق بها من الأحكام.

القسم الرابع: في حصر الأدلة الشرعية، وما ينضاف إلى ذلك.

القسم الخامس: في أحكام الاجتهاد، والتقليد.

وتتميز (الموافقات) بالعرض الهادى، والنقاش البناء، في أُسلوبِ واضح، وصياغةٍ علميةٍ متينة. والطريقة التي سلكها الشاطبي تعتبر مدرسة مستقلةً في مباحثها الأصولية، ومناهجها العلمية.

## • مصادر الأصول عند الأحناف

الفصول في الأصول: تأليف أبي بكر أحمد بن على الجصاص الرازي (ت٣٧٠هـ):

يبدأ الكتاب بباب صغة العموم، وصفة الخصوص ومباحثها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب البيان ثم باب القول في الأمر، وباب القول في النهي، وباب الكلام في الناسخ، وباب القول في شرائع من كان قبلنا، وباب الكلام في الأخبار، ثم ينهي هذا القسم بباب القول في أفعال النبي عَيْنَا وبعدها ينتقل إلى الأدلة الأخرى فيأتي باب الإجاع، فباب القول في وجوب النظر وذم التقليد، ثم باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد، وباب الاستدلال بالأصول في أحكام الحوادث، ويختم هذه الأبواب بالكلام على الاستحسان وباب صفة الجتهد، وهو من أعظم الكتب جودة وتحقيقاً في موضوعه.

تقويم الأدلة في الأصول: تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت ٤٣٠ هـ):

وهو من أقدم كتب الأصول عند الأحناف وأهمها، شرحه الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي قال في كشف الظنون « وهو شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية ، واختصره أبو جعفر محمد بن الحسين الحنفي ، (۱۱). والدبوسي أول من وضع علم الخلاف في كتابه ( تأسيس النظر ).

أصول البزدوي: تأليف فخر الإسلام على بن محد البزدوي (ت ٤٨٦ هـ):

من أهم كتب الأصول عند الأحناف، وقد نبه المؤلف في المقدمة على المقصود من الكتاب بقوله: «وهذا الكتاب لبيان النصوص بمانيها، وتعريف الأصول بفروعها على شرط الإيجاز، والاختصار».

بدأ الكتاب بمباحث الأدلة الشرعية الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقد

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ٤٦٧.

تكلم على شرايع من قبلنا من بعد السنة مباشرة، ثم تكلم عن الاستحسان، وأنهى الكتاب بباحث باب معرفة أحوال الجتهدين، ثم باب بيان الأهلية. أصول السرخسي: تأليف أبي بكر عمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٩٠ هـ):

اتخذ المؤلف منه مفتاحاً لشرح الكتب التي صنفها محمد بن الحسن. يقول في هذا الصدد «... رأيت من الصواب أن أبين للمقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب ليكون الوقوف على الأصول معيناً لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع ، ومرشداً لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع ... ».

بدأ الكتاب بباب الأمر ومباحثه، وناقش كل الموضوعات الأصولية على طريقة الأحناف بتفصيل ودقة. وهو من أفضل كتب الأصول وأوسمها.

المنتخب في أصول المذهب: تأليف حسام الدين عمد بن عمد بن عمر الاخسيكي الحنفي (ت ٦٤٤هـ):

وصفه بعض العلماء بأنه «محذوف الفضول، مبين الفصول متداخل النقوض، والنظائر، منسرد اللآلىء والجواهر ...

يقول شارحه عبد العزير البخاري في كتاب التحقيق: (إن الختصر المذكور فاق سائر التصانيف الختصرة بحس التهذيب،ومتانة التركيب،بيد أنه اقتصر فيه على الأصول كلّ الاقتصار).(١).

منار الأنوار: تأليف أبي البركات عبدالله بن أحد المعروف بحافظ الدين النسفي (ت٧١٠هـ):

« وهو متن جامع مختصر نافع، وهو فيا بين كتب الأصول البسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولاً وأقربها تناولاً... »(1).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ، ٢ ، ص ١٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) المعدر تفسه، ج ٢ ، ص ١٨٢٢.

يبدأ الكتاب بعرض مباحث وموضوعات الكتاب فالسنة، ثم يعقب هذا مبحث شرائع من قبلنا، ثم الإجاع، فالقياس، فالاستحسان، فشروط الاجتهاد، فالترجيح ويختم الكتاب بباحث الأهلية.

المني في أصول الفقه: تأليف جلال الدين عمر بن عمد الخبازي الخجندي الحنفي (ت ٦٧١ هـ):

عرَّف به في كشف الظنون بقوله « محتو على المقاصد الكلية الأصولية منطوعلى الشواهد الجزئية الفروعية ، مرشد إلى أغراض الطلاب ، موصل إلى محض قواعد أصول فقه أولي الألباب شامل لخلاصة شمس الأعمة وزبدة أصول فغر الإسلام » .(1)

مرقاة الوصول إلى علم الأصول: تأليف العلامة عد بن فرامرز المعروف بخسرو (ت ٨٨٥هـ):

من الكتب التي اهم بها المتأخرون، واعتنوا بها درساً وتأليفاً. جاءت مباحث الكتاب كتقسيم المؤلف في مقصدين، وخاتمة فالمقصد الأول في أحوال الأدلة، والثاني في الأحكام.

أما الخاتمة ففي بهان أحوال الاستنباط وما يتعلَّق به.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص ١٧٤٩.

### • مصادر أصول الفقه المقارن •

كتاب البديع: تأليف مظفر الدين أحمد بن على المعروف بابن الساعاتي (ت ٦٩٤هـ)

اختط ابن الساعاتي لنفسه منهجاً يجمع بين محاسن الطريقتين الشافعية والحنفية ، فركز على تحرير القواعد الأصولية كما هو منهج الشافعية ، وأردفها بالاستشهاد لها من المسائل الفروعية كما هو منهج الأحناف، فجمع للدارس بين النظريات والقواعد الأصولية من جهة،ثم التطبيق لها على المسائل الفروعية من جهة أخرى، ومن ثنايا ذلك يتبين الدارس طرق الاستنباط والاستنتاج. ويسذك موقف المسقمين من جهيع المسائل الاصولية بشرح المؤلف منهجه بقوله:

«وقد منحتك أيها الطالب لنهاية الوصول إلى علم الأصول بهذا الكتاب البديع في معناه، المطابق اسمه لمماه، لخصته لك من كتاب الأحكام، ورصعته بالجواهر النفيسة من أصول فخر الإسلام الجامعان لقواعد المعقول والمنقول، المشتملان على التحقيق، والتدقيق. هذا حاو للقواعد الكلية الأصولية، وذلك مشحون بالشواهد الجزئية الفروعية، وهذا الكتاب يقرب منها البعيد، ويؤلف الشريد، ويعبد لك الطريقين، ويعرفك اصطلاح الفريقين، مع زيادات شريفة، وقواعد منقحة لطيفة، واختيار للغض واللباب، ورعاية للمذهب الذي هو أصل الباب».

تنقيح الأصول: تأليف القاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري (ت٧٤٧هـ):

قصد من كتابه تنقيح وتنظيم كتاب فخر الإسلام، وتبيين موادّه، كما بين أنه أورد في كتابه زبدة مباحث المحصول، وأصول الإمام المدقق جمال العرب ابن الحاجب، مضيفاً إلى ذلك تحقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة، تخلو الكتب عنها.

كتاب جمع الجوامع: تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن على بن السبكي (ت٧٧١هـ):

وعنوانه يشير إلى الحقيقة المتمثلة في هذا الكتاب، حيث استخلصه من مطولات ومختصرات هذا الفن، متحصلاً من زهاء مائة مصنف.

اشتهر لدى العلماء بذكر المسائل، وتجرير مواضع الخلاف، دون ذكر الدلائل وأسماء أصحاب الأقوال إلا يسيراً منها. وأصبح في هذا الجانب عمدة يرجع إليه فيه العلماء، كما اعتبر في العصور المتأخرة النهاية والغاية في التحصيل لطالب هذا الفنّ.

فصول البدائع في أصول الشرائع: تأليف شمس الدين عمد بن حزة الفناري (ت ٨٣٤ هـ):

يقع الكتاب في فاتحة ومطلب، أما الفاتحة ففي مقاصد أربعة:الماهية. والفائدة، والموضوع، والاستمداد الإجالي.

أما المطلب ففيه مقدمتان، ومقصدان، وخاتمة، وهي في الاجتهاد وما يتبعه. جمع فيه المنار، والبزدوي، ومحصول الرازي، ومختصر ابن الحاجب، وغير ذلك. أقام في تأليفه ثلاثين سنة.

كتاب التحرير في أصول الفقه: تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهام الحنفي (ت ٨٦١ هـ):

أوضح المؤلف منهجه بقوله:

« فإني لما صرفت طائفة من العمر للنظر في طريق الحنفية والشافعية في الأصول خطر لي أن أكتب كتاباً مفصحاً عن الاصطلاحين،وسميته بالتحرير بعد ترتيبه على مقدمة وثلاث مقالات ». أولاها في المبادئ اللغوية، وثانيها في أحوال موضوع علم الأصول، وثالثها في ماهية الاجتهاد وما يقابله من التقليد وما يتبعها من الأحكام.

مسلم الثبوت: تأليف العلامة عبّ الله بن عبد الشكور (ت ١١١٩هـ):

أراد به أن يحرر في علم الأصول سفراً وافياً،وكتاباً كافياً يجمع إلى الفروع أصولاً وإلى المشروع معقولاً ويحتوي على طريقتي الحنفية والشافعية،ولا يميل ميلاً عن الواقعية، وهو من أدق كتب المتأخرين. جعله في مقدمة تكلم فيها عن علم أصول الفقه، وموضوعه، ومقالات ثلاث في المبادئ الكلامية والأحكامية، واللغوية، وأصول في المقاصد وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس، وخاتمة في الاجتهاد والتقليد.

### مصادر تاريخ الفقه الاسلامي

تاريخ الفقه الاسلامي لم يكتب فيه العلماء الأقدمون كتابات مستقلة ،بل تركوا لنا كتابات متناثرة ،أو مختصرة كما فعل ابن خلدون في مقدمته ، وأولاه العلماء في العصر الحديث عناية خاصة فألفوا فيه كتبا مستقلة ،ودرسوه دراسة منهجية مفصلة . ومن أهم هذه المؤلفات :

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: تأليف محد بن الحسن الحجوي الثعالي (ت ١٣٧٦ هـ):

من أهم الكتب في تاريخ الفقه الإسلامي لما اشتمل عليه من دراسة دقيقة للفقه الإسلامي وتطوَّره منذ عهد الصحابة، وترجمة لأعمة المذاهب الإسلامية، وأعيان فقهاء كلّ مذهب على مرّ العصور الإسلامية، وعرض مفصل لمصادر التشريع عند كلّ مذهب.

يذكر في خطبة الكتاب منهجه في تقسيم الأدوار التي مرّ بها الفقه الإسلامي، والتمهيدات التي أراد أن يمهد بها إلى موضوع الكتاب فيقول:

«أما بعد: فقد سألتني رعاك الله كيف نشأ الفقه الإسلامي إلى أن صار لما هو عليه الآن، فأجبتك إلى رغبتك، مستعيناً بالله سبحانه مقدماً أمام المقصود ثلاث تميدات:

الأول: في مسمى الفقه، وهل هو علم ديني محض أم لا؟ الثاني: في الفقه وفقهاء أم لا؟ الثالث: في منزلة الفقه في الإسلام.

ثم (المقصد) في الفقه على عهد الإسلام وهو أقسام أربعة باعتبار أطوار الفقه الأربعة التي تطور فيها في نظري:

الطور (الأول) طور الطفولة وهو من أول بعثة النبي عَلَيْكَ إلى أن توفي. (الثاني) طور الشباب، وهو من زمن الخلفاء الراشدين إلى آخر القرن الثاني. (الثالث) طور الكهولة إلى آخر القرن الرابع.

(الرابع)طور الشيخوخة والهرم، وهو ما بعد القرن الرابع إلى الآن مبيناً الأسباب الموجبة لتلك التطورات، ومقدماً أمام كل قسم ملخص التاريخ السياسي لتلك المدة في الأمم الإسلامية بإجال، وفي كل قسم أذكر أشهر مشاهير فقهائه، وسنذيله عا يتطلبه الفقه من التجديد، ثم بيان الاجتهاد والتقليد ».

# تاريخ التشريع الإسلامي: تأليف محد الخضري بك

قسم الأدوار التي مرّ بها الفقه الإسلامي إلى ستة أدوار حسب الطابع الحاص لحال المسلمين الاجتاعية. وهذه الأدوار كما ذكرها:

- ١ التشريع في حياة رسول الله على ، وهو الأصل الذي يصرح كل فقيه أنه مستند إليه.
- ٢ التشريع في عهد كبار الصحابة وهذا العهد ينتهي بانتهاء الخلفاء
   الراشدين رضى الله عنهم.
- التشريع في عهد صغار الصحابة ومن ساماهم من التابعين لهم بإحسان
   وهذا العهد ينتهي بانتهاء القرن الأول من الهجرة، أو بعد ذلك
   مقليل.
- والتشريع في المهد الذي صار فيه الفقه علماً من العلوم، وظهر فيه نوابغ الفقهاء الذين ألقيت إليهم مقاليد الزعامة الدينية وتلامذتهم الذين بينوا آراءهم من غير أن يكون لهذه النسبة أثر في استقلالهم الفقهي، وينتهى هذا الدور بانتهاء القرن الثالث.
- و التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية في دور الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة من الأعمة، وظهور المؤلفات الكبيرة، والمسائل الكثيرة. وينتهي هذا العهد بانتهاء الدولة العباسية من بغداد وإغارة التر على عالك الإسلام، وبعد ذلك بقليل في مصر.
  - ٦ التشريع في عهد التقليد الحض: وهو ما بعد ذلك إلى الآن.

يقول المؤلف بعد العرض السابق: = هذا الترتيب هو الذي رأيت أن أتبعه في

كتابي هذا، والله أسأل أن يوفقني لإتمام ما أردت ».

فقه أهل العراق وحديثهم: تأليف محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١ هـ):

جاء هذا الموضوع تقدياً لكتاب (نصب الراية لتخريج أحاديث المداية)، ولما كان هذا التقديم بحثاً يمكن أن يكون رسالة مستقلة شكلاً وموضوعاً فإن الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة طبعه طبعة محققة في صورة مستقلة اليتيسر تناوله للباحثين، وتشمل فائدته الجميع.

تكلم في البداية عن الرأي والاجتهاد، وتعرض لمناها وتاريخ الأخذ بها والمعارضين لها، ثم تكلم عن الاستحسان وحرَّر موقف الأحناف منه، وسرد جزءاً مها من كتاب (الفصول) لأبي بكر الرازى.

ثم تكلم عن شروط قبول الأخبار، وموقف الأحناف من الخبر المرسل. وبحث منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد، وطريقة أبي حنيفة في التفقيه. حتم الكتاب بعرض تراجم مختصرة لبعض كبار الحفاظ، وكبار الحدثين من أصحاب أبي حنيفة و أهل مذهبه، وكلمة في كتب الجرح والتعديل.

تاريخ الفقه الإسلامي: تأليف الدكتور عجد يوسف موسى

ذكر المؤلف في افتتاحية الكتاب أنه جعل الكتاب على قسمين: احتوى القسم الأول على ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: بحوث تمهيدية.

الباب الثانى: فقه الصحابة.

الباب الثالث: فقه التابعين.

مُ حَامَّة البحث في هذا القسم ونتائجه.

ثم القسم الثاني في أربعة أبواب وخاتمة.

الباب الأول: بحوث تهيدية

الباب الثاني: فقه تابعي التابعين

الباب الثالث: في النزاع في أصول الفقه ومادته

الباب الرابع: في وضع مصطلحات الفقه وأصوله، ثم خاتمة البحث ونتائجه.

## معاجم مصطلحات الفقه الاسلامي

طِلْبَةُ الطَّلَبَة : تأليف نجم الدين أبي حفص عمر بن محد النسفي (ت٥٣٧هـ): قال في كشف الظنون:

« طلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب أصحاب أبي حنيفة »(١٠). وذكر مثله محمد عبد الحي اللكنوى فقال:

« قيل إنه صنف قريباً من مائة مصنف... ومن تصانيفه أيضاً طلبة الطلبة في شرح ألفاظ كتب أصحابنا... "(٢).

كتاب المغرب في ترتيب المعرب: تأليف أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزي<sup>(٢)</sup> الفقيه الحنفي الخوارزمي (ت ٦١٦ هـ):

موضوع الكتاب تفسير غريب الألفاظ من مصطلحات الحنفية في مصنفاتهم الفقهية، وهو مختصر من كتابه المعرب، وهو ما يعبر عنه في مقدمة الكتاب بقوله:

« فهذا ما سبق به الوعد من تهذيب مصنفي المترجم بالمعرب وتنميقه ، وترتيبه على حروف المعجم وتلفيقه ، اختصرته لأهل المعرفة من ذوي الحمية والأنفة، من ارتكاب الكلمة المحرفة ، بعدما سرحت الطرف في كتب لم يتعهدها في تلك النوبة نظري ، فتقصيتها حتى قضيت منها وطري كالجامع لشرح أبي بكر الرازي ، والزيادات بكشف الحلوائي ، ومختصر الكرخي ، وتفسير أبي الحسين القدوري ، والمنتقى للحاكم الشهيد الشهير ، وجمع التفاريق لشيخنا الكبير ، وغيرها من مصنفات فقهاء الأمصار ، ومؤلفات الأخبار والآثار ، وقد اندرج في أثناء ذلك ما سألني عنه بعض الختلفة إلى وما ألقى

<sup>(</sup>۱) ج ۲، ص ۱۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) - الفوائد البهية (بيروت: دار المزفة للطباعة والنشر) ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) جاء في ابن خلكان: « والمطرزي بضم الم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة وكسرها وبعدها زاي معجمة ، هذه النسبة الى من يطرز الثياب ويرقمها ».

في الجالس الختلفة على ... « رتبه المؤلف على حسب حروف المعجم الأول فالأول وقد شرح منهجه في هذا بقوله:

« فقدمت ما فاؤه همزة ثم ما فاؤه باء حتى أتيت على الحروف كلها وراعيت بعد الفاء العين ثم اللام، ولم أراع فيا عدا الثلاثي بعد الحرفين إلا الحرف الأخيرة الأصلي إذ لم أعتد في أوائل الكلم بالهمزة الزائدة للقطع،أو الوصل، ولا بالمبدلة في أواخرها وإن كانت من حروف أصل، ولا بنون في فنعل، ولا بالواو وأختها في فوعل وفعول، وربما فسرت الشيء مع لفقه في موضع ليس بوفقه الئلا ينقطع الكلام، ويتضلع النظام، ثم إذا انتهيت الى موضعه الذي يقتضيه أثبته غير مفسر فيه كل ذلك تقريباً للبعيد، وتسهيلاً على المستفيد ».

تهذيب الأساء واللغات: تأليف أبي زكريا مي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)(١):

جعل من هذا الكتاب منتاحا فقهيا، وقاموسا في اللغة والتراجم لكل ما حوته الكتب الفقهية الستة الآتية على مذهب الإمام الشافعي: مختصر المزنى، المهذب، التنبيه، الوسيط، الوجيز، الروضة.

شرح المؤلف في خطبة الكتاب هذا المنى، وبين الباعث له على ذلك، والمنهج الذي خطه لنفسه، ومصادر هذا الكتاب، نقتبس منها الآتي:

« فلم كان أمرها (اللغة العربية) ما ذكرته، وجلالتها بالحل الذي وصفته، أردت أن أسلك بعض طرق أهلها... فأجم إن شاء الله الكريم الرؤوف الرحيم ذو الطول والإحسان والفضل والامتنان كتاباً في الألفاظ الموجودة في مختصر أبي ابراهيم المزني، والمهذب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز، والروضة وهو الكتاب الذي اختصرته من شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله، فإن هذه الكتب الستة تجمع ما يجتاج إليه من اللغات، وأضم إلى ما فيها

<sup>(</sup>١) وضع هذا الكتاب بين كتب الفقه لأنه يعتبر قاموساً فقهياً لحل رموز مجموعة منها، كما يسمر وضعه بينها التعرف عليه للصلة بينه وبينها.

جلاً ما يحتاج إليه مما ليس فيها ليعم الانتفاع به إن شاء الله تمالى اللغة العربية، والعجمية، والمعربة والاصطلاحات الشرعية، والألفاظ الفقهية، وأضم إلى اللغات ما في هذه الكتب من أساء الرجال والنساء، والملائكة والجنّوغيرهم ممن له ذكر في هذه الكتب برواية وغيرها، مسلماً كان أو كافراً، براً كان، أو فاجراً.

وخصصت هذه الكتب بالتصنيف لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين أصحابنا يتداولونها أكثر تداول، وهي سائرة في كلّ الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين في كلّ الأقطار، مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها... وأرتب الكتاب على قسمن:

الأول في الأساء، والثاني: في اللغات ، ثم بين منهجه في طريقة عرض تراجهم « وأما اللغات فأرتبها أيضاً على حروف المعجم على حسب ما سبق من مراعاة الحرف الأول والثاني وما بعدها، مقدماً الأول فالأول معتبراً الحروف الأصلية، ولا أنظر إلى الزوائد... وأضبط إن شاء الله تعالى من أساء الأشخاص، واللغات، والمواضع كل ما يحتاج إلى ضبط بتقييده بالحركات والتخفيف والتشديد... وأنقل كل ذلك إن شاء الله تعالى محققاً مهذباً من مظانه المعتمدة، وكتب أهل التحقيق...»

المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين محد بن أبي الفتح البعلى الحنبلي (ت ٧٠٩هـ):

«ذكر فيه مؤلفه الألفاظ الغريبة التي وردت في كتاب (المقنع) على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله، فأبان عن معانيها، وضبط ألفاظها، واستوعب أقوال أثمة اللغة في شرح الكلمة عووجوه استعالها،.... وقد اعتمد المؤلف رحمه الله في تأليفه هذا على أمهات كتب اللغة، ك (المخصص)، (التهذيب)، و(الصحاح) وغيرها من كتب اللغة التي كان يتداولها الناس "(۱).

<sup>(</sup>١) المطلع على أبواب المقنع، الطبعة الأولى: (بيروت: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ١٣٨٥ - ١٩٦٥)، ص ج .

وهو مرتب على أبواب كتاب المقنع كها يقول المؤلف «وهو مرتب على أبوابه،ولا نؤخر اللفظة من باب إلى آخر غالباً إلا أن تكون مضافة إلى بعض الأبواب فتذكر ثم،كلفظة الغسل، والصلاة، والركاء، والحجّ، والجهاد ونحو ذلك فتطلب في أول ذلك الباب ».

كما اهمم المؤلف بترجمة كل من ورد له ذكر في الكتاب، فبدأ بذكر النبي عَلِيَّةٍ ، ثم بذكر الإمام أحمد بن حنبل ثم بترجمة ابن قدامة مؤلف الكتاب ثم بباقي الأساء مرتبة على حروف المعجم.

تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب: تأليف عز الدين أبي عبد الله محد بن عبد السلام بن اسحاق الأموي التونسي (ت ٧٤٩هـ):

« مختصر مشتمل على شرح ألفاظ كتاب (جامع الأمهات في فقه مالك) لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، وتقييدها لفظاً، مرتباً على الحروف كالمصباح المنير ».

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف أحد بن محد بن علي المقري الفيومي (ت ٧٧٠ هـ):

الشرح الكبير من مدونات الفقه الشافعي ومصادره المعتبرة لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (ت ٦٢٣ هـ)،شرح فيه كتاب (الوجيز في الفروع) من تأليف حجة الإسلام الفزالي ساه (فتح العزيز على كتاب الوجيز).

وكتاب (المصباح المنير) جمع فيه المؤلف غريب هذا الشرح، وأضاف إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المشتبهات، وهو مختصر عن شرح أوسع منه، جمع أصله من نحو سبعين مصنفاً مطولاً ومختصراً (١٠).

رتبه المؤلف على حسب حروف المعجم معتبراً في ذلك الأصول، مقدماً فاء الكلمة ثم عينها، لكن إن وقعت العين ألفاً وعرف انقلابها فالمتبر في الكشف

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۷۱۰.

عنها أصلها، وإن جهل ولم تمل اعتبرها واواً، وإن وقعت الممزة عيناً وانكسر ما قبلها اعتبرها ياء، وإن انضم ما قبلها اعتبرها واواً وكذا في الفتح، وأما الأسماء الزائدة على الأصول الثلاثة فإن وافق ثالثها لام ثلاثي ذكرته في ترجمته نحو البراقع فيذكر في برق، وإن لم يوافق لام ثلاثي فإنما ألتزم في الترتيب الأول والثاني، وأذكر الكلمة في صدر الباب مثل اصطبل...»

كتاب الحدود: تأليف أبي عبد الله محد بن عرفة الورغميّ التونسي (ت ٨٠٣هـ):

كتاب نفيس في موضوعه ، عكم في بنائه وترتيبه ، عرض فيه الى تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية بالحقائق والألقاب التي صيرها الشارع أو أهملها.

جرى فيه على نهج طريق تحقيق القواعد المنطقية في التوصل إلى تصور الأمور الكلية. جاءت التعريفات بالحد الحقيقي مرة، والرسمي مرة أخرى، وربا ذكر الحد با يعم المشهور وغيره، وربا وقع له بما بخص المشهور، وربا اعترض على ابن الحاجب في قصوره على ذلك، وأحياناً بحد الحقيقة العرفية باعتبار أعم معناها، وباعتبار أخصه عرفاً، كما قال في البيع الأعم، والبيع الأخص العرفي، والمقصد عنده إنما هو الحقيقة العرفية الفرعية، وكثير من الحقائق ما يذكر فيها حد الاسم، وحد المصدر، ويظهر في ذلك أنه إنما الحقائق ما يذكر فيها حد الاسم، وحد المربن، وأما ما خصه بأحدها فلا بحتاج إلى حد غيره.

والتزم المؤلف في كل ذلك نسبة التعريف إلى قائله إذا وجد من سبقه برسم ليس فيه ايراد يأتي به.

وهناك كتب ضمت الى المصطلحات الفقهية مصطلحات العلوم الأخرى منها: كتاب التعريفات: تأليف على بن محمد الشريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ):

المنطق الكتاب جملة محتارة من مصطلحات الفلسفة، والمنطق، واللغة والبلغة والمنطق، واللغة والبلاغة، والفقه، والأصول، والتصوف، وقد توخى الجرجاني في هذا الكتاب التعريف الدقيق الموجز ... والكتاب لا غنى له عن كل باحث ... » وهو ما يتحدث عنه في المقدمة مبيناً منهجه فيها بقوله:

« وبعد: فهذه تعريفات جعتها ، واصطلاحات أخذتها من كتب القوم ورتبتها على حروف الهجاء من الألف والباء الى الياء ، تسهيلاً تناولها للطالبين ، وتيسيراً تعاطيها للراغبين ... » قال في كشف الظنون « وللمولى الفاضل أحمد بن سليان بن كال باشا المتوفى سنة ١٤٠ هـ زاد فيه بعض زيادات مفيدة ... وفيه تأليف لطيف للمناوي ساه التوفيق "(١) وهو (التوفيق على مهات التعاريف) تأليف عبد الرؤوف محمد المناوي المصري (ت ١٠٣٠ هـ).

كثاف اصطلاحات الفنون: تأليف عمد أعلى بن على التهانوي (ت بعد ١١٥٨ هـ)(١٠):

يحمل هذا الكتاب عنواناً آخر وهو (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية) وكما هو واضح من العنوان فإنه لا يختص بعلم دون علم بل يتعرض لمصطلحات كافة العلوم الاسلامية، والؤلف يقسم العلوم الى قسمين «نظرية أي غير متعلقة بها فالمنطق والحكمة أي غير متعلقة بها فالمنطق والحكمة العملية والطب العملي وعلم الخياطة كلها داخلة في العملي لأنها بأسرها متعلقة بكيفية عمل » وقسمها بعد ذلك الى تقسيات عديدة باعتبارات مختلفة.

عرض في مقدمة الكتاب لتعريفات العلوم وحدودها «وكان ذكرها مجموعة موجباً للإيجاز والاختصار» وهو بهذا يقصد الى جعل القارئ على معرفة بحقيقة كل علم أولاً حتى إذا قرأ في الكتاب «هذا اللفظ في اصطلاح

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ٤٧٢.

٢) كذا في خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الثالثة، ج ٧، ص ١٨٨٠

النحو موضوع لكذا مثلاً وجب لذا أن نعام النحو أولاً ».

رتبه المؤلف على حسب «ترتيب حروف التهجي كي يسهل استخراجها لكل أحد ... ورتبته على فنين فن في الألفاظ العربية ، وفن في الألفاظ العجمية ».

يذكر المؤلف منهجه في الفن الأول في الألفاظ المصطلحة العربية بأنه «مشتمل على أبواب، والأبواب مشتملة على فصول، والمراد بالباب أول الحروف الأصلية وبالفصل آخرها... والألفاظ المركبة تطلب من أحد أبواب مفرداتها »(١). وهو مطبوع معروف متداول.

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (الملقب بدستور العلماء): تأليف عبد النبي بن عبد الرسول الأحد نكري انتهى من تأليفه عام ١١٧٣ هـ:

من الكتب التي عرضت مصطلحات العلوم النقلية والعقلية على السواء، وهو ما يشير اليه المؤلف بقوله: «إن هذا (دستور العلماء) جامع العلوم العقلية، حاوي الفروع والأصول النقلية، فيه فوائد غريبة وجرائد عجيبة في تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة، وتدقيقات لغات الكتب المتداولة، وتوضيحات مقدمات منتشرة مشكلة على المعلمين، وتلويحات مسائل مبهمة متعسرة على المتعلمين، بعبارات واضحة ليتيسر الوصول بها الى المرام ».

رتب مواد الكتاب على حسب حروف المجم، ملتزماً في ذكرها هذا الترتيب حسب أولية الحروف الأول والثاني من الكلمة.

وهو كتاب مطبوع في مطبعة دائرة المارف النظامية بحيدر آباد الدكن،

<sup>(</sup>۱) التهانوي، كثاف اصطلاحات الفنون، بيروت: شركة خياط للكتب والبشر، ج ۱، ص

#### • مصادر القواعد الفقهية •

من مصادر القواعد الفقهية عند الأحناف أصول أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي (ت ٣٤٠هـ): هـ):

يعتبر من أول مصادر القواعد الفقهية عند الأحناف، وإن عده ابن خلدون في المقدمة من كتب الأصول. دون في هذا الكتاب القواعد الفقهية التي عليها مدار كتب الأحناف، وإغا اعتبرت بين كتب الأصول حيث إنه بدأ كلّ قاعدة بقوله ( الأصل ).

وقد بلغت تسماً وثلاثين قاعدة (أصلاً). بدأها بقوله «الأصل: أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ». وختمها بالقاعدة التالية:

«الأصل: أن البيان يعتبر بالابتداء إن صحّ الابتداء وإلا فلا ».

تأسيس النظر: تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (ت ٤٣٠ هـ):

استهدف المؤلف تيسير مسائل الخلاف بين الفقهاء واستحضارها وإدراك أسباب النزاع فيها عند التخاصم، فيصرف المتأمل عنايته إلى ترتيب الكلام، وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أنها مدار القول ومحال التنازع. ذكر المؤلف أنه استقرأ المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فوجدها منقسمة على غانية أقسام:

قسم منها: خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف ابراهيم الأنصاري.

وقسم منها: خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن رحمهم الله.

وقسم منها: خلاف بين أبي حنيفة وعجد بن أبي يوسف رحمة الله تعالى عليهم. وقسم منها: خلاف بين أبي يوسف وعجد رحمها الله تعالى. وقسم منها: خلاف بين علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن، والحسن بن زياد وبين زفر رحمة الله عليهم أجمعن.

وقسم منها: خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تمالى عنهم أجمين.

وقسم منها: خلاف بين علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن، والحسن بن زياد وزفر وبين ابن أبي ليلي.

وقسم منها: خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محد الله .

وقد جعل لكلّ قسم من هذه الأقسام الثانية باباً، وذكر لكلّ باب منه أصولاً وأورد لكلّ ضرباً من الأمثلة والنظائر. وأودع في آخر الأقسام الثانية قسماً ذكر فيه أصولاً، يشتمل كلّ أصل على مسائل خلافية متفرقة. والكتاب يعتبر مصدراً من مصادر القواعد الفقهية التي يتبين بها ترتيب الفروع على القواعد التي جرى عليها الاختلاف بين الفقها، من الأقسام الثانية.

الأشباه والنظائر؛ تأليف زين العابدين ابراهيم بن نجيم (ت ٩٧٠ هـ):

اشتمل الكتاب على سبعة فنون:

الفنّ الأول: في القواعد، وقسمها إلى نوعين: النوع الأول من القواعد والنوع الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية،وذكر تحتها تسع عشرة قاعدة.

الفنّ الثاني: في القواعد من الطهارات إلى الفرائض على ترتيب الكنز.

الغنّ الثالث: في الجمع والغرق من الأشباه والنظائر.

الفنّ الرابع: في الألفاز

الفنّ الخامس: فِنَ الأَشباه والنظائر.

الفنّ السادس: فنّ الحيل.

الفنّ السابع: فنّ الحكايات.

كما وضح في مقدمة الكتاب التنويه مجهود العلماء السابقين في هذا الجال

وأبدى إعجابه بكتاب الشيخ تاج الدين السبكي، وعرض لذكر المصادر التي اعتمد عليها واقتبس مادة كتابه منها.

عجامع الحقائق: تأليف عمد أبي سعيد عمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني الخادمي (ت ١١٧٦هـ):

هذا الكتاب متن في أصول الفقه جعل له خاتمةً جمع فيها مجموعةً كبيرةً من القواعد الفقهية. عرضها بنصوصها دونا شرح، ورتبها على حروف المعجم. بلغت أربعة وخسين ومائة قاعدة،ثم شرحها مع شرحه للكتاب الأصولي محمد الكوز الحصاري البولداني في كتاب (منافع الدقائق) تحت عنوان:

« خاتمة في بيان قواعد كلية أو أكثرية مهمة نافعة ».

عِلة الأحكام المدلية: تأليف لجنة من علماء الدولة المثانية:

عرض منظم في شكل مواد لأحكام المعاملات والقضاء. خصصت المقالة الثانية منها في بيان القواعد الفقهية، بلغ مجموع المدون منها تسعاً وتسعين قاعدة.

الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية: تأليف محود أفندي حزة الحسيني (ت ١٣٠٥هـ):

اشتمل الكتاب على القواعد الفقهية وأتبع كلّ قاعدة بالفوائد المتصلة بها. رتب الكتاب حسب الأبواب الفقهية معنوناً لها بمسائل الطهارات، ومسائل الحج، مستعرضاً لكل الأبواب الفقهية على هذا النمط مبتدئاً إما بقاعدة،أو فائدة ذات مساس بالعنوان، وكان غرضه من هذا التأليف كها قال في المقدمة:

« فوجب تقريب الطريق للوصول إلى أجوبة النوازل، برعاية الضوابط والقواعد، وتسهيل المسالك على السالك بتحرير الفوائد، وحذف الزوائد، فاستخرت الله تعالى في جمع كتابٍ مجتوي على ما ذكر، آخذاً ذلك من الكتب المتمدة...».

ثم بين المصادر التي اعتمدها في تأليفه. وقد جاء كتاباً جامعاً مفيداً سهل المأخذ، واضح الأسلوب، والمعنى.

• من مصادر القواعد الفقهية عند المالكية •

الفروق: تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت ٦٨٢ هـ):

اشتهر هذا الكتاب بهذا العنوان على أن المؤلف رحمه الله ترك للقارئ الخيار بأن يطلق على كتابه واحداً من العناوين التالية:(أنوار البروق في أنواء الغروق) أو (كتاب الأنوار والأنوار والأنواء) أو (كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية).

جمع في كتابه هذا خسائة وغاني وأربعين قاعدة ثم أردف كل قاعدة بما يناسبها من الفروع، ويشرح منهج بحثه للقواعد في العبارة التالية:

« وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة،أو قاعدتين يحصل بها الفرق وها المقصودتان وذكر الفرق وسيلة لتحصيلها، وإن وقسع السؤال عن الفرق بسين القاعدتين فالمقصود تحقيقها، ويكون تحقيقها بالسؤال عن الفرق بينها أولى من تحقيقها بغير ذلك، فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء ...».

والكتاب من أنفس ما انتجه الفكر الإسلامي في هذا الجال.

كتاب القواعد: تأليف أبي عبد الله عمد بن عمد بن أحد القرشي التلمساني الشهير بالمقري (ت ٧٥٩ هـ):

« اشتمل على ألف قاعدة ومائتي قاعدة ، قال العلاَمة الونشريسي في حقه إنه كتاب غزير العلم، كثير الفوائد لم يسبق إلى مثله، بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح ».

قال عنه حفيده صاحب نفح الطيب:

« وقد أشار فيه إلى مأخذ الأربعة ، وهو قليل بهذه الديار الشرقية، ولم أر منه إلا نسخة عند بعض الأصحاب، وذكر أنها من أوقاف رواق المغاربة

بالأزهر المعمور، وأما قول لسان الدين في (الاحاطة) عند تعرضه لذكر تأليف مولاي الجد ما صورته ألف كتاباً يشتمل على أزيد من مائة مسألة فقهية، ضمنها كلّ أصل من الرأي والمباحثة فهو غير القواعد بلا مرية (١) «.

يتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن تعداد القواعد التي حواها ومنهجه في عرضها بقوله:

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومايتي قاعدة هي الأصول القريبة - لأمهاتها مسائل الخلاف المبتدلة والغريبة ، رجوته أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسبابها ... الأصول على الوصول إلى مكامن الفصوص من النصوص والمعاني . فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل ، ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود وجلة الضوابط الفقهية الخاصة وبالله أستعن (٢) ... ».

#### المنهج إلى أصول المذهب:

تأليف أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي (ت ٩١٢ هـ): منظومة في القواعد الفقهية على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وقد عبر الزقاق عن هذا في مقدمة المنظومة بقوله:

وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ موجز عما انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفع الطبيب من غصن الأندلس الرطبيب وذكر وزيرها لسأن الدين الخطيب، تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد، (مصر: مطبعة السادة الأولى، ج٧٠.٥٠٠،

 <sup>(</sup>٢) خطوطة بالكتبة الوطنية بتونس رقم ١٤٦٨٧. البياض حقط من الأصل.

منع نبد عما عليها قررا أومى لها فقط كي أختصرا أفصلت كل يليق بالفصول علا أقرب لطالب الوصول وقد قسم القواعد إلى قسمين:

الأول: ما هو أصول لأمهات الخلاف. وقد بدأها بقاعدة هل الغالب كالحقق أم لا؟، وهل المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً أم لا؟، وهل الموجود شرعاً كالموجود حسأ ، نظمها يقوله:

هل غالب أو ما بشرع قد علم أو ضده كما بتحقيق علم الثانى: أصول المسائل وقواعدها نما قصد بها ذكر النظائر والفروع التي تدخل تحت أصل واحد وقاعدة واحدة من غير إشارة إلى الحلاف وقد بدأها بقاعدة: إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود، وهذا أصل من أصول المالكية وقاعدة من قواعدهم وذلك قوله:

إعطاء ما وجد حكم ما عدم وعكسه أصل لذاك ما علم من غرز نذر وما قد عسرا - من حدث وشبهسه وذكرا لـذا المقرر من اللـك كما بديـة عتــق وحول علما تولى شرحها جاعة من العلاء منهم:

أبو عبد الله محد التاودي (ت ١٢٠٩ هـ) ١١ وابنه أبو العباس أحد بن على الزقسساق (ت ٩٣١هـ) ١٠٠ وأبو العباس أحد بن على بن عبد الرحمن المعروف بالمنجور (ت٩٩٥هـ) ساه (شرح المنهج المنتخب) يعرف بـ (شرح المنجور)،كما شرحها شرحاً مختصراً محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني وساه (المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج) وقد ذكر في مقدمة الشرح هدفه من شرح هذه المنظومة ومنهجه في معالجة معانيها، وحل ألفاظها بقوله:

« ... قصيدي فيه أن أحل ما أمكنني من ألفاظه على حالة تسهل بها معرفته على حفاظه، وجه اعتادي فيه على المنجور مشيراً له بكذا في

عُمَد بن مُحَد خلوف، شجرة النور الزكية (بيروت: دار الكتاب العربي طبعة بالاوفست عن (5) الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩) ج1 ، ص٢٧٧.

المُصدر نفسه، ج ١، ص ٧٤. (v)

الشرح،أو في الأصل، وقد أقول في المنجور، وربا ردت على المنجور بشيء من غوامض الفقه، وسميته (بالمنهج إلى المنهج الى أصول المذهب المبرج). ويتدح الشارح في مقدمته شرح المنجور رغم بعض المآخذ عليه، وبيان الإضافات التي ألحقها بشرحه فيقول:

« وليعلم الواقف عليه أن شرح المنجور لا يأتي الزمان عثله، إلا أنه يتمرض للنقول قصداً للمصلحة بين التفسير أو قبله، فيؤدي ذلك إلى سآمة المفسر به كما شاهدته في نفسي ، وقد أذكر شيئاً من علم البيان ، أو من علم الأصول، زيادة منى عليه لغرض يظهر لك هناك (١٠)

وقد ذيل عبد الله بن محمد بن أحمد ميارة (ت ١٠٧٢) هذه المنظومة بأربعائة بيت ليكتمل عقدنظمها ألف بيت، تم فيها ما فات الرقاق في منظومته السابقة. سمى هذه التكملة (بستان فكر المنهج) شرحها ميارة نفسه كما شرحها عبد القادر السجلاسي واستفاد محمد يحيى بن محمد الختار من الشرحين السابقين فشرحها شرحاً مختصراً سماه (البحر الطامي ذي اللجج، على بستان فكر المنهج).

كتاب إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك: تأليف الفقيه أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤).

جمع فيه المؤلف مائة وثماني عشرة قاعدة على وجه الاختصار، وشرحها شرحاً موجزاً، بدأها بقاعدة:

« هل الغالب كالمحقق أم لا ».

وختمها بقاعدة «كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى ».

م نظمها ابنه أبو مالك عبد الواحد بن أجمد الونشريسي.

ومن مدونات القواعد الفقهية في مذهب الإمام مالك كتاب ( المسندالذهب في قواعد المذهب ) للشيخ عظوم من رجال القرن التاسم الهجرى.

<sup>(</sup>١) عمد الأمين بن أحد زيدان الجكني، المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج، ص٠٠. سخة خطية خاصة بفضيلة الشيخ حسن محمد المشاط.

#### • مصادر القواعد الفقهية عند الشافعية •

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: تأليف أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلمي (ت ٦٦٠ هـ):

أرجع أحكام الشريعة الإسلامية كلها إلى قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وعليها بنى دراسته الواسعة في هذا الكتاب، وقد عقد فصلاً في بيان مقاصد هذا الكتاب، والموضوعات التي يبحثها فقال:

«الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد الخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه، ولا سبيل لهم إليه، والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا)، فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيراً يحتُك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جماً بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض

جمل موضوعات الكتاب ومسائله في فصول، بدأه بفصل في بيان جلب مصالح الدارين، ودرء مفاسدها على الظنون، وختمه بفصل في معرفة تفضيل بعض الجواهر.

الأشباه والنظائر في الفروع: تأليف صدر الدين عمد بن عمر المعروف بابن الوكيل (ت ٧١٦ هـ):

« قيل هو من أحسن الكتب في موضوعه إلا أنه لم ينقح ولم يحرر ». (١)

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۰۰ م

قواعد العلائي في الفروع: تأليف أبي سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي الثافعي (ت ٧٦١ هـ):

• وهي أجود القواعد » (١١)

الأشباه والنظائر في الفروع: تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي (ت ٧٧١ هـ):

« وهو أحسن من الجميع كما ذكره ابن نجيم...

قصد السبكي بكتابه هذا لتحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كما ذكره في خطبته، وجمع أقسام الفقه، وأنواعه ولم تجمع في كتاب سواه "'. وكان هذا الكتاب هو الدافع الأول لابن نجيم في تأليف كتابه (الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعان ) ويصرح بهذا في خطبة الكتاب بقوله:

«وإن المشايخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى، وحزروا ونقحوا شكر الله سعيهم، إلا أي لم أر لهم كتاباً بحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملاً على فنون في الفقه... "(")

القواعد في الفروع: تأليف بدر الدين محد بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤هـ):

جمع القواعد الفقهية ورتبها على حروف المجم، فبدأ بقواعد الإباحة ذاكراً القواعد والأمثلة من الفروع التي تدخل تحتها، ذكر في خطبة الكتاب أهمية هذا النوع من علوم الفقه، والجهود التي بذلها في جمها ومنهجه في عرضها بقوله:

<sup>(</sup>١) المدر نفسه، ج ٢، ص ١٣٥٨ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) زعن العابدين ابراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر (مصر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ١٩٦٨/١٣٨٧)، ص ١٥٠

« وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما لم يدخل تحت ملك، أصلتها لتكون ذخيرة عند الاتفاق، وفرّعت عليها من الفروع ما يليق بتأصيلها على الخلاف والوفاق، وغالبها محمدالله فيا لا عهد للأنام بمثلها، ولا ركضت جياد القراع في جواد سهلها، تتنزه في رياضها عيون العقول، ويكرع من حياضها لسان المنقول، وتستخرج من أبحر المعاني درها الثمين، ويتناول عقدها الغريد باليمين، ورتبتها على حروف المعجم؛ ليسهل تناول طرازها الملم، والله المسؤول وهو خير مأمول...».

الأشباه والنظائر: تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الثافعي (ت ٩١١هـ):

رتبه السيوطي على كتب سبعة:

الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه يرجع إليها.

الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي أربعون قاعدة.

الكتاب الثالث: في القواعد الختلف فيها.

الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها، ويقبح بالفقيه جهلها.

الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب التي هي من باب واحد ، مرتبة على أبواب الكتاب الحامس: الفقه.

الكتاب السادس: فيا افترقت فيه الأبواب المتشابهة.

الكتاب السابع: في نظائر شي.

صدر كلّ قاعدة بأصلها من الحديث والأثر

كما قدم بين يدي الكتاب الأول فصلاً في فائدة علم الأشباه والنظائر، وقد ذكر السيوطي في أشباهه النحوية أن «أول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام

ابن عبد السلام في قواعده الكبرى، فتبعه الزركشي في القواعد، وابن الوكيل بإشارة الوكيل في أشباهه، وقد قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده في ذلك، كما ذكره في خطبته، وجمع أقسام الفقه وأنواعه ولم يجمع في كتاب سواه ». (١)

<sup>(</sup>۱۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۸۰، ۱۸۹،

#### مصادر القواعد الفقهية عند الحنابلة

القواعد الكبرى والقواعد الصغرى: تأليف سليان بن عبد القوي الطوفي الخنبلي (ت ٧١٠ هـ):

ذكرها ابن بدران في كتابه (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) دون أن يقدم لها أي تعريف بتنظيمها ومنهج المؤلف فيها. كما نوه عنها في كشف الظنون. (١٠).

القواعد النورانية: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحلم بن تسمية (ت ٧٢٨هـ):

تكلم على القواعد الفقهية، وقد تناولها بطريقة خاصة ذلك أنه رتب كتابه هذا على أساس الموضوعات الفقهية ابتدالا بموضوعات الطهارة والنجاسة وانتهالا بباب الأيمان والنذور، وذكر في كلّ موضوع منها القواعد والضوابط التي تحكمها، واختلاف آراء الفقهاء مع الاستدلال لكلّ وما يتفرع عن ذلك من فروع فقهية.

قسم الكتاب إلى أصول وقواعد.

خص الأصل الأول بالصلاة، ويدخل تحته فصول، الأصل الثاني الزكاة وتحته فصول، الأصل الثالث الصيام، الأصل الرابع الحج، ثم بحث العقود من المعاملات المالية، والنكاحية وغيرها، وحصر أحكامها في خس قواعد:

القاعدة الأولى: في صيغ العقود.

القاعدة الثانية : في الماقد حلالها وحرامها.

القاعدة الثالثة: العقود والشروط فيها.

القاعدة الرابعة: الشرط المتقدم على العقد.

القاعدة الخامسة: في الأيان والنذور،

<sup>(</sup>۱) - ابن بدران، ص ۲۳۹ کشف الظنون، ج۱، ص۱۵۹.

القواعد: تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحبيلي (ت ٧٩٥ هـ):

دكر فيها مائة وستين قاعدة فقهية وأردقها بفصل في فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشتهرة،فيها اختلاف في المذهب،يببي على الاختلاف فيها فوائد متعددة بلغت إحدى وعشرين فائدة. ومنهجه في عرض القواعد أنه يذكر القاعدة الفقهية،والخلاف فيها أولاً في أسلوب متين محكم يعسر فهمه أحياناً الشدَّة حبكها،ودقَّة أسلوبها،وقاسك عباراتها،ثم يتبعها بسرد الفروع من كل فصل وباب، في عرض مبسط، وتحليل واف. بدأها بالقاعدة الأولى القائلة: «الماء الجاري هل هو كالراكد أو كلّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد. فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل » ثم يعدد بعد ذلك المسائل المنطوية تحتها على ضوء الخلاف القائم فيها. وختمها بالقاعدة القائلة:

« تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه، والعجز على الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب... » وقد نوه حاجي خليفة بقيمتها العلمية في قوله:

« وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى انه استكثر عليه ، وزعم بعضهم أن ابن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها ، وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله فوق ذلك »(١٠).

ولخصها القاضى أحمد بن عبدالله القارى، وجعلها مقدمة لكتابه (مجلة الأحكام على مذهب الامام احمد بن حنبل)(٢)

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ج ۲، ص ۵، ۱۳۵۹

 <sup>(</sup>۲) علة الأحكام الشرعية على ملعب الامام أحد ، دراسة وتحقيق حيدالوهاب ابراهيم ابوسليهان وعمد ابراهيم
 ۱حد على (جنة : علمة ) ص ٧٧

## • مصادر القواعد الأصولية •

تخريج الفروع على الأصول: تأليف شهاب الدين محود بن أجهد الرنجاني (ت ٦٥٦ هـ):

رتب المؤلف كتابه على أبواب الفقه، وجعل الأصول والقواعد تابعة لتلك الأبواب، لأنه قصد تطبيق الفروع الفقهية على الأصول، وقد أوضح عن الدافع لتأليف هذا الكتاب، والمنهج الذي سار عليه بقوله:

« ثم - لا يخفى عليك أن الفروع إغا تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي - أصول الفقه - لا يتسع له الجال،ولا يكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها وأوضاعها لم يحط بها علماً.

وحيث لم أر أحداً من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدّى لحيازة هذا المقصود، بل استقلّ علماء الأصول بذكر الأصول الجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول، أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسرُّ الناظرين، فحررت هذا الكتاب،كاشفاً عن البناء اليقين، فذلّت فيه مباحث المجتهدين، وشفيت غليل المسترشدين فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه، حاوياً لقواعد الأصول، جامعاً لقوانين الفروع، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تماليق الحلاف، روماً للاختصار، وجعلت ما ذكرته أغوذجاً لما لم أذكره ودليلاً على الذي لا تراه من الذي ترى ه.

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: تأليف أبي عبد الله محد بن أحد المالكي التلماني (ت ٧٧١ هـ):

يتميز الكتاب كم هو واضح من عنوانه بتطبيق الماثل الفقهية على

التواعد الأصولية. يذكر التواعد الأصولية، ويفصح عن غرة الخلاف فيها بآيات الأحكام والأحاديث والآثار. رتب التواعد الأصولية حسب انتائها إلى الموضوعات الأصولية في كتب الأصولين، غير أن الترتيب المام للموضوعات الأصولية في الكتاب بناه على منهج خاص يختلف عا هو مألوف عند الأصوليين.

وقد لخُص هذا الاتجاه في تبويب موضوعاته بقوله:

«اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه، ومتضمن للدليل.

الجنس الأول: الدليل بنفسه وهو متنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم عن أصل.

النوع الأول: الأصل بنفسه وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. الصنف الأول: وهو الأصل النقلي.

(اعلم) أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه. متضع الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الإحكام راجحاً على كلّ ما يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط باباً ».

ثم بدأ بحث هذه الموضوعات واحداً بعد الآخر .

بحث أولاً الأصل النقلي، وتكلم في الباب الأول منه عن السند، وفي الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة وناقش فيه المنطوق والمفهوم.

الباب الثالث: في كون الأصل النقلي مستمر الإحكام، ويجب فيه موضوع النسخ.

والباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحاً، وبحث فيه التعارض والتراجيع.

ثم انتقل بعد ذلك لبحث الصنف الثاني عا هو أصل بنفسه، وهو الأصل العقلي وتكلم فيه عن الاستصحاب. وبعد ذلك تكلم عن النوع الثاني وهو ما كان

لازماً عن أصل وبحث فيه موضوع القياس وأحكامه.

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: تأليف جمال الدين عبد الرحم بن الحسن القرشي الأسنوي الشافعي (ت ٧٧٥ هـ):

نهج في عرض القواعد الأصولية والفروع بالبدء بذكر القاعدة الأصولية، ثم يتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، ويوضح هذا في قوله:

« فأذكر أولاً المسألة الأصولية بجميع أطرافها، منقحة مهذبة ملخصة، ثم أتبعها بذكر شيء بما يتفرع عليها وليكون ذاك تنبيها على ما لم أذكره، والذي أذكره على أقسام فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقاً للقاعدة، ومنه ما يكون مخالفاً لها، ومنه ما لم أقف فيه على نقل بالكلية فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية ملاحظاً أيضاً القاعدة المذهبية والنظاير الفروعية، وحينتذ يعرف الناظر مأخذ ما نص عليه أصحابنا، وأوصلوه وأجلوه أو فصلوه، ويتنبه به على استخراج ما أهملوه... فإن المذكور (التمهيد) جامع لذلك وافي بما هنالك، لا سيا أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة في نفسها بالنظر، وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة، أو عثرت به في غير مظنته، أو استخرجته أنا وصورته...».

جاء ترتيب القواعد الأصولية في معرض أبوابها التي تنتمي إليها في علم الأصول. بدأ بباب الحكم الشرعي وأقسامه، وعرض تحته القواعد الأصولية والفروع التي تدخل تحتها في ( مسائل )، ثم قسم الموضوعات الأخرى إلى سبعة كتب:

الأول: الكتاب ( القرآن ) ومباحثه.

الثاني: في السنة.

الثالث: في الإجماع

الرابع: في القياس.

الخامس: في دلايل اختلف فيها.

السادس: في التعادل والتراجيح.

السابع: في الاجتهاد والتقليد.

والكتاب في مجموعه غوذج جيد لأصول الفقه التطبيقي، وهو ومجموعة الكتب الأخرى في هذا الجال تجعل الدارس يلمس بشكل مباشر الفائدة والجدوى من علم الأصول.

القواعد والفوائد الأصولية: تأليف أبي الحسن علاء الدين (ابن اللحام) على بن عباس البعلي الحنبلي (ت ٨٠٣ هـ):

ذكر فيه ستاً وستين قاعدة أصولية ثم أردف كلّ قاعدة بفروع فقهية عديدة توضع جوانب تلك القاعدة بما فيها من اتفاق أو اختلاف، وكثيراً ما يتبع هذا بفوائد مهمة مناسبة لما قبلها. وفي ذكر الخلاف لا يتوقف على الحنابلة فقط بل إنه أيضا يعرض لخلاف الفقهاء سواهم، وفي نهاية الكتاب مجموعة من الفوائد الفقهية والأصولية وضعت ملحقاً لتلك القواعد الأصولية. ومن ميزاته سلاسة العبارة ووضوح المعنى.

#### • من مصادر أسباب اختلاف الفقهاء

الانصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم: تأليف أبي محد عبد الله بن محد بن السيد البطليوسي (ت٥٠ ٥٣هـ):

«أرجع فيها الأسباب الموجبة للخلاف إلى ثمانية أوجه هي: اشتراك الألفاظ والمعاني، الحقيقة والجاز،الافراد والتركيب، الخصوص والعموم، الرواية والنقل، الاجتهاد فيا لا نصّ فيه، الناسخ والمنسوخ، الإباحة والتوسيع.

وقف ابن السيد طويلاً إلى حدّ ما - عند الأسباب الأربعة الأولى، وهي أسباب تعود إلى موضوع اللغة كما هو واضح ففصل فيها القول، واستشهد لما عا حضره - وهو كثير - من كلام العرب نثراً وشعراً، وإذا جاز لنا أن نعد هذه الأسباب الأربعة قسياً للسبب الخامس... فإن موضوع الرواية والنقل ربا كان لا يزال فيه متسع للمزيد من القول في كتاب ابن السيد رحمه الله على دقة التقسيم والتعليل في هذا الباب. وكأني بالرسالة القيمة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية - رفع الملام عن الأعمة الأعلام - تكمل هذا النقص وتسده... "(١).

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحلم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ):

في هذا الكتاب يبرئ شيخ الإسلام ابن تيمية الأعمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً من خالفة الرسول على شيء من سننه، وأنهم جميعهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول على أنه إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه، وأرجع هذه الأعذار إلى ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي على قاله.

 <sup>(</sup>١) ابن السيد البطليوسي، الأنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف، تحقيق عد رضوان الداية، الطبعة الأولى (دمشق: دار الفكر، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م)، ص٩٠٠

الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

ثم ذكر أن هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. وجاء الكتاب بعد هذا تحليلاً وتفصيلاً لتلك الأسباب مستوفاة الدراسة والبحث على الطريقة الدقيقة التي عرفت عنه.

الانصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية: تأليف شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحم الفاروقي الدهلوي (ت ١١٧٦ هـ):

رسالة جامعة مفيدة وضعها المؤلف جواباً لسؤال عن سبب اختلاف المصحابة ومن بعدهم في الأحكام الفقهية بخاصة. اشتملت على الموضوعات التالية:

باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع.

باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء.

باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث، وأصحاب الرأي.

باب حكاية الناس قبل المائة الرابعة، وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والله وعدمه.

باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة.

وجاء في مقدمة الرسالة قول المؤلف:

«إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتاً من الأوقات ميزاناً أعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة الحمدية على صاحبها الصلوات والتسليات، وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله، ومكنني من أن أبين ذلك بياناً لا يبقى معه شبهة ولا إشكال ».

# مصادر تراجم الفقهاء کتب طبقات الفقهاء

يذكر الدكتور إحسان عباس في تقديمه لكتاب (طبقات الفقهاء) لأبي اسحاق الشيرازي أن:

« هنالك عدداً من الكتب تناولت طبقات الفقهاء قبل أن يكتب أبو إسحاق كتابه هذا ، عرفنا منها:

- ١ طبقات الفقهاء والمحدثين للهيثم بن عدي (٣٠٧هـ).
   في أربعة مجلدات.
- المذهب في ذكر شيوخ المذهب، وهو خاص بالشافعية لأبي حفص عمر
   ابن على المطوعى.
- عتصر في مولد الشافعي، عدَّ في آخره جاعة من الأصحاب لأبي
   الطيب الطبري (ت ٤٥٠هـ) استاذأبي اسحاق الشيرازي.
- ٤ كتاب مختصر في الطبقات الأبي عاصم عمد بن أحمد العبادي
   (ت ١٥٨ هـ).
- ٥ طبقات الفقهاء للحسن بن أحمد البغدادي الحنبلي المعروف بابن البناء
   (- ٤٧١ هـ). "(١)

طبقات الفقهاء: تأليف أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت٤٧٦هـ):

#### وضح منهجه بقوله:

« هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء، وأنسابهم، ومبلغ أعهارهم، ووقت وفاتهم ، وما دلّ على علمهم من ثناء الفضلاء عليهم، وذكر من أخذ عنهم العلم من أتباعهم وأصحابهم، لا يسع الفقيه جهله بلحاجته إليه في معرفة من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع، ويعتب به في الخلاف، وبدأت بفقهاء الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم من التابعين، وتابعي التابعين رحمهم الله، ثم بفقهاء الأمصار ». (٢)

أبو اسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق وتقديم د إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي، ١٩٧٠)، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه، ص ٣١ ،

بدأ بفقهاء الشافعية، ففقهاء الحنفية، ففقهاء المالكية، ففقهاء الحنابلة، ثم فقهاء الطاهرية طبقة بعد طبقة.

وجاء بعده من العلماء من ألف تتات وتكملة لما بدأه أبو إسحاق في كتابه الطبقات من ذلك:

- المنقهاء لأبي عبدالله محمد بن عبد الملك بن ابراهيم الممذاني
   (ت ٢١٥هـ) ويقول ابن خلكان: إنه ذيل على طبقات أبي إسحاق.
- ٢ طبقات الفقهاء لعلي بن أنجب الساعي البغدادي (- ٦٧٤هـ)، وقد
   ذكر صاحب كشف الظنون أنه ذيل على طبقات الشيرازي.

وقد كثرت الكتب في طبقات الفقهاء بعد الشيرازي ،منها العام الجامع، ومنها المقصور على رجال مذهب واحد<sup>(١)</sup> وهو ما يجري عرضه فيها يأتي:

مصادر تراجم فقهاء المذهب الحنفي:

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: تأليف عبي الدين عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي المصري الحنفي (ت٧٧٥هـ):

« رتب التراجم على الحروف، ثم ذكر الكنى، والأنساب، والألقاب، ثم ختم بكتاب الجامع، وفيه فوائد، وقدم مقدمة تشتمل على ثلاثة أبواب:

الأول: في الأساء الحسني.

الثاني : في أساء الرسول عليه الصلاة والسلام.

الثالث : في مناقب أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ". (١٥)

تاج التراجم في طبقات الحنفية: تأليف الشيخ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ):

ترجم فيه لمائتين وسته وثمانين فقيهاً من فقهاء الأحناف،قاصداً الاقتصار على من له تصنيف،مقتفياً في هذا المنهج شهاب الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزي. ورتب التراجم ترتيباً هجائياً.

<sup>(</sup>۱) المدر نفسه، ص ۲۶.

<sup>(</sup>۲) کشف الظنون، ج ۱، ص ٦١٦.

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تأليف المولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي (ت ١٠٠٥ هـ):

" يعتبر من أشمل الكتب في هذا الموضوع الأنه استقى مادته من الكتب التي سبقته، كما أنه لقي كثيراً من المترجين المعاصرين له، وأفاد منهم، إلى جانب ما تعرض له من أبواب الفقه، وعيون المسائل في مختلف المعارف، ورتب التراجم ترتيباً هجائياً، وذيله بأبواب الكنى، والألقاب، والأبناء والأنساب مما جعله قريب الجنى، داني القطوف للدارسين والباحثين "(۱) بدأه بسيرة الرسول علي وفوائد تتعلق بفن التاريخ ثم ترجم لمائتين وستة وسبعين فقيهاً عدا ترجمة الإمام أبي حنيفة التي أطنب فيها القول.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: تأليف العلامة عجد عبد الحي بن محد عبد الحلم الأنصاري اللكنوي الهندي (ت ١٣٠٤هـ):

ذكر فيه مشاهير الحنفية إلى عصره مرتباً تراجهم على حسب حروف المعجم.

<sup>(</sup>١) الطبقات السنية، تصدير: عمد ابوالفضيل ابراهيم وتحقيق مبدالفتياح عمد الحلق، ص٧.

## مصادر تراجم فقهاء المالكية

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: تأليف القاضي عياض بن موسى السبق (ت٥٤٤هـ):

بدأه بمقدمات تشتمل على أبواب في ذكر المدينة وفضلها، وتقديم علمائها ، وترجيح مذهب مالك بن أنس، واقتداء الأئمة به، وثناء العلماء عليه، ثم أثبت بعد ذلك جريدة في أساء مشاهير الرواة عن مالك، وحملة الفقه والعلم عنه ، ثم ابتدأ بذكر الفقهاء من أصحابه خاصة، ثم بأتباعهم طبقة، طبقة وأخلافهم أمة ألى شيوخه الذين أدركهم، والأئمة الذين عاصرهم .

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: تأليف برهان الدين ابراهم ابن على بن مجد بن فرحون اليعمري المدني المالكي (ت٧٩٩هـ):

ترجم فيه لسمائة ونيف وثلاثين فقيها مالكياً، مرتباً على حروف المعجم، بدأه بقدمة تشتمل على ترجيح مذهب مالك، والحجة في وجوب تقليده، ثم أتبع هذا بذكر ترجمة الإمام مالك، والتعريف بنبذة يسيرة من أحواله، وقد جمع كتابه هذا من نحو عشرين كتاباً.

أوضح في المقدمة الجوانب التي نالت اهتامه عند سرد التراجم فقال:
«وقد ذكرت في هذا الجموع الوجيز مشاهير الرواة، وأعيان الناقلين للمذهب والمؤلفين فيه ومن تخرج به أحد من المشاهير، وجماعة من حفاظ الحديث وأضربت عن ذكر المشاهير إيثاراً للاختصار الأن الإحاطة بهم متعذرة واستيفاء من يمكن ذكره يخرج عن المقصود ، وذكرت جماعة من المتأخرين ممن لم يبلغ درجة الأئمة المقتدى بهم، قصداً للتعريف بحالهم الكونهم قصدوا التأليف ولأن لكل زمان رجالاً». (1)

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: تأليف أبي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن عمد أقيت المعروف ببابا التنبكتي (ت١٠٣٢هـ):

<sup>(</sup>۱) ابن فرحون، الديباج المذهب، ص ۲ .

مرتب على حروف المعجم، وطبع تكملة وتتمة لديباج ابن فرجون، إذ استدرك عليه بعض ما فاته، وترجم لن جاء بعد وفاته من أثمة المذهب وهو ما نوه عنه في المقدمة بقوله:

«لولا فضل المولى ذي الفضل والإحسان الذي يفتح على من يشاء من عباده بما شاء من أنواع الامتنان ما جعت في هذه الكراريس ما تيسر لي من ذلك بمن ليس في ديباج ابن فرحون مذكورة، وزدت في بعض تراجم من ذكره ما ترك من أوصافه المشكورة، فجاء بحمدالله تعالى فوق ما أردت». (١) وذكر أنه زاد على الديباج لابن فرحون بما يزيد على مائتين من عدده.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تأليف عمد بن عمد مخلوف:

يحتوي الكتاب على مقدمة ومقصد، أما المقدمة فتشتمل على سبع فوائد في فصيلة علم التاريخ، والجغرافيا، والإسناد، وتواتر القرآن الكريم، والفقهاء السبعة، ومعرفة طبقات الحديث والأثمة أصحاب السنن، والأثمة المجتهدين، ثم خصائص هذه الأمة.

أما المقصد فإنه مؤلف من سبع وعشرين طبقة ابتداء من طبقة الرسول عليه الله الطبقة السابعة والعشرين طبقة شيوخه ومن عاصرهم، ووصل عدد من ترجم لهم نحو الثانية عشر مائة، وختمه بخاتمة في تاريخ ننون السنة وأدوارها، وتتمة في طبقات أمراء إفريقية.

<sup>(</sup>١) التسكي. نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص١٩٠.

# • مصادر تراجم فقهاء الشافعية:

كتاب طبقات الفقهاء الثافعية: تأليف أبي عاصم عمد بن أحمد العبادي (ت ٤٥٨ هـ)

عبد إلى أساء الذين عرفهم من أصحاب الشافعي رحمه الله، وأشياعه، وأنصاره، ورواته فترجم لهم، وتكلم عن صفاتهم. وما يروى عنهم من المسائل والأقوال. بدأ أولاً بترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم قسم أصحابه إلى ست طبقات.

طبقات الثافعية الكبرى: تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكى (ت ٧٧١ هـ):

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة طويلة ، استغرقت مجلداً كاملاً. وضَع خلاله التعريف بمنهجه في عرض التراجم ، ومحتوى الكتاب من العلوم والفنون ، كما تعرض إلى سرد أساء المؤلفين في طبقات الثافعية قبله ، وهنا نقتبس جلاً مما ذكره في هذه الجوانب.

يتحدث عن منهجه في عرض التراجم وترتيبها بقوله:

« فأنزلت الشافعية رضي الله عنهم في طبقات، وضربت لكل منهم في هذا الجموع سرادقات، ورتبتهم على سبع طبقات، كل مائة عام طبقة « (۱) « ونجري في كل طبقة على حروف المعجم ، ونأتي بترتيب أشرح فيه الاختيار الحسن والجم ، ونقضي لمن اسمه محمد أو أحمد بالتقديم ، ونمضي ذلك وإن كان الترتيب يقضي لمن اسمه ابراهيم إجلالاً لهذين الاسمين الشريفين . . . (۱) وفيا يتصل بمحتوى الكتاب يقول:

وهذا كتاب حديث وفقه، وتاريخ وأدب، ومجموع فوائد، تنسل إليه الرغبات من كل حدب، نذكر فيه ترجمة الرجل مستوفاة على طريقة

<sup>(</sup>۱) ابن السبكي، ج ۱ ، ص ۲۰۷

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ح ۱، ص ۳٤٥

الحدث والأدباء ونورد نكتاً تسحر عقول الألباب ... ولم نخل الكتاب عن روائد تقر العين وفرائد ... وفوائد ... ولربما جرت مناظرة بين كثيرين فشرحناها على وجهها ، غير تاركين للفظة منها ، أو كاينة تاريخية فأوردناها ... فاحتوى هذا الجموع على أشعار غالية الأسعار ، وحكايات ليس فيها شكايات ، ومواعظ يصمت عندها اللافظ ، ومناظرات رياضها ناضرات ... ، وتعاليل ألذ عند النديم من اليعاليل ، ونوادر تتبعها مواعظ وزواجر ، وملح للحسن فيها لمح .

وكل هذا وراء مقصودنا الأعم فيه... إذ أعظم مقاصدنا أنا عند الفراغ من ترجمة كلّ رجل، أو في أثنائها ننظر، فإن كان من المشهورين الذين طارت تصانيفهم فملأت الأقطار ودارت الدنيا، ولم نكتف عصر من الأمصار، نظرنا فإن وجدنا تصنيفاً غريباً استخرجنا منه فوائد، أو مسائل غريبة، أو وجوها في المذهب واهية وكتبناها، وإلا فنذكر وجهاً وجهاً غريباً ذكر عنه، أو مقالة غريبة ذهب إليها، وشذ بها عن الأصحاب، وإن كان من المقلين أعملنا جهدنا في حكاية شيء من ذلك عنه... وبالجملة لم آل جهداً، ولم أدع الجنان يقر قراره ولا يهداً، فبينا الفقيه منها في عريص الفروع المشتبكة، إذا الجنان يقر قراره ولا يهداً، فبينا الفقيه منها في عريص الفروع المشتبكة، إذا مطرزة،إذا به في مواعظ وحكم موجزة، وبينا المريد في سلوك الطريق إذا به في أحاديث مسندة يعلم أنها باب التوفيق، وبينا المؤرخ في حكايات انقضى في أحاديث مسندة يعلم أنها باب التوفيق، وبينا المؤرخ في حكايات انقضى زمانها،إذا به قد عبر على تراجم يعز على المنقب وجدانها...».(١)

طبقات الثافعية: تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت ٧٧٧هـ)

جمع فيه المؤلف تسماً وثمانين ومائتين وألف ترجمة لفقهاء المذهب الشافعي، رتبها ترتيباً أولياً حسب حروف المعجم، وجعل الشهرة هي مفتاح الترجمة، ثم ذكر في كل حرف فصلين أوله في رجال الشرح الكبير والروضة، والثاني في

١) المصدر تفسه ج١٠ ص٢٠٧، ٢٠٨ ٢٠٩ .

الرائد عليها. وقد أخرجه عبدالله الجبوري محققاً عام ١٣٩١ ه وذيبله بفهارس مفصلة تسهل الاستفادة من الكتاب، ومن جملة الفهارس الملحقة بالكتاب فهرس الكتب التي نقل عنها الأسنوي، والكتب التي نقلت عن الأسنوى، وفهرس المعارف والفنون.

طبقات الثافعية: تأليف أبي بكر هداية الله الحسين (ت١٠١٤هـ):

كتاب موجز في تراجم علماء الشافعية ، ابتدأه بذكر الإمام الشافعي ومن كان في عصره وهي المائة الثالثة ، وأنهاه بفقهاء القرن العاشر الهجري . قدم كتابه أبواباً وفصولاً ، فالأبواب حسب المئات فيقول:

« باب في المائة التاسعة ». وأما الفصول فهي الخمسينات فيقول: « فصل في الخمسين الأولى منها »، راعى في الخمسين الثانية منها »، راعى في ترتيب التراجم الأقدم وفاة عن يليه ، وختم الكتاب بباب مستقل تحت عنوان (باب في ذكر كتب المذهب) دون فيه طائفة كبيرة من كتب المذهب الشافعي فقها وأصولاً.

## مصادر تراجم الحنابلة

طبقات الحنابلة: تأليف القاضي أبي الحسين محد بن القاضي أبي يعلى بن محد ابن الحسين بن الفراء (ت ٥٢٧هم):

ترجم لأئمة وفقهاء الحنابلة،بدءاً بالإمام أحمد بن حنبل حتى سنة اثنتي عشرة وخمائة. رتب كتابه على أساس الطبقات،ويشرح منهجه في عرضها بقوله:

« وقد جعلناه ستّ طبقات:

الطبقة الأولى: في ذكر أصحاب إمامنا أحد ، ومن روى عنه حديثاً ،أو مسألة ، أو حكاية ، وذكرنا ما انتهى إلينا من مواليدهم ووفاتهم، ومصنفاتهم، ومن كان منسوباً إلى بلد أو غيرها.

والطبقة الثانية: في ذكر أصحاب أصحابه ،وكذلك الطبقات التي بعدهم على الترتيب.

وجعلنا الطبقة الأولى والثانية على حروف المعجم في أوائل الأسهاء، وكذلك أسهاء آبائهم، ليسهل على من أراد أن ينظر في ترجمة منها، وما بعدها من الطبقات على تقديم العمر والوفاة... هادا

الذيل على طبقات الحنابلة: تأليف الحافظ زين الدين عبد الرحن بن شهاب الدين أحد البغدادي، المعروف بابن رجب (ت ٧٩٥ هـ):

يعد هذا الكتاب امتداداً وتتمةً لطبقات أبي يعلى، إذ يبدأ في ترجة فقهاء الحنابلة من الفترة التي انتهى إليها أبو يعلى، إلا أنه خالفه في المنهج، حيث رتبها حسب ترتيب السنين فيبدأ بوفيات المائة الخامسة،وينتهي بوفيات المائة السادسة. يتحدث عن منهجه في عرض التراجم وترتيبها في عبارة موجزة بقوله:

<sup>(</sup>١) أبو يعلى، طبقات الجنابلة (مصر: مطبعة البينة الحيدية) ص ٧٠.

« هذا كتاب جمعته، وجعلته ذيلاً على كتاب (طبقات فقهاء أصحاب الإمام أحمد) للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى رحمهم الله تعالى . وابتدأت فيه بأصحاب القاضي أبي يعلى ، وجعلت ترتيبه على الوفيات . . . وتتميز هذه الطبقات بالترجمة الوافية لمن تعرض لهم ، وذكر المسائل والخصائص العلمية ، والمراسلات التي جرت للمترجم له بما يزود الباحث بكثير من الدراسات والتحليلات المفيدة ، واستيفائه أسماء مؤلفات المترجم ، وذكر الاختيارات الفقهية المنسوبة إليهم .

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: تأليف برهان الدين ابراهيم ابن مجد بن عبد الله بن مجد بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ):

«ابتدأه بترجة الإمام أحد، ثم رتب تراجم الأصحاب على حروف المعجم إلى زمنه... غير أنه مال إلى الاختصار،وإذا ترجم من الأصحاب من له مؤلفات يذكر أحياناً كتاباً من مؤلفاته، وأحياناً لا يذكر منها شيئاً "'. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد: تأليف أبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن العليمي (ت ٩٣٨ هـ):

«جع فيه التراجم التي وردت في الكتب التي سبقت كتابه،ابتداءً من الإمام أحد، حتى إذا فرغ من تراجم الذين ترجم لهم العلماء السابقون عليه زاد عليهم إلى العصر الذي كان يعيش فيه، وقد اصطنع لنفسه منهجاً فيه نوع غرابة،فهو بعد أن ينتهي من ترجة الإمام أحمد يترجم لأصحاب الإمام الذين ماتوا في حياة الإمام مرتباً لهم على سني الوفاة،ثم يترجم للطبقة الأولى من أصحاب الإمام الذين عرفت سنو وفاتهم وكانت وفاتهم بعد الإمام مرتبين على سني الوفاة أيضا، ثم يترجم للذين لم يصل إلى تاريخ وفاتهم من أهل هذه الطبقة مرتباً لهم على حروف المعجم ترتيباً غير دقيق، فإذا انتهى من هذه الطبقة ، بجميع أنواعها التي نوعهم إليها انتقل إلى الطبقة الثانية وهل

١) أن رحب، الذيل على الطبقات (مصر: مطبعة السة الحمدية، ١٣٧٢ هـ ١٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) این بدران، ص ۲۱۹،

<sup>(</sup>r) المنهج الأحد في تراجم أصحاب أجد، تحقيق عبي الدين عبد الحدد. (مصر: مطبعة الدين)، ص٣٠٠.

# • من مصادر تراجم فقهاء المذهب الأباضي:

طبقات المثائخ بالمغرب: تأليف أبي العباس أحد بن سعيد الدرجيني (ت٦٧٠هـ):

كتاب مكون من جرئي، يترجم لرجال الأباضية العاملي بالشال الإفريقي إلى حدود القرن السابع للهجرة.

وقد رتبه حسب ترتيب تاريخ أبي زكريا يحيى بن أبي بكر الذي يعتبر أصل هذا الكتاب، وذلك أنه يسمي كلّ من تيسر له ذكره بمن اشتملت عليه كلّ خسين سنة من المئين، لأنه بهذه الطريقة يثبت أن إسناد أمر دينهم يكون جملة عن جملة لا يتخلله خلل ولا اختلال فيكون في حكم التواتر، وعلى هذا الترتيب بلغ بهم إلى اثنتي عشرة طبقة.

قدم بين يدي الكتاب بمقدمة تضمنت شرح وتفسير ألفاظ اصطلح عليها الأباضية المتأخرون مثل الفظة الغرابي، الحتمة، الهجران، الظهور، الكتمان، ولاية الدفاع.

ثم تكلم عن أول داع لمذهب الأباضية بالمغرب، وذكر طرفاً من تاريخ الأمم المتقدمين، وبعد ذلك استعرض تراجم رجال الأباضية وذكر مناقبهم.

#### • من مصادر تراجم فقهاء الشيعة:

أمل الآمل: تأليف محمد بن الحسن (الحر العاملي) (ت ١١٠٤ هـ):

يعتبر من أوسع كتب التراجم الشيعية انتشاراً ، يذكر المحقق السيد أحد الحسيني في التعريف بالكتاب بأن المؤلف: «قدم للكتاب مقدمة طويلسة فيهسا اثنتسا عشرة فائدة ، ذكر فيهسا مكانسة ألرواة والمحدثين، وجواز الخوض في أحوال الرجال، وكيفية معرفة العدالة ، والتنديد بمن يرى لنفسه الفضل عندما يستدرك شيئاً على من سبقه ، وتفضيل المتقدمين على المتأخرين، وبالعكس، ووجه الاهتام بجمع العلاء المتأخرين عن الشيخ الطوسي « ووجه تقديم علاء جبل عامل على غيرهم من العلاء ... الخ «(۱).

#### تقيم الكتاب:

قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين ها:

«القسم الاول: يحتص بتراجم علماء جبل عامل، وأساه (أمل الآمل في علماء جبل عامل)، وفيه ما يربو على مائتي ترجة ، وقد حاول المؤلف أن يجمع كل التراجم المختصة بعلماء جبل عامل حتى الذين لم يقطنوا في جبل عامل بل كانوا ينسبون إليه فقط ...

ومما يستحسن من المؤلف أنه توسع في هذا القسم.

القسم الثاني: ويذكر فيه العلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي، وبعض المعاصرين له، ومن قارب زمانه غير علماء جبل عامل حيث ذكرهم في القسم الأول، وسمى هذا القسم (تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين).

وفي هذا القسم ما يقارب ألف ترجمة...

وشفع المؤلف هذا القسم بخاتمة طويلة فيها اثنتا عشرة فائدة، ذكر فيها

 <sup>(</sup>١) أمل الآمل . تجقيق السيد أحد الحسيني ، (بغداد مكتبة الأندلس ، الطبعة الأولى ١٣٨٥)،
 ج١٠ ، ص٥٣ .

الكتب الجهولة التي ذكرها ابن شهر آشوب، وأنه ذكر أساء من معالم العلماء ولم تكن في مصدر آخر ... ، (١)

وذكر أخيراً «أن كتاب الأمل متمم لكتاب ميرزا محمد بن علي الاسترابادي في الرجال وتأصل مذهب الشيعة ... »(٢).

<sup>(</sup>١) المدر نغيه باج ١٤ ص ٥٥ - ١٥٥

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، جدا، ص ٥٥ - ٥٧،



# مصادرُ درَاسَات اللّغهٰ العَربيّة

- مصادر النحو والصرف.
  - \* مصادر أصول النحو .
    - مصادر فقه اللغة.
  - \* معاجم اللغة العربية.
  - مصادر علم العروض.
- مصادر طبقات اللغويين والنحويين.
  - مصادر النقد والبلاغة.
  - \* مصادر الدراسات الأدبية.



#### • مصادر النحو والصرف •

كتاب سيبويه (الكتاب): تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قبر الملقب بسيبويه (ت ١٨٠ هـ):

درج القدماء على استعظام كتاب سيبويه، فإذا أطلق (الكتاب) عند النحويين فهو المراد، كما سموه (قرآن النحو) يقول شوقي ضيف: «وكأنما أحسُّوا فيه ضرباً من الإعجاز لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلاً تأمأ فحسب، بل أيضا لأنه لم يكن يترك ظاهرة من ظواهر التعبير العربي إلا أتقنها فقهاً وعلماً وتحليلاً »(1)

«جمع سيبويه في كتابه ما تفرق من أقوال من تقدَّمه من العلماء كأبي الخطاب الأخفش، والخليل، ويونس، وأبي زيد، وعيسى بن عمر، وأبي عمرو ابن العلاء وغيرهم في علمي النحو والصرف؛ إذ كان النحو في ذلك الحين يطلق عليها ، واسمه يعمها، وأكثرهم نقلاً عنه الخليل الذي كان لا يملُّ لقاءه، وأنابه في رواية الغنَّ عنه، فكان كتاب سيبويه سجلاً لآراء الخليل في النحو، ولذا كثيراً ما يقول فيه (سألت الخليل) وإذا أضمر وقال مثلاً : – سألته – أو حدثني، أو قال لي، إنما يعني الخليل بن أحمد، وذلك مستفيض في الكتاب...

وقد ضمّ إلى أقوال هؤلاء العلماء ما استخرجه بنفسه، من القواعد اعتاداً على سماعه من العرب الخلص. فإذا اختلفت أقوال العلماء فإنه يحكيها ويوازن بينهاء ثم يحكم بالترجيع.

كوَّن سيبويه كتابه من أقوال العلماء ، ومما استنبطه هو بنفسه وكان جاع الفنّ ، شاملاً كل ما يحتاج إليه طالبه مع الترتيب والتبويب "(").

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف، المدارس النجوية، الطبعة الثالثة (مصر: دار المبارف)، ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٢) عد الطبطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الطبعة الثانية، (مصر: مطبعة السعادة)، ص ٦٧ - ٦٨.

قسم الكتاب إلى قسمين، وجاءت موضوعاته متسلسلة كالآتي: الجزء الأول: اشتمل على ما يأتى:

الكلمة، فاعل اللازم والمتعدي من الأفعال وأشباهها، أساء الأفعال، إضار الفعل، المصادر المنصوبة، الحال، المفعول فيه، الجرّ والتوابع، عمل الصفات، بعض المنصوبات، المبتدأ والخبر، النكرة والمرفة، الابتداء، إن وأخواتها، كم، النداء، الندبة، الترخيم، لا التبرئة، الاستثناء، الضائر، أي، من، ذا، نواصب الفعل المضارع وجوازمه، أساء الشرط، توكيد الأفعال، إن، وأن، أم، أو.

## الجزء الثاني: ويشتمل من الموضوعات على:

ما ينصرف وما لا ينصرف، النسب، التصغير، حروف القسم، نونا التوكيد، إدغام المضعف، القصور والمدود، تمييز الأعداد، التكسير، أوزان المصادر، صيغ الأفعال، ومعاني الزوائد، زنة المصادر ذوات الزوائد، أساء الأماكن، اسم الآلة، ما أفعله، أحكام حلق العين، الإمالة، هاء السكت مع ألف الوصل، الوقف، هاء الضمير، الترخ، حروف الزوائد، القلب، الإعلال، وزن أفعلاء، التضعيف، الإدغام.. ما خفف شذوذاً »

إصلاح المنطق: تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحق المعروف بابن السّكيت (ت ٢٤٤ هـ):

يقول محقِّق الكتاب:

« وهذا الكتاب قد أراد ابن السكيت أن يعالج داءً كان قد استشرى في لغة العرب والمستعربة ، وهو داء اللحن والخطأ في الكلام . فعمد إلى أن يؤلف كتابه ويضمنه أبواباً يمكن بها ضبط جهرة من لغة العرب ، وذلك بذكر الألفاظ المتفقة في الوزن الواحد مع اختلاف المعنى ، أو الختلفة فيه مع اتفاق المعنى ، وما فيه لفتان أو أكثر ، وما يعل ويصحح ، وما يهمز وما لا يهمز ، وما

يشدد، وما تغلط فيه العامة. وقد عرف هذا الكتاب قدياً وعني به كبار اللغويين «(۱).

كتاب التصريف: تأليف أبي عثان المازني، النحوي البصري (ت ٢٤٧ هـ):

يعد أهم تصانيف المازني، وهو أول ما وصل إلينا من كتب تمنى بالصرف وحده مستقلاً عن النحو.

ينوه ابن جني به في خطبة شرحه بقوله:

«ولما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت في تفسيره وبسطه من أنفس كتب التصريف، وأسدها، وأرصنها، عريقاً في الإيجاز والاختصار، عارياً من الحشو والإكثار، متخلصاً من كزازة ألفاظ المتقدمين، مرتفعاً عن تخليط كثير من المتأخرين، قليل الألفاظ، كثير المعاني، عنيت بتفسير مشكله، وكشف غامضه، والزيادة في شرحه...».

كتاب المقتضب: تأليف أبي العباس محد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ):

يتول محتق الكتاب واصفاً أهمية هذا الكتاب في علم العربية، ومنهج المؤلف في معالجة الموضوعات النحوية:

«ألفه شيخ العربية في وقته في زمن شيخوخته بعد أن اكتمل نضجه العقلي، وعمق تفكيره، واستوت ثقافته، لذلك كان أنفس مؤلفاته، وأنضج غراته...

والمقتضب أول كتاب عالج مسائل النحو والصرف بالأسلوب الواضح، والعبارة المبسوطة... وللمبرد ولع بتعليل الأحكام النحوية، فقد وقف وقفة علويلة ليعلل لم كانت الأسماء على خسة أصول؟ والأفعال لا تتجاوز الأربعة؟ ولم عمل التنبيه في الحال ولم يعمل في الظرف؟ وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) ابن السكيت، إصلاح المنطق، شرح وتحقيق أحد محد شاكر، عبد السلام هارون (مصر: دار المارف)، ص ١٧.

والمبرد كان يؤثر أن تكون تراجم أبواب المقتضب واضحة في إيجاز، فلم يصطنع له العناوين المطولة، أو الخفية "(١).

بدأ كتابه بعنوان:(هذا تفسير وجوه العربية وإعراب الأساء والأفعال)، وختمه بباب الاستثناء.

وقد قام الحقق محمد عبد الخالق عضيمة بجهد مشكور في فهرست الموضوعات، وهو يرجع صعوبة الرجوع إلى كتب النحو والاستفادة منها بسبب عدم معرفة كتبه للفهارس الدقيقة الوافية، ولهذا فقد سلك في فهرس الموضوعات بجمع المسائل المتفرقة في أبواب كثيرة، وتجمعها جامعة واحدة في مكان واحد، وينوه عن قيمة هذا العمل بقوله:

«وهذا الفهرس يعتبر دليلاً لكثير من أمهات كتب النحوة لأني قد حرصت على أن أثبت مراجع كثيرة لكل ما عرض له المبرد في المتضب »(٢).

ما ينصرف وما لا ينصرف: تأليف أبي إسحق ابراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت ٣١١ هـ):

هذا الكتاب يبحث في موضوع ما ينصرف وما لا ينصرف، وهو موضوع يخظى بعناية المؤلفين مذ ألفوا كتباً في النحو، فلا نجد كتاباً في النحو إلا وباب ما ينصرف وما لا ينصرف ينتظم منه صفحات تقل أو تكثر تبعاً لاهتام المؤلف بهذا الباب، وبعضهم اهتم به اهتاماً بالغاً حتى أفرده بكتاب مستقل مثل ثملب في كتابه (ما يجري وما لا يجري)، والزجاج في هذا الكتاب بحث أول ما بحث في مقدمة الكتاب معنى المنصرف وغير المنصرف، وبين أن التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم، وقد يكون متمكناً لا تنوين فيه فيترك التنوين في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم، وذلك كل ما لا ينصرف فيترك التنوين في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم، وذلك كل ما لا ينصرف

<sup>(</sup>١) المقتضب، تحقيق عجد عبد الحالق عضيمة (الجمهورية العربية المتحدة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي) جد ١، ص ٦٦ - ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج ٤، ص ٣ من الملحق + كلمة لا بدَّ منها ».

غير منون ليفصل بن المستوفي التمكن، وبن الناقض التمكن، فهذه علة التنوين في جيع ما ينصرف، وعلة تركه في جيع ما لا ينصرف. ثم بعد ذلك ببن منهجه بقوله:

« ونحن نبين ما ينصرف وما لا ينصرف مختصراً ، ونملي منه القصد وقدر الحاجة،إلا أنا استقصينا شرح الأصل ليستدلّ به على كل الفروع فنجتزئ مع ذلك بالاختصار في ذكر الفروع إذا استقصينا الأصل إن شاء الله ».

« وهو في كتابه يورد آراء النحويين في المسألة التي يبحثها، فيعرض لآراء مابقيه... ونراه كثيراً ما يستحسن الآراء، ويختار منها ما يراه صواباً فتبدو شخصيته النحوية متميزة في اختياره للآراء واتباع من سبقه ... والآراء التي ينفرد بها نراه يعلل لها بالاستدلال المنطقي أو القياس... »(١)

الجمل: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٣٣٧ هـ):

كتاب سهل العبارة واضح المعنى، استعان مؤلفه بالإكثار من الأمثلة والشواهد لتبسيط قواعده، وتوضيح المراد من عبارته.

قسم الكتاب إلى أربعة أرباع:

الربع الأول: اشتمل على خسة وعشرين بابا ، بدأه بعلامات الإعراب، وأنهاه بياب الصفة المشبهة .

الربع الثاني: اشتمل على أثنين وأربعين باباً ، بدأه بالتعجب،وختمه بباب (ك).

الربع الثالث: اشتمل على ثمانية وثلاثين باباً ابتدأه بباب ما ينصرف وما لا ينصرف، وختمه بباب ما يحذف منه التنوين.

الربع الرابع: اشتمل على سبعة وثلاثين باباً، مبدوءاً بباب مواضع (ما)، ومختماً بباب شواذً الإدغام وهو آخر الكتاب.

<sup>(</sup>١) أبو اسحق الزجاج، ما ينصرف وما لا ينصرف، تحقيق هذى مجود قراعة، (القاهرة: الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية)، ١٩٧١/١٣٩١)، ص ٢٧.

وجاءت عدة أبوابه جملة مائة واثنين وأربعن باباً:

قال في كشف الظنون: «وهو كتاب نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمثلة، قالوا هو من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع به، ويقال إنه ألفه بحد المكرمة، كان إذا ورغ من باب طاف أسبوعاً، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه، وله شروح أحسنها شرح الأستساذ أبي محد عبدالله بن السيد البطليوسي المتوفى سنة ٢١٥ه. [.] واستدرك عليه ابن السيد البطليوسي في كتاب (إصلاح الخلل الواقع في الجمل) وقد امتدح الكتاب في المقدمة، وطريقته أن يبدأ بذكر المسألة التي يعترض عليها، ثم يأتي الجواب بعد عبارة (قال المفسر). وهو مخطوط بدار الكتب المصرية "ألفال (تصاريف الأفعال): تأليف أبي بكر عمد بن عمر بن عبد العزيز ابن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية (ت ٣٦٧ه):

«موضوعه البعث عن صيغتي فعل وأفعل سواء اتفقتا في المعنى أو اختلفتا، أو حين لا يرد للعرب إلا إحداها... وابن القوطية يبرز فضل الأفعال في مقدمة كتابه فيقول: اعلم أن الأفعال أصول مباني أكثر الكلام، وبذلك سمتها العلماء الأبنية، وبعلمها يستدل على أكثر علم القرآن والسنة، وهي حركات مقتضيات، والأسماء غير الجامدة والأصول كلها مشتقات منها، وهي أقدم منها بالزمان، وإن كانت الأسماء أقدم بالترتيب في قول الكوفيين...»

يحتوي المؤلف على مقدمة وثلاثة أقسام رئيسية:

المقدمة: عبارة عن موضوعات تمهيدية، فيتحدث عن الأفعال الثلاثية وأضربها: صحيحة، ومعتلة، ومضاعفة، ومتعدية... الخ. وعن مصادر الثلاثي، والشواذ في ذلك، واختلاف المصادر بالنسبة لاختلاف الصيغ...

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف (بيروت: المكتبة العصرية بصيدا ١٩٦٧)، ص ٣١٥ - ٣٢٠.

القسم الأول: لما فيه فعل وأفعل. القسم الثاني: لما فيه أفعل وحدها.

القسم الثالث: لما فيه فعل وحدها(١).

الاستدراك على سيبويه: تأليف أبي بكر عمد بن الحسن الزبيدي (ت ٣٧٩ هـ):

كان الزبيدي معجباً أشد الإعجاب بكتاب سيبويه، وينعى على الآخرين تأليفهم كتباً هي في حقيقتها تكرار ومسخ لما قاله صاحب الكتاب (سيبويه) من قبل، غير أن هذا الإعجاب لم ينعه من وزن كتاب سيبويه بميزان الحقيقة، فهو يعرف ما له وما عليه. شرح المؤلف منهجه في مقدمة الكتاب بقوله؛

« فرأيت أن أفرد في الأبنية كتاباً ألخص ذكرها فيه، وأبدأ بما يجب أن يكون صدراً لها ومدخلاً إليها بما يشاكلها وينتظم بها، بل هو أصل لها، وهي فرع منه مبنية عليه، وذلك بأن أبتدئ بذكر أقل أصول الأسهاء والأفعال والحروف، وأكثر أصولها غير مزيدة، وأقصى ما تنتهي إليه الزيادة، ونذكر حروف الزيادة والبدل، ثم نعقب من بعد بأبنية الأسهاء والأفعال على حسب ما ذكرها سيبويه بناء بناء ،ونعد ما نورد منها في كل باب حتى تأتي إحاطة العدد على جميع أبنية الأسهاء والأفعال... »

ويكن تقسم الكتاب إلى مقدمة وإلى موضوعين رئيسيين:

فالمقدمة: تشتمل على الأبواب التالية:

- ١ باب ذكر أقل أصول الأساء وأكثر أصولها.
- ٢ باب ذكر أقل أصول الأفعال وأكثر أصولها.
  - ٣ باب ذكر الحروف.
  - ٤ باب الحروف الزوائد وهي عشرة.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۷۰ - ۱۷۴.

٥ - باب حروف البدل وهي اثنا عشر حرفاً.

الموضوع الرئيسي الأول: باب ذكر أبنية الأساء .

الموضوع الرئيسي الثاني: باب ذكر أبنية الأفعال(١٠).

لحن العامة، لحن العوام: للمؤلف السابق

«نظر الزبيدي إلى لغة الناس من حوله فأحس أن هناك فارقاً ما بين لغتهم وبين اللغة الفصيحة، فأراد أن يبين هذه الأخطاء، أو ما اعتبره من الأخطاء. ويشرح لنا في المقدمة هذا الأمر فيقول:

«ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من إسلامها، تبرع نطقها بالسجية، وتتكلم على السليقة، حتى فتحت المدائن، ومصرت الأمصار، ودونت الدواوين، فاختلط العربي بالنبطي، والتقى الحجازي بالفارسي، ودخل الدين أخلاط الأمم، وسواقط البلدان، فوقع الخلل في الكلام، وبدأ اللحن في ألسنة العوام...

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية:

أ - ذكر ما أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه. وهو أكبر الأبواب الثلاثة..

ب- وتما وضعته العامة في غير موضعه، وهو باب متوسط.

ج- ومما يوقعونه على الشيء وقد يشركه فيه غيره، وهو أقصر الأبواب... »(٢)

شرح أبيات سيبويه: تأليف أبي عمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله ابن المرزبان السيرافي (ت ٣٨٥ هـ):

تولى شرح وتحليل الأبيات الشعرية التي جاءت في كتاب إمام النحو وشيخ النحاة سيبويه.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص ۱۳۵ – ۱۹۰.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسة، ص ١٤٦، ١٥٢.

يبدأ بشرح الألفاظ اللغوية، وبيان المعنى العام الذي وردت في سياقه، وأثناء ذلك يعرج على إعراب الكلمات، وفي عرض حديثه يناقش الاعتراضات الواردة على سيبويه في الاستشهاد، ويجيب عما يمكن الإجابة عليه، كما أنه يكمل الأبيات التي تذكر ناقصة، أو يضم إلى ما ذكر منها بيت الأبيات الأبيات المراد منها.

# سر صناعة الإعراب: تأليف أبي الفتح عثان بن جني (ت ٣٩٣ هـ):

« هو دراسة صوتية واسعة لحروف المعجم ومخارجها وصفاتها ، وما يحدث في صوت الكلمة من إعلال وإبدال وإدغام ونقل وحذف ، وما مجري في حروفها من تلاؤم يؤدي إلى جمال الجرس »(١) ويتحدث ابن جني عن منهجه فيه بقوله:

« هديت أطال الله بقاءك كتاباً يشتمل على جيع أحكام حروف المعجم، وأحوال كلّ حرف منها الواقعة في كلام العرب، وأتبع كلاً منها مما رويته عن حذاق أصحابنا، وحذوته على مقاييسهم، وأذكر فرق ما بين الحرف والحركة، وأبين محلّ الحركة من الحرف إلى غير ذلك، وأفرد لكلّ حرف منها باباً ».

ولابن جني أيضاً:

# التصريف الملوكي: تأليف أبي الفتح عثان بن جني (ت ٣٩٣ هـ):

كتاب موجز جداً يتناول علم الصرف بمناه الدقيق، فيتحدث عن الجرد والمزيد، والإبدال، والتغيير بالحركة، والسكون، والحذف، والإعلال مع تدريبات صرفية كثيرة. (٢)

<sup>(</sup>١) شوقي ضبف المدارس النحوية، ص ٧٠٦٧.

<sup>(</sup>۲) المدر نفسه، ص ۲۹۷.

ولابن جني أيضاً كتاب:

المنصف (شرح كتاب التصريف لأبي عثان المازني):

شرح لكتاب التصريف من تأليف المارني الذي يعتبر من أرصن كتب الصرف، وأعرقها في الإيجاز والاختصار، فعمد ابن جني إلى شرح غامضه ومشكله، وعويصه وغريبه إليكون شرحه المرجع الوافي في مشاكل الصرف، وقد شرح هذا في مقدمته، وبين أيضا الإضافات التي زادها على ما في المتن الأصل بقوله:

« هذا كتاب أشرح فيه كتاب أبي عثان بكر بن محد بن بقية المازني رحمه الله في التصريف، بتمكين أصوله، وتهذيب فصوله، ولا أدع فيه بحول الله وقوته غامضاً إلا شرحته، ولا مشكلاً إلا أوضحته، ولا كثيراً من الأشباه والنظائر إلا أوردته؛ ليكون هذا الكتاب قائماً بنفسه، ومتقدماً في جسه، فإذا أتيت على آخره أفردت فيه باباً لتفسير ما فيه من اللغة العربية، فإذا فرغت من ذلك الباب أوردت فصلاً من المسائل المشكلة العويصة، التي تشحذ الأفكار، وتروض الخواطر...».

اعتنى به أعمة النحو وأعلامه، وفي مقدمتهم أبو عمرو عثمان بن الحاجب، فشرحه في كتاب ساه (الإيضاح)، وشرحه الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري النحوي وساه (الإيضاح) أيضاً. وشرحه موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، المعروف بابن يعيش (ت ٦٤٣ هـ) (١)

الجمل: تأليف أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن محد الجرجاني (ت٤٧١هـ):

كتاب مختصر في علم النحو قصد منه تقريب مسائله للمبتدئين المتوسطين في أسلوب سهل، وطريقةٍ ميسرةٍ،وقد نوه عن هذا في المقدمة بقوله:

<sup>(</sup>١) لمرفة المزيد من الأعال العلمية حول هذا الكتاب يراجع كشف الظنون، جـ ٢، ص

« قال الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني هذه جل رتبتها ترتيباً قريب المتناول، وضمنتها جيع العوامل، تهذب ذهن المبتدئ وفهمه، وتعرفه سمت الأعراب ورسمه، وتقيد في حفظ المتوسط الأصول المتفرقة، والأبواب المختلفة لنظمها في أقصر عقد، وجمها في أقرب حد، وجعلتها خسة فصول:

الفصل الأول: في المقدمات.

الفصل الثاني: في عوامل الأفعال.

الفصل الثالث: في عوامل الحروف.

الفصل الرابع: في عوامل الأساء ...

الفصل الخامس: في أشياء متفردة.

اهتم النحاة بشرحه وتحليله، كما أن المؤلف نفسه شرحه بكتاب ساه (التلخيص). وقد سبقه إلى هذا المنحى حين بن أحمد المعروف بابن خالويه النحوي في كتابه (الجمل في النحو)، ثم نحى المنحى نفسه أبو عبد الله عجد بن أحمد بن هشام النحوي (ت ٥٧٠هـ) في كتابه (الجمل في النحو) (")

المفصل في صيغة العربية: تأليف أبي القاسم جار الله محود بن عمر بن محد أبن أحد الزخشري (ت ٥٣٨ هـ):

عبر في مقدمة الكتاب عن مدى تجمسه للغة المربية، وتصدى للرد على الذين يغضون من العربية ويضعون مقدارها، ثم تحدث بعد ذلك عن الأسباب الدافعة لتأليف هذا الكتاب، ومنهجه وتقسيمه لموضوعاته بقوله:

« ولقد ندبني ما بالسلمين من الأرب إلى معرفة كلام العرب، وما بي من الشفقة والحدب، على أشياعي من حقدة الأدب، لإنشاء كتاب في معرفة الإعراب، محيط بكافة الأبواب، مرتب ترتيباً يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج ۱، ص ۲۰۳، ۲۰۵،

السعي، وعلاً سجالهم بأهون السقي، فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب المفصل في صنعة الأعراب مقسوماً أربعة أقسام:

القسم الأول: في الأسماء.

القسم الثاني: في الأفعال.

القسم الثالث: في الحروف.

القسم الرابع: في المشترك من أحوالها.

وصنيفت كلاً من هذه الأقسام تصنيفاً، وفصلت كلّ صنف منها تفصيلاً، حتى رجع كل شيء إلى نصابه، واستقرّ في مركزه، ولم أدخر فيا جمعت فيه من الفوائد المتكاثرة، ونظمت من الفرائد المتناثرة، مع الإنجاز غير الخلّ، والتلخيص غيز الملّ، مناصحة لمقتبسيه... »

ومن مؤلفاته في علم النحو:

السنمسودج، الأمسالي ، المفرد، المؤلف، وعني العلماء بالمفصل شرحاً وتعليقاً، فمن أشهر شروحه شرح ابن يعيش وشرح الأندلسي «١٠).

المرتجل: تأليف أبي محد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب (ت٥٦٥ هـ):

شرح لكتاب الجمل من تأليف الجرجاني، عنونه بهذا العنوان حيث إنه أملاه ارتجالاً، وهو ما نوه عنه في خطبة الكتاب بقوله:

« هذا إملاء على مجتصر أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله الذي وسمه بالجمل بجري مجرى الشرح له، وإن كان غير مستقص، ارتجلته مملياً في أيام قليلة العدد، قبل سنة عشرين وخسائة، وكان مستمليه على جناح سفر، فوسمته لذلك بالمرتجل ».

وهو أول شرح لكتاب الجمل وقد درج في شرحه على تقسيم الجرجابي

<sup>(</sup>١) محمد الطبطاوي، ص ١٧٥.

لكتابه الجمل، وهو يذكر في أول كلّ فصل جملةً أو أكثر من كلام الجرجابي، ثم يأتي بعدها بالشرح.

« وهو يسدأ فصوله بالتعريفات والحدود... أما مصطلحاته فهي مصطلحات النحويين السابقين له. وابن الخشاب مولع بالعلة، فلم يدع حكماً من أحكام المرتجل بلا تعليل حتى انه كاد يستوفي أنواع العلة »(١).

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين: تأليف كمال الدين عبد الرحن بن عجد بن أبي سعيد الأنباري النحوي (ت ٧٧٥ هـ):

تصدى لحصر المسائل الخلافية المشهورة في علم النحو بين نحوبي البصرة والكوفة، وعددها ثماني عشرة ومائة مسألة، وفيها بعض مسائل صرفية وزيد عليها في بعض النسخ ثلاث، فيعرض المسألة الخلافية ويذكر لكلّ فريق دليله، ثم ينتصر لأحد الرأيين، ويرجحه حسب قوة الدليل والتعليل، وهذا ما نثره وصرح به في مقدمة الكتاب بقوله:

« وبعد: فإن جاعة من الفقهاء والمتأدبين، والأدباء المتفقهين، المشتغلين بعلم العربية، بالمدرسة النظامية، عمَّر الله مبانيها، ورحم الله بانيها سألوني أن ألخَّص لهم كتاباً لطيفاً يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة، ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب، وألف على هذا الأسلوب، لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف، ولا ألف عليه أحد من الله، وتحريت إسعافهم أحد من الخلف، فتوخيّت إجابتهم على وفق مسألتهم، وتحريت إسعافهم لتحقيق طلبتهم، وفتحت في ذلك الطريق، وذكرت من مذهب كلّ فريق ما اعتمد عليه أهل التحقيق، واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من

<sup>(</sup>١) ابن الخشاب، المرتجل، تحقيق ودراسة على حيدر، ص ٢٧٠

مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف، لا التعصب والإسراف... "11".

الكافية في النحو: تأليف جمال الدين أبي عمرو عثان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي النحوي (ت ٦٤٦ هـ):

من متون علم النحو التي نالت شهرة كبيرة، وأقبل عليها العلماء، واعتنوا بدراستها وتدريسها.

قال في كشف الظنون: = وهي مختصرة معتبرة شهرتها مغنية عن التعريف وله (لابن الحاجب) عليها شرح، ونظمها في أرجوزة وساها الوافية وشرحها ... وشروحها كثيرة أعظمها شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ... ه ذكر قائمة طويلة للأعال العلمية التي قام بها العلماء من شروح وحواش عليها.

لم يضع أبن الحاجب لها مقدمة بل بدأها بقوله:

الكلمة: لفظ وضع لمنى مفرد، وهي اسم، وفعل وحرف... »
 ولابن الحاجب أيضاً كتاب:

الشافية في التصريف: وهي مقدمة مشهورة في هذا الفنّ، جمع فيها زبدة فنَ التصريف في أوراق قلياة، غير تاركِ مما يجب علمه، ولا يجمل بالتأدب جهله شيئاً، مشيراً فيها إلى اختلاف العلماء أحياناً، وإلى لغات العرب ولهجاتهم أحياناً أخرى. وقد جاء في المقدمة قوله:

<sup>(</sup>١). جاء في كتاب(نشأة النحو وتاريخ أشهر النجاة) ص ١٣٤ في البحث في أولية التأليف في الخلاف بين النحويين قوله:

و وأغلب الظنّ أن أول من كتب في ذلك ثمل، ألف كتابه (اختلاف النحوين) ثم ترادفت المؤلفات فصنف ابن كيسان كتابه (المسائل على مذهب النحوين عا اختلف فيه البصريون والكوفيون)، ثم دون بعده أبو جمغر النحاس المصري مؤلفه (المتنع في اختلاف البصريين والكوفيين) ثم ألف بعده ابن درستويه كتابه (الردّ على ثمل في اختلاف النحويين) وهذه الكتب لم نظلم عليها حتى نقدر ما فيها هـ

<sup>(</sup>۲) کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۳۷۰.

« وبعد: فقد التمس إلي من لا تسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة في التصريف على نحوها ومقدمة في الخط، فأجبته سائلاً متضرعاً أن ينفع بها، كما نفع بأختها والله الموفق ».

وقد اعتنى بها العلماء شرحاً وتدريباً ، والمتداول من شروحها شرح الفاضل فخر الدين الجاربردي (ت ٧٤٦ هـ). المنع في التصريف: تأليف أبي الحسن على بن أبي الحسين مؤمن بن عجد المعروف بابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ):

« وضع أبو الحسن في مقدمة كتابه مخططاً عاماً يستنير به في بناء أجزاء الكتاب فالتصريف (ينقسم قسمين):

أحدها: جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني...، وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف. فلذلك لم نضمنه في هذا الكتاب...

والآخر من قسمي التصريف: تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دالاً على معنى طارئ على الكلمة ، نحو تغييرهم: قول إلى قال ... وهذا التغيير متحصر في: النقص كعدة ، والنقل كنقل عين شاك إلى محل اللام ، وكنقل حركة العين إلى الفاء في نحو قلت وبعت ».

وتبعا لهذا التقسيم للصرف يجعل على بن مؤمن كتابه قسمين اثنين: أحدها: خاص بأبنية الجرد والمزيد، وحروف الزيادة.

والثاني: مقصور على الإبدال، والقلب، والنقل، والحذف، والإدغام، ثم يختم الكتاب بعرض مسائل للتمرين على ما قدمه في قسمي الكتاب "(١).

<sup>(</sup>۱) فجر الدين قناوة ابن عصفور والتصريف الطبعة الأولى، (حلب: دار الأصمعي للنشر والتوزيم ، ١٤٦١/١٣٩١)، ص ١٤٦ .

الكافية الشافية: تأليف حمال الدين أبي عبد الله محد بن عبد الله المعروف بابن مالك الطائي الجياني النحوي (ت ٦٧٢ هـ):

«منظومة طويلة تقع في اثنين وغاغائة وألفي بيت، تضم النحو والصرف معاً ، تناول فيها مسائلها في أربعة وستين باباً ، تشتمل على سبعة وستين فصلاً ، بدأها بباب أشرح الكلام وما يتألف منه ، وختمها بباب اتصريف الأفعال والأساء المشتقة ،

#### يقول في تقديمها:

وهسده أرجورة مستوفيه تكون للمبتدئه بيسره فليكن الناظر فيها واثقا فمعظم الفن بها مضبوطا وكر بها من شاسع تقربا فمن دعاها قاصدا بالكافيه

عن أكثر المصنفات مغنيه وتظفر الذي انتهى بالتذكره بكونسه إذا يجارى سابقا والقول في أبوابها مبسوطا ومن عويص انجلل مهذبا مصدى ولو يزيد الشافيه(١)

شرحها ابن مالك نفسه في كتاب سهاه (الوافية) وعلق عليه نكتا. وشرحها أيضاً ولده بدر الدين محمد (ت ٦٨٦ هـ).

ألفية ابن مالك في فن النحو: للمؤلف السابق.

منظومة تقع في ألف بيت. أودع فيها ابن مالك خلاصة ما في الكافية الشافية من نجو وتصريف قدمها بقوله:

وأستعسين الله في ألفيه مقاصد النحو بها عويه تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وقد سار في ترتيبها على عط الكافية في الغالب بلا تبويب ولا تفصيل إلا في بعض الفصول التي أشير إليها حين عرض لموضوعاتها، مكتفياً بذكر رؤوس المسائل تحت عناوين عامة تبلغ سبعة وسبعين عنواناً...

 <sup>(</sup>١) ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق وتندي محمد كامل بركات (مصر: دار الكتاب العربي للطباعة والشر، ١٩٦٧/١٣٨٧). من ١٨٠٠١٨.

وقد عبرت الألفة بالإنجار مع الوضوح. حظيت الألفية باهتام الدارسين والمؤلفين منذ غاغائة عام حتى اليوم بما لم يحظ به مؤلف سواها. أكثر شروحها شهرة حتى اليوم شرح ابن عقبل الوشرح الأشميوني ومن الحواشي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، وحاشية الخضري على ابن عقيل. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: للمؤلف اليابق.

"تناول فيه ابن مالك مسائل النحو والتصريف في غانين بابأ تتضمن مائتين وأحد عشر فصلا على خلاف بين نسخ التسهيل، منها خسة أبواب حتم بها الكتاب للتصريف، ومخارج الحروف، والإمالة، والوقف، والهجاء وبقية الأبواب في النحو . بدأ ابن مالك أبواب تسهيله بباب شرح الكلمة والكلام، وما يتعلق به ... قسم ابن مالك بعض الأبواب إلى فصول ولعله أول من أحدث هذا التقسيم في النحو . فقد قسم سيبويه مسائل النجو في كتابه إلى أبواب وقسمها الزمخشري في مفصله إلى فصول . وجعل ابن مالك رؤوس السائل الكبرى أبوابا . وفروعها فصولا فجاء هذا التقسيم فريدا في نوعه بين السائل الكبرى أبوابا . وفروعها فصولا فجاء هذا التقسيم فريدا في نوعه بين كتب النحو . وهذه سمة من السمات التي تميز بها صنيع ابن مالك وابتكاره في كثير وسمة أخرى عكن أن تلمحها ... هي اجتهاد ابن مالك وابتكاره في كثير من المسيات والمصطلحات التي لا تزال إلى اليوم على وضعها الذي ابتكره ابن مالك ... "(1)

قال في كشف الظنون: «لخصه من مجموعته المساة بالفوائد، وهو كتاب جامع لمسائل النحو محيث لا يفوت ذكر مسألة من مسائله وقواعده، ولذلك اعتنى العلماء بشأنه فصنفوا له شروحاً "(").

يقول ابن مالك في مقدمة التسهيل:

« هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفيا لأصوله، مستولياً على

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٦٥

<sup>((</sup>۲) کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۰۵

أبوابه وفصوله، فسميته لذلك (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)،فهو جدير أن ياي دعوته الألباء، ويجتنب منابذته النجباء ... وإذا كانت العلوم منحاً إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، أعادنا الله من حسد يسد باب الإنصاف، ويصد عن جميل الأوصاف، وألهمنا شكراً يقتضي توالي الآلاء، ويقضي بانقضاء اللأواء ... »

شرح الكافية: تأليف عمد رضى الدين بن الحسن الاستراباذي (ت ١٨٦٥):

شرح نفيس على كافية ابن الحاجب، أثنى العلماء عليه ثناة كبيراً ولا جمه من أصول النحو وفروعه، وما زخر به من مسائل ومعاني محررة، وقد نوه الشريف الجرجاني بمنهج مؤلفه وأهميته، وما اشتمل عليه من مادة علمية غزيرة بقوله:

" ... وإن شرح الكافية للعالم الكامل، نجم الأغة، وفاضل الأمة، محمد بن الحسن الرضى الاستراباذي تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه كتاب جليل الخطر، محمود الأثر، يحتوي من أصول هذا الفنَ على أمهاتها، ومن فروعه على نكاتها، قد جمع بين الدلائل والمباني وتقريرها، وبين تكثير المسائل والمعاني وتحريرها، وبالغ في توضيح المناسبات، وتوجيه المباحثات حتى فاق ببيانه على أقرانه، وجاء كتابه هذا كعقد نظم فيه جواهر الحكم، بزواهر الكلم...».

ويقول السيوطي أيضا:

« الرضى الإمام المشهور، صاحب شرح الكافية لابن الحاجب الذي لم يؤلف عليها، بل ولا في غالب كتب النحو مثله جمعا، وتحقيقا، وحسن تعليل، وقد أكب الناس عليه وتداولوه، واعتمده شيوخ العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم ، وله فيه أنجاث كثيرة ، واختيارات جمة ، ومداهب ينفرد بها »(١)

شرح الشافية: للاستراباذي أيضاً.

من أفضل الشروح وأوسعها على شافية ابن الحاجب في علم الصرف،وقد أراد الاستراباذي أن يجعل منه صنواً لشرحه على الكافية في النحو، وهو ما يصرح به في قوله:

« وقد عزمت على أن أشرح مقدمة ابن الحاجب في التصريف والخط الأسط الكلام في شرحها كها في شرح أختها بعض البسط ، فإن الشراح قد اقتصروا على شرح مقدمة الإعراب، وهذا - مع قرب التصريف من الإعراب في مساس الحاجة إليه ، ومع كونها من جنس واحد - بعيد عن الصواب ... »

وفي الثناء على مضمون الكتاب ومحتواه يقول محققه:

« جمع فيه أوابد الفنّ وشوارده، وأتى بين ثناياه على غرر ابن جني وتدقيقه، وأسرار ابن الأنباري واستدلاله وتعليله، وإفاضة المازني وترتيبه، وأمثلة سيبويه وتنظيره، ولم يترك في كلّ ما بحثه لقائلٍ مقالا، ولا أبقى لباحث منهجاً حتى كان حرياً بأن ينتجعه طالب الفائدة...».

ارتشاف الضرب في لمان العرب: تأليف أثير الدين أبي حيان محد بن يوسف الأندلسي النحوي (ت ٧٤٥ هـ):

«ذكر فيه أن المتقدمين ربما أهملوا كثيراً من الأبواب،وأهملوا ما فيه الصواب، ولما كان كتابه شرح التسهيل جامعاً، جرد أحكامه عن الاستدلال والتعليل ليكون هذا مختصاً بزوائد، فصارت معانيه تدرك بلمح البصر، لا يحتاج إلى إعال فكر، وجعله في جملتن:

<sup>(</sup>۱) عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان الغرب (القاهرة: ج. ۱.) ص ۲۹،۷۹ د دار الكتاب العربي للطباعة والشر، ۱۳۸۷ هـ/۱۹۹۷)، ص ۲۹،۷۹

الأولى: في أجكام الكلم قبل التركيب.

الثانية: في أحكامها حال التركيب.

وذكر أنب استقرى حروف الهجاء بفروعه المستحسنة والمستقبحة فبلغت سبعة وأربعين حرفاً «(١).

قال السيوطي في طبقات النحاة: «ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين (التذييل والتكميل في شرح التسهيل، والارتشاف) ولا أجم ولا أحصى للخلاف والأحوال،وعليها اعتمدت في كتابي جمع الجوامع ».

ثم ذكر من مصنفاته في النحو واللغة ما يأتي:

التنخيل الملخص من شرح التسهيل، الإسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار، التجريد لأحكام كتاب سيبويه، التذكرة في العربية أربع مجلدات كبار، غاية الإحسان في النحو، شرح الشذا في مسألة كذا، اللمحة الشذرة كلاها في النحو (1).

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف أبي محد عبد الله جال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري (ت ٧٦١ هـ):

يعرو ابن هشام في مقدمة الكتاب الأسباب التي اقتضت تطويل كتب الإعراب إلى ثلاثة أمور:

أحدها: كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية. فتراهم يتكلمون على التركيب المعيَّن بكلام، ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام. ثم ذكر أمثلة على ذلك.

الثاني: إيراد ما لا يتعلق بالإعراب، كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السمو كما يقول البصريون السمة كما يقول الكوفيون، أو من السمو كما يقول البصريون

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۱

احلال الدين الشوطي: بعية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (بيروت: دار المرفة، تصوير). ص ۱۷۱

والاحتجاج لكل من الفريقين، وترجيح الراجع من القولين، والكلام على ألفه لم حذفت من البسملة خطا؟...

والثالث:إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه، والجار والجرور، والعاطف والمعطوف.

مُ يعقب على هذا بقوله:

« وقد تجنبت هذين الأمرين، وأتيت مكانها بما يتبصر به الناظر، ويتحين به الخاطر، من إيراد النظائر القرآنية، والشواهد الشعرية، وبعض ما اتفق في الجالس النحوية ».

بدأ ابن هشام بتأليف هذا الكتاب في مكة المكرمة عام ست وخسين وسبعائة بعد عودته إليها للمرة الثانية بدلاً عن كتاب ألفه سابقاً أصيب به مع غيره من الكتب عند منصرفه إلى مصر في المرة الأولى. ينوه ابن هشام عن أهمية كتابه (المغني) وما أودعه فيه من نفائس هذا العلم، والمنهج الذي سلكه فيه بقوله:

« ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأنضحتها ونقحتها، وأغلاطاً وقعت لجهاعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها، فدونك كتاباً تشد الرحال فيا دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله ».

وضع موضوعات الكتاب ومسائله في ثمانية أبواب:

الباب الأول: في تفسير المفردات، وذكر أحكامها.

الباب الثاني في تفسير الجمل، وذكر أقسامها وأحكامها.

الباب الثالث: في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل، وهو الظرف، والجار والجرور، وذكر أحكامها. الباب الرابع: في ذكر احكام يكثر دورها، ويقبع بالمرب جهلها. الباب الخامس: في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها. الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المربين والصواب خلافها.

الباب السابع: في كيفية الإعراب.

الباب الثامن: في ذكر أمورٍ كليةٍ يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

وقد حصر في الباب الرابع ما جرى تكراره فيقول « فجمعت هذه المشائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك عراجعته فإنك تجد به كنزاً واسعاً تنفق منه، ومنهلاً سائفاً ترده وتصدر عنه ».

### ولابن هشام أيضا كتاب:

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: وهو إعادة لصياغة ألفية ابن مالك،ولكن في قالب نثري بصورة أبسط وأوضح، بحيث تقرب معانيها وتحل ألفاظها، وقد نوه عن هذا وعن منهجه في خطبة الكتاب بقوله:

« ... فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية نظم الإمام جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي رحمه الله كتاب صغر حجاً ، وغزر علماً ، غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من جملة الألغاز .

وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه، وتوضيح يسايره ويباريه، أحل به ألفاظه وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه، وأنقح مبانيه، وأعزب به موارده، وأعقل به شوارده، ولا أخلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلافٍ أو نقدٍ أو تعليل، ولم آل جهداً في توضيحه وتهذيبه وربما خالفته في تفصيله وترتيبه ».

ولابن هشام أيضاً كتاب:

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب.

وهو من مختصر في النحو ألف ابن هشام للمبتدئين، شرحه المؤلف نفسه، وقد وضح ابن هشام في مقدمة هذا الشرح منهجه، وقصده منه بقوله:

وبعد: فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى (شذور الذهب في معرفة كلام العرب) تمت به شواهده، وجمعت به شوارده، ومكنت من اقتناص أوابده رائده، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة، لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام، لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته عما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آي التنزيل، وأتبعتها عما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل، وقصدي بذلك تدريب الطالب، وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب ».

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: تأليف أبي عمد عمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ):

« اشتهر بالشواهد الكبرى، جمعها من شروح التوضيح وشرح ابن المصنف، وابن أم قاسم، وابن هشام، وابن عقيل، ورمز إليها بالظاء والقاف والهاء والعبن. عدد الأبيات المستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون »(١).

جمع الجوامع (في النحو): تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ):

متن من متون النحو، يختصر العبارة، تعرض فيه المؤلف إلى اختلاف النحاة، وأقاويلهم، جمعه من نحو مائة مصنف وطذا ساه به جمع الجوامع.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ج ١، ص ١٥١.

وضعه في مقدمة وسبعة كتب، وقد نوه عن هذا في خطبة الكتاب بقوله:

« ... وأستعينك (يا الله) في إكال ما قصدت إليه من تأليف مختصر في العربية ، جامع لما في الجوامع من المسائل والخلاف، حاو لإجازة اللفظ وحسن الائتلاف، محيط بخلاصة كتابي التسهيل والارتشاف، مع مزيد واف فائق الانسجام قريب من الأفهام، وأسألك النفع به على الدوام، وينحصر في مقدمة وسبعة كتب ».

المقدمة: في تعريف الكلمة وأقسامها، والكلام، والكم، والجملة، والقول ولا عراب والبناء، والمنصرف وغيره.

الكتاب الأول: في العمد وهي المرفوعات وما شابهها من منصوب النواسخ. الكتاب الثاني: في الفضلات وهي المنصوبات.

الكتاب الثالث: في الجرورات وما حمل عليها من الجزومات، وما يتبعها من الكتاب الكلام على أدوات التعليق غير الجازمة، وما ضمّ إليها من بقية صروف المعانى.

الكتاب الرابع: في العوامل في هذه الأنواع، وهو الفعل وما ألحق به،وختم باشتفالها عن معمولاتها وتنازعها فيه.

الكتاب الخامس: في التوابع لهذه الأنواع، وعوارض التركيب الإعرابي من تغيير كالاخبار والحكاية، والتسمية وضرائر الشعر.

وهذه الكتب الحمسة في النحو.

الكتاب السادس: في الأبنية.

الكتاب السابع: في تغييرات الكلم الإفرادية كالزيادة، والحذف، والإبدال، والنقل، والإدغام.

خاتمة الخط: تكلم فيها عن بعض قواعد رسوم الكلمات وهي القواعد الإملائية.

ويعقب السيوطي على هذا في همم الهوامم بقوله:

« وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه، حذوت فيه حذو كتب الأصول ، وفي جعلها سبعة، مناسبة لطيفة مأخوذة من حديث ابن حبان وغيره (إن الله وتر يحبّ الوتر ، أما ترى السموات سبعاً والأيام سبعاً ، والطواف سبعاً . . .) الحديث.

وللحافظ السيوطي أيضاً كتاب:

همع الهوامع شرح جمع الجوامع:

ذكر المصنف في مقدمة الكتاب أنه كان يقصد إلى وضع شرح واسع لكتابه جمع الجوامع،كثير النقول، طويل الذيول، جامعاً للشواهد والتعاليل، معتنياً بالانتقاد للأدلة والأقاويل، منبهاً على الضوابط والقواعد، والتقاسيم والمقاصد، ولكنه عدل عن ذلك لضيق الزمن،وقصور الهمم، ومن ثم وضع هذا الشرح الوسط حيث يرشدهم إلى مقاصده، ويطلعهم على غرائبه وشوارده، (فتخيرت لهم هذه العجالة الكافلة بحل مبانيه، وتوضيح معانيه، وتفكيك نظامه، وتعليل أحكامه مساة بهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ألى.

وللحافظ السيوطي أيضاً كتاب:

الأشباه والنظائر في النحو:

ضمنه القواعد النحوية، دوات الأشباه والنظائر، مما يتخرج عليها كثير من الفروع وضح المؤلف في مقدمة الكتاب بأن السبب الحامل له على تأليف هذا الكتاب الذي يعتبر الأول من نوعه في علم العربية هو أن يسلك بالعربية سبيل الفقه فيا صنفه المتأخرون فيه، وألفوه من كتب الأشباه والنظائر. فالتأليف في علم النحو على هذا النمط هو من ابتكاره، وهذا ضم علماً جديداً إلى علوم اللغة. ومن ثم جاء كتابه هذا في تنظيمه وتبويبه، ووضع عناوينه مطابقاً لما هو موجود في كتب الأشباه والنظائر في الفقه. اشتمل الكتاب على سعة فنون:

<sup>(</sup>١) قال في القاموس « همعت عينه كجمل ونصر همماً وهنوعاً وهمعاناً وتهاعاً أسالت الدمع وكذا الطل على الشجرة إذا سال، وسحاب همع ككتف ماطر ودموع هوامع ».

الأول: فن القواعد والأصول التي ترد إليها الجزئيات والفروع، وهو مرتب على حروف المجم، وهو معظم الكتاب ومهمه. يقول السيوطي:

« وقد اعتنيت فيه بالاستقصاء والتتبع والتحقيق، وأشبعت القول فيه، وأوردت في ضمن كلّ قاعدة ما لأمّة العربية فيها من مقال، وتحرير، وتنكيت، وتهذيب، واعتراض وانتقاد ... ».

الثاني: فن الضوابط، والاستثناءات، والتقسمات.

الثالث: فن بناء السائل بعضها على بعض. يقول السيوطي:

« وقد ألفت فيه قدياً تأليفاً لطيفاً مسمى (بالسلسلة)، كما سمى الجويني تأليفه في الفقه بذلك، وألف الزركشي كتاباً في الأصول كذلك سماه (سلاسل الذهب).

الرابع: فن الجمع، والفرق.

الخامس: فن الألغاز، والأحاجي، والمطارحات، والمتحنات.

السادس: فن المناظرات، والجالسات، والمذاكرات، والمراجعيات والحياورات. والفتاوي، والواقعات، والمراسلات، والمكاتبات.

السابع: فن الإفراد والغرائب.

أفرد كل فن من هذه الفنون بخطبة وتسمية ليكون كل فن من السبعة تأليفاً مفرداً.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٣٠ هـ):

شرح لشواهد الرضي الاستراباذي التي ذكرها في شرحه لكافية ابن الحاجب، نوه عنها الحبي في خلاصة الأثر بقوله:

«ألف المؤلفات الفائقة، منها شرح شواهد شرح الكافية للرضي الاستراباذي في ثماني مجلدات، جمع فيه علوم الأدب واللغة بأسرها إلا القليل، ملكته بالروم، وانتفعت به، ونقلت منه في مجاميع لي نفائس أبحاث يعز

وجودها في غيره ».

نوه في مقدمة الكتاب بشرح الرضي الاستراباذي لكافية ابن الحاجب في النحو، وبين السبب في تصديه لشرح أبيات الشواهد التي تبلغ زهاء ألف، وأخيراً قدم (الخزانة) هدية إلى السلطان محمد خان بن ابراهيم خان العثاني.

قدم بين يدي الكتاب عقدمة تشتمل على أمور ثلاثة يرى أهمية البدء بها قبل الشروع في المقصود وهي:

الأمر الأول: في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة، والنحو، والصرف. الأمر الثاني: ذكر المواد التي اعتمد عليها في كتابه، ويعني بها مصادر الكتاب

الأمر الثالث: ترجمة شارح الكافية محمد بن الحسن الاستراباذي.

يقول محقق الكتاب عبد السلام محمد هارون:

« خرانة الأدب هو الكتاب الذي خلد اسم البغدادي، ويعد أعلى موسوعة في علوم العربية وآدابها، شحنه بالنصوص النادرة، وحفظ لنا به بقايا من كتب قد فقدت أو اندثرت، مع عناية حازمة بالنقد والتحقيق لكل ما يورده من ذلك "(۱).

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب. تحقيق وشرح عبد السلام محد هارون، جد ١، ص ١٩.

# • من مصادر علم أصول النحو •

كتاب الأصول: تأليف أبي بكر محد بن السري المعروف بابن السراج (٣١٦ هـ):

#### قال ياقوت:

« وهو أحسن تصانيف النحوية وأكبرها ، وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه عبد أصول العربية ، وأخذ مسائل سيبويه ، ورتبها أحسن ترتيب ».

ومن مؤلفاته النحوية: كتاب جمل الأصول، وشرح كتاب سيبويه، والموجز».

لمع الأدلة في أصول النحو: تأليف كهال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي (ت ٧٧٥ هـ):

يذكر ابن الأنباري انه مبتكر علم أصول النحو، وأنه بهذا المؤلف أضاف جديداً إلى علوم اللغة العربية.

«أسا بسد: فإن جماعةً من أهل الفضل والاستبصار سألوني بعد ابتكار كتاب: (الإنصاف في مسائل الخلاف)،وكتاب (الاعراب في جدل الأعراب) أن أعزز لهم بكتاب ثالث في الابتكار يشتمل على علم أصول النحو، المفتقر إليه غاية. الافتقار اليكون أول ما صنف في هذه الصناعة الواجبة الاعتبار، فأجبتهم على وفق طلبتهم في ثلاثين فصلاً على غاية الاختصار.

خصص الفصل الأول لمنى كلمة (أصول النحو وفائدته) وبين أنها: «هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله، كما أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه التي تفرعت عنها جملته وتفصيله، وفائدته: التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل ».

<sup>(</sup>١) محمد الطنطاوي، ص ١٤٩.

وذكر بعد هذا أقسام أدلة النحو فجعلها «ثلاثة؛ نقل وقيال واستصحاب حال، ولهذه الأقسام الثلاثة ثلاث مراتب: الأولى: لدليل النقل والثانية: لدليل القياس، والثالثة: لدليل استصحاب الحال، وعلى هذا الترتيب فصلناها في فصولها مسرودة بفروعها وأصولها ».

ثم تكلم عن معنى الدليل، والدلالة، والدال، وناقش كلّ دليل ما ذكر مناقشة مفصلة.

كتاب الاقتراح في علم أصول النحو: تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ):

ذكر السيوطي في مقدمته أنه لم يسبقه أحد إلى التأليف في علم أصول النحو، فمن ثم جاء هذا الكتاب «غريب الوضع» عجيب الصنع، لطيف المعنى، طريف المبنى، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله... وبعد تمامه لهذا الكتاب اطلع على ما كتبه ابن الأنباري، وأنه أضاف إلى علوم اللغة علمين: علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، « فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليها فإذا هما لطيفان جداً، وإذا في كتابي هذا من القواعد المهمة والفوائد ما لم يسبق إليه أحد، ولم يعرج في واحد منها عليه ». وذكر أنه أخذ من كتاب ابن الأنباري (لع الأدلة) اللباب، وعزا ما نقل عنه أثناء الكتاب.

يذكر السيوطي أيضاً مصادر هذا الكتاب ومنهجه فيه فيقول:

« واعلم أني قد استمددت في هذا الكتاب كثيراً من كتاب (الخصائص) لابن جني، فإنه وضعه في هذا المعنى، وساه (أصول النحو)، لكن أكثره خارج عن هذا المعنى، وليس مرتباً، وفيه الغث والسمين والاستطرادات، فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنى بأوجز عبارة وأرشقها، وأوضحها معزواً إليه، وضعمت إليه نفائس أخر ظفرت بها في متفرقات كتب اللغة والعربية والأدب وأصول الفقه، وبدائع استخرجتها بفكري، ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم ».

قسمه إلى مقدمة وسبعة كتب:

الكلام في المقدمات ويشتمل على مسائل: حدّ أصول النحو، مناسبة الألفاظ للمعاني ، الدلالات النحوية، الحكم النحوي، تعلق الحكم، هل بين العربي والعجمي واسطة، تقسم ابن الطراوة للألفاظ.

الكتاب الأول: في السماع،

الكتاب الثاني: في الإجماع،

الكتاب الثالث: في القياس،

الكتاب الرابع: في الاستصحاب،

الكتاب الخامس: في أدلة شتى ا

الكتاب السادس: في التعارض والترجيح،

الكتاب السابع: في أحوال مستنبط هذا العلم.

وهذا يعطي صورة وافيةً عن التأثر التام بطرق ومناهج علماء أصول الفقه.

#### • من مصادر فقه اللغة •

الخصائص: تأليف أبي الفتح عُثان بن جني (ت ٣٩٢ هـ):

«وهو من أغن كتب العربية؛ وأجدرها باسم (الخصائص) أو خصائص العربية، وأدخلها في موضوع فقه اللغة، وأولاها بأن يجمل اسم هذا العلم، وضعه ابن جني بعد طول تأمل وتفكير، وأحاطه بعنايته، وبذل فيه جهده، أدار ابن جني الكلام في كتابه على موضوعات هي من اللغة أصولها وفلسفتها وفقهها، فتناول أصل اللغة، وكيف نشأت، وتحدث عن الإعراب، والبناء، والعلة، والسماع، والقياس، والاحتجاج، والإجماع، والاشتقاق... غير ناس أن هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الاعراب، وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام، وكيف بدئ وإلام نَحَى، وهو كتاب يتساهم ذوو النظر من المتكلمين، والفقهاء، والمتفلسفين، والنحاة، والكتاب، والمتأمل له، والبحث عن مستودعه، فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده، ويأنس به ليكون له سهم منه، وحصة فيه.

والكتاب واضع الدلالة على ما كان يتصف به ابن جني من معرفة واسعة وعميقة بألفاظ العرب، وأساليب لغتهم وأسرارها، ومن قدرة على القياس والاستنتاج، ومن اعتاد على النفس، واستقلال في الرأي، ومن ذكاء وبعد نظر "(1).

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت ٣٩٥ هـ):

« هذا أول كتاب عربي يشتمل عنوانه على عبارة (فقه اللغة)، نسب الكتاب إلى الصاحب بن عباد، لأنه لما ألفه أودعه خزانة الصاحب »(٢).

<sup>(</sup>١)مازن البارك، النصوص اللغوية (بيروت: دار الفكر)، ص١١.

<sup>(</sup>٢)السيد يعتوب بكر، نصوص في فقه اللغة العربية (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٠)، ص٤٤.

فقه اللغة وسر العربية: تأليف أبي منصور عبد الملك بن محد الثعالي النيسابوري (ت ٤٢٩ هـ):

نال كتاب الثمالي شهرةً واسعةً بلا يمتاز به من سداد المنهج وحسن التبويب، فقد جعل كتابه في ثلاثين باباً كبيراً يحمل كلّ منها عنواناً رئيسياً يتضمن موضوعاً عاماً ، وكلّ باب ينقسم إلى زمرة من الفصول تتفاوت عدداً ، فقد تقتصر على بضعة من الفصول ، وقد تزيد على الستين ، وهذه الفصول هي المعاني التي تتفرع من كلّ موضوع رئيسي .

فالباب الأول في الكتاب طابعه عام جمله مؤلفه (في الكليات)، ومن فصوله ما كان في ضروب الحيوان، وفي النبات، والشجر، وفي الأمكنة وفي الثياب النح وهو يستهله بقوله: «كلّ ما علاك فأظلك فهو سماء، كل أرض مستوية فهي صعيد...»

وفي باب الأطعمة والأشربة يتناول فصولاً متعددة.

وفي باب الأصوات يخصّ كلّ نوع من الأصوات بفصل، من ذلك فصل في الأصوات الخفية، وآخر في الأصوات الشديدة، ثم في أصوات المرضى، وأصوات الإبل، والخيل، والسباع، والطيور، والماء، والنار...

وإن الطابع الميز لمادة الكتاب اللغوية يقوم على توخي الدقة في المدلول، والتخصيص في المعنى، مما يكشف بوضوح عن غنى اللغة العربية بالألفاظ، واتساعها وشعولها لأدق الغروق في المسميات، وهذا ما دعا الثمالي إلى أن يردف عنوان كتابه (فقه اللغة) بعنوان ملحق ذي مغزى في خصائص هذه اللغة وهو (سر العربية)(1)

المزهر في علوم اللغة: تأليف عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ):

تحدث في المقدمة عن جهوده في جمع المادة العلمية، ودوره في ترتيبها

<sup>(</sup>١) عمر الدقاق، مصادر التراث العربي، (حلب: شر وتوريع المكتبة العربية)، ص ٢٤٥٠.

وتقسيم الموضوعات التي تطرق لها بقوله:

« وهذا علم شريف ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها، وشروط أدائها وساعها، حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع، وقد كان كثير بمن تقدم يلم بأشياء من ذلك، ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك، غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه سابق، ولا طرق سبيله قبلي طارق ».

جعل موضوعات الكتاب في خسين نوعاً ، ثانية منها راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد ، وثلاثة عشر منها من حيث الألفاظ ، وثلاثة عشر أيضاً من حيث المعنى ، وخسة منها من حيث لطائفها ، والثانية التي تليها راجعة إلى رجال اللغة ورواتها ، وخص النوع التاسع والأربعين في معرفة الشعر والشعراء . والخمسين في معرفة أغلاط العرب .

# • معاجم اللغة العربية "

العين: تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ):

«غرضه حصر اللغة، واستيعاب كلام العرب الواضح والغريب. رتب على الحروف الهجائية باعتبار مخارجها ، مبتدئاً بالأبعد في الحلق ، ومنتهيا بما يخرج من الشفتين (ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ت د ظ د ث ر ل ن ف ب م و ا ي ،) جعل لكل حرف كتاباً ذكر فيه الثنائي المضاعف أولاً، فالثلاثي الصحيح، ثم اللفيف، ثم الرباعي، فالخباسي ، يذكر الكلمة ومقلوباتها. شمي باسم العين ، لبدئه بحرف العين ».

النوادر في اللغة: تأليف أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت ٢١٥ هـ):

«شرح لمواد لغوية تتتابع بدون ترتيب، مع شواهد شعرية وعبارات. ملحق به كشاف هجائي بالمواد اللغوية لتيسير الاستعال ».

الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى: تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام النحوي (ت ٢٢٢ هـ):

« سرد الألفاظ المتفقة في الشكل والختلفة في معناها، دون التقيد بأيّ ترتيب، يذكر اللفظة مصحوبة بمانيها الختلفة، ملحق به كشاف هجائي لما ذكر من ألفاظ ».

ما اتفق لفظه واختلف معناه: تأليف عبد الله بن خليد أبو العميثل الأعرابي، (ت ٢٤٠ هـ):

«يسرد بلا ترتيب الألفاظ المتفقة في رسمها، والمختلفة في معناها، مع إعطاء شروح لها تبين الفرق بين معانيها، ملحق به كشاف هجائي بالألفاظ المذكورة ».

<sup>(</sup>١) هذا القسم مقتبس من وجدي رزق غالي. المعجات العربية بيبلوجرافية شاملة مشروحة (مصر: الهيئة الصرية للتأليف والنشر، ١٩٧١/١٣٩١).

جهرة اللغة: تأليف أبي بكر عد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١هـ):

«يضم الجمهور الشائع من الكلام، ويعنى بالمعرب والدخيل، ملحقاً الغريب بآخر المعجم، لاغياً المستنكر الوحش، جعل أساسه الأول في الترتيب الأبنية، أي أنه مقسم إلى الثنائي المضاعف وما يلحق به، الثلاثي وما يلحق به، فالرباعي وما يلحق به، فالخاسي وما يلحق به، وقسمت هذه الأبنية إلى أبواب وفقاً للألف باء، باعتبار الحروف الأصول وحدها، والتدرج من أول الكلات إلى آخرها متبعاً نظام التقليبات.

المجلد الرابع فهارس هجائية بالألفاظ وغيرها ».

البارع في اللغة: تأليف اسماعيل بن القاسم القالي (ت ٣٥٦ هـ):

«استفرق جمع مواده ۱۷ عاماً (من عام ۳۳۹ هـ إلى ۳۵۹ هـ) وجمع فيه الصحيح من اللغة، ورتب الحروف بحسب الخارج متبعاً نظام سيبويه مم بعض خلاف طفيف (هـ ع غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و ا ي ء).

كما أخذ بنظام المقلوبات مثل الخليل بن أحمد في (العين)، وملاً المعجم بالشواهد الشعرية. لم يطبع منه سوى – جزء واحد ١٤٨ ص – وبقيته ما زال مخطوطاً غير كامل ».

تهذيب اللغة: تأليف أبي منصور عمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ):

«الغرض منه تخليص اللغة بما أصابها ودخلها من الشوائب والأخطاء، يتبع منهج الخليل بن أحمد في (العين) بحذا فيره، أي وفق مخارج الحروف، ملحق بكل مجلد كشاف ألفبائي بالمواد الواردة فيه لتسهيل استعاله. توافر على تحقيقه مجموعة من الأساتذة واللغويين ».

الصحاح: تأليف أبي نصر اساعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ):

« يرمي إلى تدوين الصحيح من الألفاظ فقط ، رتب الفبائيا وفقاً لأواخر الأصول على طريقة الباب (الحرف الأخير) والفصل (الحرف الأول) ،ثم

حروف الوسط الأصول. ملي، بالشواهد الشعرية، والحديثية، والقرآنية ». مقاييس اللغة: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ):

« يتحرى الألفاظ الصحيحة، ويهدف إلى استجلاء أصول المواد بكشف الستار عن المعنى الأصلي المشترك في جميع صيغ المادة.

رتبت أصول مواده ألفبائيا على ألا يبدأ بعد الحرف الأول إلا بالذي يليه، فيستهل باب الجيم مثلاً بها مع الحاء، أما الحروف السابقة فيضع الكلات المؤلفة منها في ترتيبها المألوف بعد حرف الياء ».

## عمل اللغة: تأليف أبي الحسين أحد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ):

« يلتزم الصحيح والواضح من كلام العرب دون الحوشي المستنكر ، يسير في ترتيبه حسب منهج ( المقاييس ) بدون تغيير ، يؤثر الإيجاز ، ويجمل في الشرح ».

## الفروق اللغوية: تأليف أبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ):

" يوضح الفروق في دلالات الألفاظ ، يقع في ثلاثين باباً ، ويعالج الباب الألفاظ التي تطلق على العضو الواحد من الحيوانات المختلفة، وما شابه ذلك ». ولأبي هلال العسكري أيضاً كتاب:

### المعجم في بقية الأشياء:

«يهدف إلى أن يخرج للتداول ألفاظاً رمى بها الزمن إلى زاوية من زوايا النسيان، قباتت معطلة . يرتب هذه الألفاظ ألفبائيا بأوائلها بحسب نطقها ، يعدد باختصار معاني اللفظة، مستشهداً بالأقوال والأشعار ».

الحكم والحيط الأعظم في اللغة: تأليف أبي الحسن على بن اساعيل بن سيده (ت ٤٥٨ هـ):

« يتبع في ترتببه منهج الخليل بن أحمد في معجمه (المين) وفقاً لخارج الحروف، الأبعد فالأقرب، بعد ما أدخل أبو بكر الزبيدي عليه من إصلاح

في ( يحتصر العبي ) يهدف إلى جمع المشتب من المواد اللغوية في المعاجم، والكتب السابقة عليه ».

« ومن غرائب ما تضمنه تمييز أساء الجموع من الجموع، والتنبيه على الجمع المركب، والفرق بين التخفيف القياسي وما انفرد به الفرق بين القلب والبدل، ومنه التنبيه على شاذ النسب، والجمع والتصغير والمصادر والأفعال، والإمالة، والأبنية، والتصاريف، والإدغام، وغير ذلك. قال ابن سيده: « وليست الإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصناعة الإعراب، والعروض، والقوافي الخ.

نظم ناصر الدين محمد بن قرناص في ترتيب حروفه هذه الأبيات:

قيود كتاب جلّ شأناً ضوابطه تزيد ظهوراً إذ تناءت روابطه مصنفه أيضا يفوز وضابطه (١) علیك حروفاً هن خیر غوامض صراط سوى زل طالب د حضه لذل كم نلت ند فوزاً بحم

أساس البلاغة: تأليف جار الله مجود بن عمر الزنخشري (ت ٥٣٨ هـ):

« يبين مراسم البلاغة العربية ،ويتتبع طرائقها. يفرق بين المعاني الحقيقية ، والمعاني المجاني الحقيقية ، والمعاني المجاني المحاني المحاني الحقيقية . ترتيبه ألفبائي حسب أوائل الأصول » .

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف الحسن أبن عمد بن الحسن الصغاني (ت ٦٥٠ هـ):

«تكملة ونقد لصحاح الجوهري، فالتكملة تشمل إيراد المواد، والصيغ والألفاظ، والمعاني، والشواهد، الشعرية التي أهملها الجوهري. ريشمل النقد اختلال الشعر، ونقد التصحيف في الشعر، واختلال الاستشهاد نفسه، ونقد الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة، وبعض التفسيرات الخاطئة. يسير على نفس ترتيب الصحاح وتقسياته ».

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۹۱۹،

تهذيب الصحاح: تأليف محود بن أحمد الزنجاني (ت ٦٥٦ هـ):

«اختصار للصحاح، لم يغفل منه إلا العشر متمثلاً في الشواهد ما عدا القرآن منها، وبعض المعاني، وبعض المواد، وبعض المشتقات، وبعض تكرار اللفظ مع معانيه الختلفة. مرتب مثل الصحاح، على طريقة الباب والفصل. ملحق به فهارس للغة، والأعلام، والأرجاز، أهمها فهرس اللغة إذ يجمع مفردات اللغة الواردة في المعجم، ويرتبها ألفبائياً بأوائل أصولها وأمامها الصفحة التي ذكرت فيها ».

ختار الصحاح: تأليف عمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت٦٦٦ه):

« يستمد مادته من الصحاح، فيجمع من المفردات ما يحتاج إليه المبتدئون في طلب العلم، وقد حذف كثيراً من صيغ الصحاح، وخاصة ما يتصل منها بالأعلام، أو أقوال اللغويين، وكثيراً من الشواهد الشعرية والقرآنية والحديثية. يعنى بالماني المتصلة بالحديث والفقه. ترتيبه الأصلي مثل الصحاح، ثم غيره محود خاطر إلى الترتيب الحديث وفقاً لأوائل الأصول ».

لسان العرب: تأليف أبي الفضل جمال الدين محد بن مكرم بن منظور (ت٧١١هـ):

" يهدف إلى استقصاء اللغة، إذ يضم ٨٠ ألف مادة، وقد جمعها من تهذيب الأزهري، ومحكم ابن سيده، وصحاح الجوهري، وحواشي ابن بري، ونهاية ابن الأثير.

يتبع طريقة الصحاح في ترتيب مواده، إذ رتبها ألفبائياً بأواخر الأصول ثم أوائلها ثم وسطها. يصدر بعض أبوابه بكلمة عن الحرف المعقود له الباب. مليء بالاقتباسات والشواهد الشعرية والقرآنية والحديثية ».

القاموس الحيط: تأليف مجد الدين أبي الطاهر محد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت ٨١٧ هـ):

«ألفه فيا بين عامي ٧٩٦ و ٨٠٣ هـ (١٣٩٣ و ١٤٠٠ م) بهدف جمع اللغة واستقصائها. بما فيها الفصيح،والغريب،والبسيط، فجمع ما في الحكم، والعباب، وغيرهما مختصراً إياها. يورد المادة موجزةً بلا شواهد، مهما بوضع الأعلام في نهاية كل مادة. يعنى بأسماء النباتات،والحيوان،والمصطلحات الطبية وغيرها.

رتب ألفبائياً وفق أواخرالأصول،ثم أوائلها،ثم حروف الوسط الأصول فجعل الحرف الأخير هو (الباب) وهو الأساس في الكشف عن معنى الكلمة، والحرف الأول هو (الفصل) وهو ما يبحث عنه ضمن مادة (الباب).

تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف محب الدين أبي الفيض السيد محد المرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ):

«شرح وتحقيق لمادة (القاموس الحيط) يحوط مادة القاموس قوسان والشرح خارجها. يصدّر كلّ باب بكلمة موجزة عن الحرف المعقود له الباب. ويضمّ إلى صميم اللغة أمشاجاً من التراجم،والبلدانيات،والمصطلحات المولدة. ويهتم بالشواهد، ويعنى باللهجات،ودلالات التراكيب.. ترتيبه الفبائي بأواخر الأصول باعتبار الباب والفصل،ثم حروف الوسط الأصول ع. جار حسب الكتاب الأصل (القاموس الحيط).

### • من مصادر علم العروض •

كتاب القوافي: تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت ٢١٥ هـ):

« هذا الكتاب من أقدم الكتب المؤلفة في باب القوافي إن لم يكن أقدمها إطلاقاً، وهو على كلّ حالٍ أقدم كتاب وصل إلبنا في هذا الباب، ويعد لذلك من الأصول القديمة الأولى في الثقافة العربية.

ضمن المؤلف كتابه بيان القواعد التي اتبعها شعراء العرب، والقيود التي التزموها في قوافي أشعارهم، وتفسير هذه القواعد والقيود ... ثم ذكر العيوب التي كان يقع فيها شعراء العرب حين خروجهم على هذه القواعد الموضوعة والقيود المفروضة ...

وروى المؤلف ما أورده في كتابه من معارف وأصول في فن القوافي عن العرب الفصحاء مباشرة، وكان يسمع منهم أقوالهم، أو يسألهم ويستفسر منهم عن أمور تهمه، أو تشكل عليه في هذا الموضوع، ويثبت هذه الأقوال، ويضع القواعد، ثم يسوق الدلائل والشواهد على آرائه ومذاهبه وقواعده من شعر العرب القديم ورجزهم...،وكذلك أخذ أبو الحسن الأخفش جملة من المعارف والآراء التي أدرجها في الكتاب من شيخه الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي. والخليل هو الأستاذ الأول الذي شغل بفن العروض والقوافي في الثقافة العربية، واستنبط وأحصى كثيراً من أحكامها وقواعدها من شعر العرب القديم...

وأورد المؤلف في كتابه أقوالاً وآراء لعلماء آخرين أيضاً... وكان يذكرهم أحياناً بأسمائهم، ويسند أقوالهم إليهم، كما كان يسميهم أحياناً أخرى (أهل العلم) أو (من أثق به).

وما كان أبو الحسن الأخفش ليكتفي بالرواية عن العرب الفصحاء ، وإنما

كان ينظر في رواياتهم، ويقومها ليستنبط منها القواعد والأصول في فن القوافي »(١).

كتاب القوافي: تأليف أبي يعلى عبد الباقي بن الحسن التنوخي من أعلام النصف الثاني للقرن الرابع المجري:

«صنف أبو يعلى كتابه تصنيفاً منطقياً تناول فيه سائر القوافي، وفصل القول في كل ما يتصل به تفصيلاً تاماً، فابتدأ بتعريف القافية، ووضع حدّ لها، ثم عرض أنواع القوافي باعتبار حركاتها، وبعدئذ بسط القول فيا يلحق عروض البيت، وضربه من تغييرات، ثم ما يلحق طرفي مصراعي البيت الأوليين من زيادة أو نقص، وتناول الكلام على حروف القافية اللازمة، فعقد للحديث عن كل حرف منها باباً خاصاً، وتحدث بعد ذلك عن الحركات اللازمة للقوافي بجسمياتها وشواهدها، ثم استعرض القوافي المطلقة والمقيدة، وختم الكتاب بالحديث عن عيوب الشعر فإذا هي تسعة عيوب.

وقد أيد المصنف كلّ قسم من أقسام كتابه بأمثلة وشواهد حية ، أشار فيها إلى موضع القاعدة ، وأحسن تخيرها من الشعر القديم ، فجاءت شواهد الكتاب من الشعر الجاهلي في الأعمّ الأغلب ، ومن الشعر الإسلامي في القليل الباقي ، ومن شعر الخضرمين في الكثير منه ، وهو يطمع في درس ضروب عالية من القول ، والوقوف على عقلية ناظميها وشعرائها » (1)

كتاب الكافي في العروض والقوافي: تأليف أبي زكريا يحبى بن على بن عجد ابن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي المعروف بالخطيب (ت ٥٠٢ هـ):

يبحث الكتاب في ثلاثة موضوعات: العروض والقافية وضم إليها علم البديع. بدأ دراسته لعلم العروض، وعرفه بأنه: ميزان الشعر، بها يعرف

<sup>(</sup>١) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، كتاب الفوافي، تحقيق عزة حسن (دمشق: مطبوعات مديرية إجياء التراث القديم، ١٣٩٠/١٣٩٠)، ص ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) السوحي، كتاب القوافي تقديم وتحقيق عمر الأسعدومجي الدين رمضان، الطبعة الأولى، (١) السوحي: دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوريع ، ١٩٧٠/١٣٨٩)، ص ٤٢.

صحيحه من مكسوره. ثم استمر في بحث معناها لغوياً. ثم بدأ في الكلام على مكونات الشعر، وانتهى بعد ذلك إلى أن الشعر كله أربع وثلاثون عروضاً، وثلاثة وستون ضرباً، وخمسة عشر بحراً. ثم تناول كل هذا بالتحليل والتفصيل والاستشهاد. بعد أن قسمها إلى خمس دوائر. ثم انتقل إلى الكلام على القوافي وأنها تسع، ثلاث مقيدة وست مطلقة. وأخذ بعد ذلك في شرحها وتوضيحها، وعنون كل موضوع باسمه مكتفياً بذلك عن الأبواب والفصول.

ثم ختم كتابه بعرض أبواب من البديع، يعرفها أولاً، ثم يستشهد لها بأبيات من الشعر، وجعل معرفة هذا بما يحتاج إليه في صنعة الشعر.

# • مصادر طبقات النحويين واللغويين

قال في كشف الظنون أول من صنف فيه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي المتوفى سنة ٢٨٥ هـ. وهو مخصوص بالبصريين. ثم صنف فيه أبو سعيد حسن بن عبد الله السيرافي أيضاً سنة ٣٦٨ هـ. (١) وأبو بكر محمد بن حسن الزبيدي مات سنة ٣٧٩ هـ جمع من زمن أبي الأسود إلى زمانه.

وألف فيه صلاح الدين الصفدي، وابن قاضي شهبه (١). وأنفعها وأجمها طبقات جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي فإنه جمع ما في كتب الأقدمين فأوعى في سبع مجلدات، ثم لخصها في مجلد وهو الوسطى، ثم اختصره ثانياً وساه (بغية الوعاة).

وصنف فيه أبو المحاسن مفضل بن عمد البصري المتوفى سنة ٤٤٣ هـ. وتاج الدين عبد الباقي بن عبد الجيد المكي (الرومي) المتوفى سنة ٧٤٣ هـ. وأبو الطيب وأبو جعفسر النجاس جع أهل اللغة مات سنة ٣٣٨ هـ، وأبو الطيب اللغوي مات سنة ٣٣٨ هـ.

وجمال الديسن علي بن يوسف القفطي (المصري) المعروف بالقاضي الأكرم مات سنة ٦٤٦ ساه (أنباه الرواة) ومختصره للذهبي.

وجسع أثير الديس أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي نجاة الأندلس وتوفي سنة ٢٠٠، وأبو عبد الله محمد بن الحسين الأديب اليمني المتوفى سنة ٢٤٠، وأبو الفرج وابن درستويه عبد الله بن جعفر النحوي، المتوفى سنة ٣٤٧، وأبو الفرج مفضل بن مسعود التنوخي المتوفى سنة ٤٤٢ هـ "("). وللفيروز أبادي (٨١٧) كتاب البلغة في تاريخ أمّة اللغة طبع بدمشق سنة ١٣٩٢ بتحقيق محمد المصري.

<sup>(</sup>١) نشره المنتشرق كرنكو ببيروت سنة ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٢) نسر الحر، الأول منه في بعداد سنة ١٩٧٣ بتحقيق محسن غياض.

<sup>(</sup>٣) كنف الطنون، ج ٢، ص ١١٠٧.

وهنا نعرض لتحليل مناهج بعص منها:

مراتب النحويين: تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي (ت ٣٣٨ هـ):

يعد هذا الكتاب من الكتب الأساسية الرائدة في تراجم علماء اللغة

ومنهجمه في عسرض التراجم أن يذكر العالم، ويترجم له، ثم تلميذه وتلميذ تلميذه من بعده، ثم يرجع مجدداً إلى عالم آخر ليمسك برأس سلسلة جديدة ويمي في تتبع حلقاتها وهكذا.

فليس الكتاب على حسب الترتيب الزمني، ولا الترتيب المعجمي المعتاد في مثل هذه الكتب. نشره بمصر محمد أبو الفضل ابراهيم.

كتاب طبقات النعويين واللغويين: تأليف أبي بكر عمد بن الحسن الزبيدي (ت ٣٧٩ هـ):

«ترجم فيه للنحويين واللغويين من عهد أبي الأسود حتى محمد بن يحيى الرياحي ( - ٩٦٩/٣٥٨)، وقد كان مصدراً لكثير من المؤلفين الأندلسيين والمشارقة مثل ابن الفرض، وياقوت، والقفطي، والسيوطي، والقريزي... وكان المنهج الذي اتبعه الزبيدي في هذا الكتاب هو الترجمة لعلماء اللغة والنحو على حسب التسلسل الزمني ذاكراً مولد المترجم له وتاريخ وفاته، ونتفاً من أخباره، والحكايات المتضمنة لفضائله، والمشتملة على محاسنه.

وقسم كتابه على طبقات، فجعل النحويين البصريين في عشر طبقات، ثم أورد بعدهم النحويين الكوفيين في ست طبقات، حتى إذا انتهى منهم عاد فأفرد فصلاً للغويين البصريين وجعلهم في سبع طبقات، وشفعهم بالكوفيين وجعلهم في خس طبقات، ومزج بين النحويين واللغويين المصريين في فصل واحد، وجعلهم في ثلاث طبقات، وجاء بعدهم بالنحويين واللغويين القرويين في أربع طبقات، وختم الكتاب بتراجم النحويين واللغويين الأندلسين في ست طبقات. أما الأساس الطبقي في هذا التقسيم فهو الأساس الزمني، وهي قسمة تقريبية... على أن الكتاب بعد أصلاً مها في كتب التراجم، ولا تظهر قيمته إلا عند مقارنته بما ألف في مثل موضوعه. أما في تراجم اللعويين والتحويين الأندلسيين فيكاد يكون المصدر الوحيد حتى منتصف القرن الرابع "('). نشر بمصر بتحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم.

إنباه الرواة على أنباه النحاة: تأليف جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي (ت ٦٤٦ هـ):

«معجم شامل لتراجم مشايخ علمي النحو واللغة عن تصدر الأفادتها تصنيفاً، وتدريساً، ورواية من عصر أبي الأسود حتى عصر المؤلف في القرن السابع. وقد تضمن أيضاً تراجم كثيرة للقراء، والفقهاء، والحدثين، والمتكلمين والمتصوفين، والعروضيين، والأدباء، والشعراء، والكتاب، والمؤرخين، والنجمين، عن كانت له أدنى مشاركة في اللغة أو معرفة بالنحو، وبهذا اجتمع فيه قرابة يألف ترجمة من تراجم العلماء.

ولم يختم همذا المعجم بعصر دون عصر، أو إقليم دون آخر، بل شمل كلّ من له شأن...

والكتباب وإن كبان موضوعاً على حسب حروف المعجم إلا أنه لم يرتب ترتيباً دقيقاً.: « حققه ونشره بحمر محمد أبو الفضل ابراهيم ...

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ):

من أشمل وأجمع الكتب المؤلفة في تراجم اللغويين والنحاة وذكر في مقدمة الكتاب أنه اطلع على كل ما ألف قبله في تراجم النحاة وفل أر في ذلك ما يشفي العليل ولا يشفي الغليل، فجردت الهمة في سنة ثمان وستين وثما عائمة إلى جمع كتاب في طبقات النحاة، جامع مستوعب للمهات، وعمدت إلى التواريخ

<sup>(</sup>١) البير حبيب مطلق، ص ١٣٤ ـ

الكبار التي هي أصول وأمهات، وما جمع عليها من فروع وتتات، وطالعت ما ينيف على ثلاثمائة مجلد من ذلك ».

وسرد بعد ذلك أهم المصادر التي اعتمدها، واستمان بها في جمع مادة كتابه ثم قال: « فجمعت كلّ ما تضمنته هذه الكتب المذكورة من ترجمة نحوي طالت،أو قصرت، خفيت أخباره،أو اشتهرت، وأورذت من فوائدهم وأخبارهم،ومناظراتهم،وأشعارهم، ومروياتهم،ومفرداتهم ما لا يجتمع في كتاب بحيث بلغت المسودة سبع مجلدات ».

ثم عرض هذا العمل على الحافظ نجم الدين بن فهد بمكة المكرمة فأشار عليه بتلخيصها في مجلدة تحتوي على المهم من التراجم، فاستجاب السيوطي لإشارته، ولخص منها اللباب في هذا الكتاب، ويقول في النهاية:

« وصيار الاعتماد في الطبقات الجامعة على هذه والمعول، وسميتها بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ».

بدأ كتبابه بتراجم الحمدين (كلّ من اسمه عمد) تيمناً باسم النبي عَلَيْكَ ، وبعد تمامهم ترجم للنحاة حسب الترتيب الهجائي لأسائهم. وفي نهاية الكتاب سرد مصادر أخرى، وأكد على اقتباسه من بعض ما ذكره في المقدمة، ثم قال في أثناء ذلك:

« وهذه التواريخ المذكورة قد استوعبناها كلها ، ولم ندع فيها عن تحققنا أنه نحوي إلا ذكرناه ، مع ما وقفنا عليه من التواريخ التي لا تختص سلد ... » .

#### • مصادر النقد والبلاغة •

البديع: تأليف عبد الله بن محد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي (ت ٢٩٦ هـ):

«أول كتاب استقرت فيه صياغة نظرية لبعض الفنون البلاغية ،ذلك أن الذين سقوا ابن المعتز كانوا يتعرضون للموضوعات البلاغية وهم بصدد أبحاث قرآنية،أو لغوية،أما هو فقد عمد إلى التأليف البلاغي عن قصد، وجعل من البلاغة غاية تأليفه ... والبديع عند ابن المعتز يشمل خسة فنون هي: الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد اعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي،... ثم ذكر بعدها ثلاثة عشر فناً قال إنها من محاسن الكلام، وقد عد منها: الالتفات، والاعتراض وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، وحسن التشبيه، والتعريض، والكناية ... وفصل ابن المعتز في الحديث عن الفنون البديعية ومحاسن الكلام ... "(1)

عيار الشعر: تأليف محد بن أحمد بن أحمد بن ابراهم طباطبا (ت٣٢٢ه):

« يتحدث عن صنعة الشعر، وقياس بلاغته، وكيف يبلغ الشاعر منه ما يريد ، ولعل أبرز ما تناوله في الصنعة الشعرية ومعيارها موضوع التشبيه، فهو عنده موضوع مفصل، وبحث مسهب يعرض فيه لأنواع التشبيهات الختلفة، وما يتصل بها "(1)

نقد الشعر: تأليف قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي (ت٣٣٧هـ):

• يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام:

القسم الأول منها تعريف الشعر وتفصيل عناصره، ويتناول في القسم

<sup>(</sup>١) مازن المارك، الموجر في تاريخ البلاغة، (بيروت: دار الفكر للطباعة والشر). ص ٧١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ۸۰.

الثاني شروط الجودة وهي التي ينبغي أن تتوفر في كل من عناصر الشعر ليكون جيداً.

ويبحث في القسم الثالث نعوت الرداءة، وهي التي يكون الشعر بسببها - إذا وجدت - رديئة...

تساول كشيراً من المباحث البلاغية، ووقف عندها يعرف ويحلل ويمثل، وهو لم يتناولها على أنها شروط تصل بالأسلوب - إذا توفرت فيه - إلى الجودة والجال "(١).

الموازنة بين الطائيين: تأليف أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي (ت ٣٧١ هـ):

« وهي موازنة بين الشاعرين البحتري وأبي قام. لجأ إلى كثير من الفنون البلاغية التي استعملها كل من الشاعرين فيستعين بها على الموازنة بينها الفهو يفاضل بين تشبيهات واستعارات، ويوازن بين أنواع بديعية وقعت في شعر الشاعريليصل من وراء ذلك إلى تفضيل أحد الشاعرين، وإيثار مذهبه على الآخر » (٢)

الوساطة بين المتنبي وخصومه: تأليف أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني (ت ٣٩٢ هـ):

« قدم الجرجاني بحديث طويلٍ فيه الكثير من الفنون البديعية - وفنون البديع في عصره كانت تشتمل على كثير مما خرج فيما بعد عن نطاق البديع - كالاستعارة ،والتشبيه ،والتمثيل . . . ، وكذلك كان حديث الجرجاني عن شعر أبي الطيب حديثاً امترج النقد فيه بالبلاغة ، أو كانت البلاغة فيه عنصراً أساساً "(1)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسة، ص ٧٥ -

<sup>(</sup>۲) الصدر نفسة، ص ۸۰،

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٨١،

كتاب الصناعتين: تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت ٣٩٥ هـ):

«يتألف الكتاب من عشرة أبواب،تشتمل على ثلاثة وخسين فصلاً،تتناول الموضوعات البلاغية المختلفة من تحديد موضوع البلاغة لغة واصطلاحاً إلى تمييز جيد الكلام من رديئه، ومعرفة صنعته، وحسن الأخذ وقبحه، إلى ذكر الإيجاز والإطناب والتشبيه، حده وما يستحسن منه،وما يستقبح، وذكر السجع والازدواج، والقول في البديع ووجوهه،وحصر أبوابه وفنونه، وقد بلغت فنون البديع عند أبي هلال خسة وثلاثين فناً استغرقت من كتابه خسة وثلاثين فعاً استغرقت من كتابه خسة وثلاثين فصلاً "(۱).

وقد ألف هذا الكتاب ليسد نقص كتاب الجاحظ (البيان والتبيين). العمدة في صناعة الشعر ونقده: تأليف الحسن بن رشيق القيرواني (ت٢٦٣هـ):

« كتاب يعنى بفن الشعر وما يتصل به وبنقده ، والنقد . . . ممتزج بالبلاغة معتمد في كثير من أحكامه عليها ، ولذلك جاء كتاب العمدة كتاباً مشحوناً بالحديث عن البلاغة وفنونها .

يتألف كتاب العمدة من جزأين يشتملان على نيف ومائة باب، ويعالج ابن رشيق فيه كثيراً من الموضوعات الأدبية، والقضايا النقدية، كبيان فضل الشعر، والردّ على من يكرهه وشرح موقف الإسلام منه وبيان منافعه ومضاره، ويتعرض فيه للقدماء والحدثين من الشعراء، وللمكثرين والمقلين منهم، ويتحدث عن الشعر والشعراء وطبقاتهم. •

سر الفصاحة: تأليف أبي محد عبد الله بن محد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت ٤٦٦ هـ):

فرق بين لفظى الفصاحة والبلاغة، فالفصاحة عنده خاصة بالألفاظ،

<sup>(</sup>١) الصدر نفسه، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الصدر نفيه، ص ٨٦.

وأما البلاغة فهي للألفاظ مشتملة على المعاني، وتعرض لأول مرة في الدراسات البلاغية لموضوع الأصوات، فبحث في موضوع الأصوات ومخارجها وصفاتها بحثاً جيداً، كما تعرض لكثير من قضايا النقد، وآراء النقاد في الشعر والشعراء، وأقوالهم في القدماء والمحدثين، كما عرض في أثناء ذلك كثيراً من الفنون البلاغية، وناقش أقوال من تقدمه فيها كقدامة بن جعفر، والآمدي والجرجاني، ووازن بين أقوالهم، وفاضل بين مصطلحاتهم (١٠).

دلائل الإعجاز: تأليف أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت٤٧١هـ):

يذكر الجرجاني في مقدمة الكتاب منزلة العلم بين الفضائل، ثم يخص من بينها علم البيان، كما يبين في أوائل كتابه غلط الناس في فهم النحو وتصغير شأنه ومع أن الألفاظ مغلقة على معانيها، حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها... وينبه على أن المقصود من النظم ليس اتصال الألفاظ أو ترابطها وتتاليها من حيث هي حروف وأصوات، وإنما هو تتالي معانيها واتساقها فيا بينها، ويؤكد من خلال ذلك إلى أن إعجاز القرآن ليس في ألفاظه المفردة فاللفظ المفرد لا قيمة له في ميزان البلاغة، وإنما البلاغة في الأسلوب،أو الصياغة أو النظم، ثم يشرح مزايا النظم مبيناً أنها ترجع إلى المعاني... وهو في كل ذلك يضرب أمثالاً من القرآن الكريم أو الشعر، ومن خلال ذلك يشرح وجوهاً من البلاغة وفنوناً من الفصاحة. وهو في هذا الكتاب قد أرسى أركان علم المعاني...

ولعبد القاهر الجرجاني أيضا كتاب:

أسرار البلاغة:

يبين في أوله فضل الكلام، ومزية البيان، ويؤكد المعاني التي ذكرها في دلائل الإعجاز من أن ما يوصف به الكلام ليس في حقيقته وصفاً للألفاظ

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المسدر المساد ص ٨٩ - ٩٤ -

المفردة، ويمثل ببعض الفتون البديعية التي سميت فيا بعد بالحسنات اللفظية كالسجع،والجناس،فيحلل سرّ الجال فيها، ثم يحث على ترك الاستكثار منها وأن العيب في تتبعها وتقصيها، وأن السر في البلاغة إغا هو «أمر المعاني كيف تختلف،وتتفق،ومن أين تجتمع وتفترق » ويعقد فصولاً كثيرةً من التشبيه والاستعارة والتمثيل فيحلل جال التشبيهات الختلفة وما يتصل بذلك، وهو بهذا التحليل أوضح كثيراً من أسرار الجال في الصورة الأدبية وكان له فضل كبير في تحديد معالم الفن الذي عرف فيا بعد بعلم البيان (١٠).

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: تأليف فخر الدين عمد بن عمر الرازي (ت ٢٠٦هـ):

الكتاب تنظيم وتبويب لما صنفه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (دلائل الإعجاز)، و (أسرار البلاغة)، وقد نوه بعمل عبد القاهر وبراعته في استنباط أصول هذا العلم وقوانينه وأدلته وبراهينه، وعقب على ذلك بأنه «أهمل رعاية ترتيب الأصول، والأبواب، وأطنب في الكلام كلّ الاطناب ».

ثم يقول «ولما وفقني الله لمطالعة هذين الكتابين التقطت منها معاقد فرائدها، ومقاصد فرائدها، وراعيت الترتيب مع التهذيب والتحرير، مع التقرير، وضبطت أوابد الإجالات في كلّ باب بالتقسيات اليقينية، وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلية، مع الاجتناب عن الإطناب الملّ، والاحتراز عن الاختصار الخلّ».

بنى الكتاب على مقدمة وجلتين، ثم قسم المقدمة إلى فصلين، تحدث في أولها عن السر في إعجاز القرآن، وثانيها عن الفصاحة، والجملة الأولى دراعة خاصة بالنظم موزعة على ستة أبواب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٩٥ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) شرقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، الطبعة الثالثة (مصر: دار المارف) ص ٢٧٥.

مفتاح العلوم: تأليف أبي يعقوب يوسف بن عمد بن على السكاكي (ت٦٢٦هـ):

قسمه ثلاثة أقسام:

القسم الأول منسها للصرف، والقسم الثاني للنحو، والقسم الثالث للبلاغة وما تحتوي عليه من علوم المعاني والبيان والبديع، وما يلحق بهذه العلوم من قافية وعروض. وما وضعه السكاكي في مفتاح العلوم من تقسيم لعلوم البلاغة هو الذي أخذ به علماء البلاغة من بعده، وهو الذي استقرت عليه هذه العلوم إلى يومنا الحاضر. وقد استكملت البلاغة تقعيدها على طريقة الحدود والقوانين المنطقية على يد السكاكي في هذا الكتاب، وأصبح محوراً للتأليف البلاغي الناهي المناهي البلاغي الناهي المناهي المناهي المناهي البلاغي المناهي البلاغي المناهي الم

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: تأليف أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن عجد بن عجد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير (ت ٦٣٧ هـ):

رتبه المؤلف على مقدمة، ومقالتين، أما المقدمة فتشتمل على أصول علم البيان وهي مشتملة على عشرة فصول.

أما المقالتان فالأولى في الصناعة اللفظية ، والثانية: في الصناعة المعنوية .

وقد تمرض فيه لموضوعات علم البلاغة تحليلاً ونقداً وتمثيلاً. وفي مقدمة الكتاب يذكر دوافع تأليفه لهذا الكتاب وخصائصه فيقول:

" فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام، وقد ألف الناس فيه كتباً، وجلبوا ذهباً وحطباً، وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه، فلم أجد ما ينتفع به إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وكتاب سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن سنان الحفاجي ».

<sup>(</sup>١) مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص ١١٠٠

ثم أثنى على الكتابين، وأظهر ما في الأخير من ثغرات. ثم يستمر قائلاً:

«على أن كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبواباً، ولربا ذكرا في بعض المواضيع قشوراً،وتركا لباباً، وكنت قد عثرت على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم،ولم أجد أحداً عن تقدمني تعرض لذكر شيء منها، وهي إذا عدت كانت من هذا العلم بمقدار شطره، وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره...ه (١)

تلخيص المفتاح: تأليف جلال الدين عمد بن عبد الرحن القزويني (ت٧٣٩هـ):

«أعجب القزويني بكتاب مفتاح العلوم،ولكنه رأى أن الفائدة لا تتم إلا بتهذيبه،وترتيبه،فوضع له ملخصاً،وذكر في أوله قوله: «وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعاً الكونه أحسنها ترتيباً، وأتمها تحريراً، وأكثرها للأصول جماً، ولكن كان غير مصون عن الحشو،والتطويل،والتعقيد، قابلاً للاختصار، ومفتقراً إلى الإيضاح والتجريد،ألفت مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد ... وسميته تلخيص المفتاح "".

الإيضاح: تأليف جلال الدين عجد بن عبد الرحمن القزويني (ت ٧٣٩ هـ): وضح في المقدمة غرضه، ومنهجه في هذا الكتاب بقوله:

« فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها، ترجمته بـ (الإيضاح) وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته ( تلخيص المفتاح )، وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له، فأوضحت مواضعه المشكلة ، وفصلت معانيه الجملة ، وعمدت إلى ما خلا عنه الختصر مما تضمنه (مفتاح العلوم )، وإلى ما خلا عنه المفتاح من

<sup>(</sup>۱) المثل البائر، ج ۱، ص ۳.

 <sup>(</sup>٢) مارن المارك. الموجز في تاريخ البلاغة. ص ١١٢.

كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابيه: (دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة) وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرها، فاستخرجت زبدة ذلك كله، وهذبتها ورتبتها حتى استقر كل شيء منها في عله، وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري، ولم أجده لغيري، فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم ».

<sup>(</sup>۱) الصدر نفسه، ص ۱۱۳.

## • مصادر الدراسات الأدبية "

البيان والتبيين: تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الملقب بالجاحظ (ت ٢٥٥ هـ):

جمع فيه فنوناً شتى من الأدب، فأورد فيه أخبار الخطباء في الجاهلية والإسلام، وبين صفات الخطيب الناجع، ووشّى كتابه بمنتخبات من الأشعار، مع الدراسة والنقد، ونقل فيه كثيراً من الرسائل الديوانية والإخوانية، وجمع فيه من أخبار النسّاك والقصاص، وقد خصّ الحمقى والنوكى بدراسةٍ وافية، وكثيراً ما كانت الحكمة تجري على ألسنتهم.

وللجاحظ أيضاً:

#### كتاب الحيوان:

وهو كتاب أدب عناصره أصناف الحيوان، وما حيك حولها من قصص وعلوم وما ألف فيها من عادات وأمراض وما قيل فيها من حكم وأشعار ، كما يجوي فصولاً عديدةً من المعرفة في غير موضوع الحيوان، مثل وسائل البيان ، وكتابة المعاهدات وضروب الخطوط، وأقوال الشعراء فيها ، وفيه فصول عن البلدان والأجناس البشرية وأثرها في خلق الإنسان وعن مسائل في الفقه والدين .

عيون الأخبار: تأليف أبي محد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ):

قسم هذا الكتاب إلى عشرة كتب أي موضوعات هي: كتاب السلطان،وكتاب الحرب، وكتاب السؤدد، وكتاب الطبائع، وكتاب العلم، وكتاب الزهد، وكتاب الإخوان، وكتاب الحوائج، وكتاب الطعام، وكتاب النساء. وهو في عرضه لهذه الموضوعات يبتعد عن الاستطراد،ويقصر عرضه للموضوع الذي تصدى له.

<sup>(</sup>۱) هذا القسم من الكتاب مقتبس بتصرف من مصطفى الشكعة، مناهج التأليف عند العلماء العرب، قسم الأدب، الطبعة الثانية (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٤).

ولابن قتيبة أيضاً:

أدب الكاتب: واحد من أربعة كتب.

ذكر ابن خلدون أن مشايحه وأساتذته جعلوا أصول فن التأديب أربعة كتب وما سواها تبع لها،وفروع منها وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة ، الكامل للمبرد ، والبيان والتبيين للجاحظ ، والنوادر لأبي على القالي .

قسم ابن قتيبة الكتاب إلى أربعة كتب، كتاب المرفة، كتاب تقويم اليد، كتاب تقويم اللسان، كتاب الأبنية.

الكامل في الأدب: تأليف أبي العباس محد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي المشهور بالمبرد (ت ٢٨٦ هـ):

هو أحد الكتب الأربعة التي عدها ابن خلدون أصول فن التأديب،وهي عما لا غنى لطالب المعرفة والثقافة عن قراءتها.

والكتاب يضم ألواناً من الثقافة الإسلامية ،والأدبية ، والاخبارية ، والتاريخية ، واللغوية ، والنحوية ، وهو كما يقول مؤلفه: (يجمع ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور ، وشعر مرصوف ، ومثل سائر ، وموعظة بالغة ، واختيار من خطبة شريفة ، ورسالة بليغة ).

عالس ثعلب: تأليف أبي العباس أحد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١ هـ):

يتحدث شارح الكتاب ومحققه عبد السلام هارون عن موضوع الكتاب، ومحتواه، وقيمته العلمية بقوله:

«اشتملت مجالس ثعلب على ضروب شى من علوم العربية ، وضحت في تضاعيفها كثيراً من المسائل النحوية على مذهب الكوفيين، ونستطيع أن نقول: إن هذه الجالس من أهم الوثائق العلمية في بيان مذهب أهل الكوفة ، ومما هو جدير بالذكر أن ثعلباً كثيراً ما يستعرض في أثناء الجالس بعض آراء أهل البصرة.

وهو كذلك يروي لنا قدراً صالحاً من المسترآن الكريم، والحديث، ويذكر

أقوال العلماء واللغويين في ذلك مجادلاً آراءهم، ذاكراً رأيه هو أيضاً في ثاويل ذلك، وتفسيره مع الكلام في الإعراب والتخريج، وثعلب في ذلك كله الرجل الثقة الثبت الذي يملاً نفس القارئ إيمانا بصحة ما يجد فيه من رواية صادقة.

وأبو العباس أديب عبقري الذوق، وبالنظر فيا اختاره من أشعار العرب وأرجازها يلمس القارئ طيب الانتخاب، وجودة الاختيار، وروح الأديب، ودقة العالم "(١).

العقد الفريد: تأليف أحمد بن عجد بن عبد ربه عاش في الفترة بين عام ٢٤٦ هـ ، ٣٢٨ هـ:

وهو موسوعة ثقافية عربية كبيرة،تشمل الفنون الأدبية،والفكرية من شعرٍ بختلف موضوعاته،ونثر على مختلف أغراضه،وخطابة،وتاريخ، يقول مؤلفه: «وسميته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من مختلف جواهر الكلام مع دقة السلك وحسن النظام. »

أمالي اليزيدي: تأليف أبي عبد الله محد بن العباس بن عمد اليزيدي (ت ٣١٠هـ):

ألوان من الآداب، وأشتات من الحكايات، وأخبار التاريخ، وهو مشحون بعدد من القصائد، ونصوص غير قليلة من الرجز.

أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): تأليف علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى (ت ٣٤٦ هـ):

مليء بأخبار الخطباء، ومن نصوص الخطب أو الشعر يتخذ الشريف وسيلة لشرح معاني الكلمات الغريبة، ويستطرد منها إلى دروس في علوم اللغة ولكن بشكل أقل كثيراً من القالي في أماليه، وهو يكثر من الكلام عن

<sup>(</sup>۱) أبو العباس أحمد بن يجنى بن ثملب، مجالس ثملب، شرح وتحقيق عبد السلام هارون (مصر: دار المعارف، الطبعة الثالثة)، خ 10، ص ۲۶.

مذهب أهل العدل، ويتحدث عن المفكرين من أعلام الإسلام مثل الحسن البصري، وواصل بن عطاء رأس المعتزلة وعمرو بن عبيد، وأبي الهذيل العلاف، وبشر بن المعتمر، ويربط أماليه بين الحين والحين بملحة طريفة، أو نادرة فكهة.

الأغاني: تأليف أبي الفرج على بن الحسين بن عجد الأصفهاني (ت ٣٥٦ هـ):

أكبر مرجع عربي في ذكر الغناء وتاريخه وقواعده والآلات الموسيقية التي كانت على عصره،أو سابقة عليه ، ليس هذا فحسب بل إن الناحية الأدبية فيه أوسع وأشمل فإنه ما يكاد يذكر صوتاً أي لحناً حتى ينطلق منه إلى المغني وأخباره وأشعاره ، وإن كان متصلاً بخليفة أو ملك تحدث عن هذا الملك أو ذاك الخليفة ، وعلى صفحاته تنتشر أخبار العرب،وأيامهم،وأنسابهم،ومفاخرهم ووصف لحياتهم الاجتاعية ، ويركز على مراكز الغناء وهاصة المدينة،ومكة وبغداد ، هذا فضلاً عن مئات التراجم وعديد السير بالإضافة إلى الجموعة الهائلة من الصور الأدبية من شعر،وكتابة،وخطابة،وقصص ونوادر .

أمالي أبي على القالي: تأليف أبي على اساعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت٣٥٦هـ):

أودعه مؤلفه فنوناً من الأخبار، وضروباً من الأشعار، وأنواعاً من الأمثال، وغرائب من اللغات، لم يذكر فيه موضوعاً إلا أشبعه ولا شعراً إلا كان مختاراً، ولم يخل من شرح لغريب القرآن، وحديث الرسول على الله .

والكتاب يقف من القارئ مسوقف المعلم، في يكاد يرد فيه نص شعراً أو نثراً إلا وأتبعه المؤلف بشرح مستفيض.

الإمتاع والمؤانسة: تأليف على بن محد بن العباس المكنى بأبي حيان التوحيدي (ت ٣٨٠ هـ):

عرض فيه لكثير من الأخبار الأدبية، والشعر، والنثر، واللغة، والفلسفة

والمنطق، والأخلاق، والإلهيات، والتفسير، والحديث، والبلاغة، والسياسة، والحيوان والطعام، والشراب، والجون، والغناء، كما تعرض لتحليل شخصيات العصر من ساسة، وعلماء، وفلاسفة، وأدباء، وتحليل الحياة الاجتاعية المعاصرة.

أمالي ابن الشجري: تأليف أبي السعادات هبة الله بن على بن عمد بن الحسن ابن على بن أبي طالب المشهور بابن الشجري (ت ٥٧٢ هـ):

نهج فيه نهج الشريف الرضي في أماليه، وطرق موضوعات القرآن، والحديث، والأخبار، والشعر، والنثر، وأخبار الشعراء، والخطباء، وطرزه بكثير من الحكم، والطرف، والملح، وتبدو في موضوعات الكتاب سمة الأديب حيناً، وسمة اللغوى النحوي حيناً آخر.

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: تأليف أبي العباس أحمد بن على القلقشندي (ت ٨٢١ هـ):

يتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن موضوع وسبب تأليفه لهذا الكتاب عندما استقر به الأمر في كتابة الإنشاء بالأبواب السلطانية وأنشأ مقامة بناها على أنه لا بد للإنسان من حرفة يتعلق بها، ومعيشة يتمسك بسببها، وأن الكتابة هي الصناعة التي لا يليق بطالب العلم من المكاسب سواها ... وجنح فيها إلى تفضيل كتابة الإنشاء وترجيحها، ثم أشار عليه «من رأيه مقرون بالصواب » أن يتبعها «بمصنف مبسوط ويشتمل على أصولها وقواعدها ويتكفل بحل رموزها وذكر شواهدها ليكون كالشرح عليها، والبيان لما أجلته، والتتمة لما لم يسقه الفكر إليها وفامتثلت أمره بالسمع والطاعة ... »

رتبه المؤلف على مقدمة ، وعشر مقالات ، وخاتمة .

المقدمة: في مبادىء يجب تقديمها قبل الخوض في كتابة الإنشاء ، وتشتمل على خمة أبواب.

المقالة الأولى: فيا يحتاج إليه الكاتب، وفيها بابان.

المقالة الثانية: في المسالك والمالك، وفيها أربعة أبواب.

المقالة الثالثة: في ذكر أمور تشترك فيها أنواع المكاتبات، والولايات وغيرها...

المقالة الرابعة: في المكاتبات، وفيها بابان.

المقالة الخامسة: في الولايات، وفيها أربعة أبواب.

المقالة السادسة: في الوصايا الدينية، والمساعات، والإطلاقات، والطرخانيات وتحويل السنين، والتذاكر، ونسخ من ذلك، وفيها أربعة أبواب.

المقالة السابعة: في الإقطاعات والمقاطعات وذكر نسخ من ذلك وفيها بابان. المقالة الثامنة: في الأيمان، وفيها بابان.

المقالة التاسعة: في عقود الصلح، والفسوخ الواردة على ذلك، وفيه خسة أبواب. المقالة العاشرة: في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب، ويتنافسون في عملها ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولا غيرها، وفيها وابان.

الخاتمة: في ذكر أمور تتعلق بديوان الإنشاء غير أمور الكتابة، وفيها أربعة أبواب. (١)

وفي التعريف بهذا الكتاب يقول محد عبد الرسول:

« هنو كتاب جليل القدر ، عظم النفع ، كبير الفائدة ، لم ينسج على منواله في عالم التأليف في فنون الأدب والكتابة ، ولا نعد مبالفين إذا قلنا: إنه أنفس كتاب ألف في اللغة العربية ، وتاريخ آدابها ... وعلى الجملة فهو كتاب عمم ودائرة معارف أدبية كبرى ... » (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى (مصر: المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٣٣١هـ - ١٩١٣م) ج ١، ص ٨ -

 <sup>(</sup>۲) صبح الأعشى (مصر: وزارة الثقافة والارثاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف
 والترجمة والطباعة والبشر)، ج ١، ص ١٣، ١٨.

## • الاختبارات الثعرية •

المعلقات: جمع حاد بن سابور بن المبارك المعروف بجاد الراوية (ت ١٥٥٥ هـ): جمع القصائد الجاهلية المشهورة، وسماها المعلقات أو السموط ... لقيت

المعلقات من عناية الدارسين والشارحين ما لم تنله أية مجموعة أو ديوان من

دواوين الشعراء باستثناء ديوان المتنبى.

أهم الشروح التي كستبت على هذه القصائد وأجودها هي شروح الحسين ابن أحمد الزوزني المتوفى سنة ٤٨٦هـ وأبي بكر الأنباري المتوفى سنة ٣٢٧هـ، ويحيى بن على التبريزي المتوفى سنة ٥٠٢هـ.

> جهرة أشعار العرب: تأليف أبي زيد محد بن أبي الخطاب القرشي (ت ۱۷۰ هـ):

هي مثال للجمع والاختيارات المبكرة للشعر العربي، ابتدأت عقدمات في نصول وإن كانت قصيرة ولكنها ذات قيمة ، ورعا كان صاحب الجمهرة أول أصحاب الإختيارات الذين قسموا حصيلة مختاراتهم إلى أقسام متعددة بأسماء عَتَلَفَةٍ جَدَابةٍ وَفَجَعَلُ قَسَماً مَنَها تحت اسم المعلقات، وآخر تحت اسم الجمهرات وآخر تحت اسم المنتقياتوالمذهبات...الخ.

ديوان المفضليات: جمع واختيار المفضل الضي (ت ١٧٥ هـ):

تعتبر أول جمع أو اختيار للشعر يسجل على صفحات قرطاس، ويضمُّ هذا الديوان مائة وثلاثين قصيدة مختارة.

الأصمعيات: جمع واختيار عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت ٢١٢ هـ):

سميت بالأصمعيات لشهرة جامعها بلقبه دون اسمه، وهي تضمُّ اثنتين وتسعن قصيدة.

ديوان شعر الهذليين: شرح أبي سعيد الحسن السكري (ت ٢٧٥ هـ):

حوى بعض قصائد لشعراء من هذيل، يضمُّ الجلد الأول شعر أحد عشر شاعراً ، ويضم المجلد الثاني قصائد لآثنين وخمسين شاعراً وشاعرة. الحاسة: جمع واختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت ٢٣١ هـ):

تضم ثمانائة وإحدى وثمانين قصيدة أو مقطوعة، وتشمل من الموضوعات موضوعات الحياسة، والمراثي، والأدب، والنسيب، والهجاء، والأضياف، والمديح، والسير، والنعاس، والصفات، والملح، وذم النساء ، غير أن باب الحياسة وما قيل فيه من شعر يفوز بنصيب الأسد من حيث عدد القصائد. وأفضل شروحها شرح أبي على أحمد بن محمد المرزوقي المتوفى سنة ٤٢١ هـ.

حاسة البحتري: تأليف أبي عبادة وليدبن عبد الله (عبيد) البحتري (ت٢٨٤ه):

احتذى البحتري مسيرة أبي تمام، وقد جعل (حماسته) في مائمة وأربعسة وسبعين باباً إذ عمد إلى الإكثار من وضع العناوين لأبواب حماسياته، بحيث صارت إلى العدد الكبير الذي ذكر، خص البحتري شعر المرأة بباب طويل هو الباب الأخير من حماسته، ولكنه اقتصر على إيراد المراثي من شعرهن. ووقف باختياراته عند شعراء مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية.

جاسة الخالديين (الأشباء والنظائر): الخالديان شاعران أخوان أحدها محمد وكنيت أبو عثان وكنيت أبو عثان (ت٣٧٦هـ)، وها ابنا هشام بن وعلة الخالدي نسبة إلى الخالدية وهي قرية من أعال الموصل.

الكتاب يجمع المتشابه والمتناظر من معاني الشعر، وموضوعاته، ومناسباته، وموضوعاته فيها طرافة، وحسن انتقاء، وتسلسل لطيف، وهي قصائد مختارة من أشعار الجاهلية ومن تبعهم من الخضرمين، مع تجنب أشعار المشاهير.

الحاسة الشجرية: جمع أبي السعادات هبة الله بن على بن عمد بن حزة المعروف بابن الشجري (ت ٥٤٢ هـ):

يبلغ عدد مقطوعاتها تسعائة وأربعاً وأربعين حماسية، واهتم ابن الشجري بالشعراء الحدثين، وبعض الأمويين، فعمد إلى الإكثار من الاختيار لشعرهم، ثم تابع مسيرة الشعر حتى شعر شعراء القرن السادس.

الحاسة البصرية: جمع صدر الدين أبي الفرج بن الحسين البصري (ت ٢٥٩ ه):

تضم ألفا وستائة وثماني وأربعين حماسية بين مقطوعة وقصيدة. وقف المؤلف بشعراء حماسياته عند منتصف القرن الثالث الهجري عند دعبل الحزاعي وديك الجن.

نهاية الأرب في فنون العرب: تأليف أحمد بن عبد الوهاب القرشي التميمي المعروف بالنويري وقد عاش في الفترة بين سنتي ٦٧٧ - ٧٣٣ هـ.

أحد الموسوعات الأدبية التي ضمت ألواناً من المعرفة، وأشتاتاً من الأخبار وموضوعاتٍ من الأدب، وقضايا من التاريخ، ونماذج من أنظمة الحكم، وظواهر من الكون،ويميل في طريقة عرضه إلى الاستطراد.

Bank to finish a side of the second by the second second second second second

# مصادر تراجم الشعراء والأدباء

طبقات الشعراء: تأليف محد بن سلام الجمعي (ت ٢٣٢ هـ):

قسم الشعراء جميعاً من جاهليين وإسلاميين إلى طبقات متتابعة ، كل حسب قيمتها الفنية من وجهة نظره، وتبعاً لماييره الخاصة . فقد قسم الشعراء الإسلاميين الذين عاشوا في عصر بني أمية .

الشعر والشعراء: تأليف أبي عمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ):

حوى هذا الكتاب ترجة لمائتين واثنين من الشعراء، مرتبين ترتيباً زمنياً مبتدئاً بامرى القيس، ومنتهياً بعلي بن جبلة المعروف بالعكوك المتوفى سنة ٢٦٣ هـ. ويسجل ابن قتيبة على شعرائه ما أخذ عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم ومعانيهم، ويذكر ما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون. طبقات الشعراء المتكلمين من الأدباء طبقات الشعراء المتكلمين من الأدباء المتقدمين ) تأليف عبد الله بن الخليفة المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور (ت ٢٩٦ هـ):

تخصص الكتاب في عرض تراجم الشعراء الدين مدحوا بني العباس في أسلوب رخي رضي شائق، ولم يخل من نقد القصائد، كما يعرض لبعض القصص والأخبار والطرف الأدبية.

معجم الشعراء: تأليف أبي عبد الله محد بن عمران المرزباني (ت ٣٨٤ هـ):

بدأ المؤلف كتابه بأول حروف المعجم وهو العين مفتاحاً لتقديم أسبله شعرائه، فلم يلتزم التقديم الزمني، أو التحديد الموضوعي، ثم يثني بأولئك الذين تبدأ أساؤهم بحرف الفاء، ثم القاف، ثم الكاف فاللام، فالم، فالماء، فالياء، وهكذا تتوالى الأسلم بعد العين في ترتيبها الطبيعي المعروف. لم يلتزم المؤلف في معجمه خطة التمثيل لكل شاعر بشيء من شعره، فني حالات غير قليلة يذكر اسم الشاعر وبعض خبره.

ينيمة الدهر: تأليف عبد الملك بن محد الثعالي (ت ٤٣٩ هـ):

ترجة شاملة لشعراء القرن الرابع الهجري، جاعلاً لكلّ مصر من الأمصار الإسلامية قسماً من كتابه، مطيلاً مسهباً عند من ينبغي الوقوف عندهم، غير أنه يختصر في بعض الأحيان وهي المعتمدة بالنسبة للقرن الرابع الهجري.

دمية القصر وزهرة أهل العصر: تأليف علي بن الحسن الباخرزي (ت ٤٦٧ هـ):

واحدة من حلقة سلسلة الطبقات بعد (يتيمة الدهر)، والبعض يعتسبرها امتداداً لها.

زينة الدهر، وعصرة أهل العصر، وذكر ألطاف شعر العصر: تأليف سعد بن على بن القاسم الأنصاري الوراق الحظري (ت ٥٦٨ه):

وهو يعتبر ديلاً على دمية القصر للباخرزي.

خريدة القصر وجريدة العصر: تأليف عهد الدين محد سفي الدين المشهور باسم العهد الأصفهاني (ت ٥٩٧هـ):

وهي شاملة لشعراء ما بعد المائة الخامسة إلى سنة ٥٧٦ ه وقد، ضمت كل شعراء العراق والعجم، والشام، والجزيرة، ومصر، والمغرب. فجعل قسمًا لكل قطر من هذه الأقطار.

معجم الأدباء: تأليف ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦٣٦ هـ):

جمع فيه أخبار النحويين، والمؤرخين، والوراقين، والكتاب المشهورين، وأصحاب الرسائل، وأرباب الخطوط، وكل من صنف في الأدب، أو جمع في فنه. وقد التزم في ترتيب الذين ترجم لهم حروف المعجم التزاماً دقيقاً في الاسم، ثم في اسم الأب، ثم اسم الجد.

ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا: تأليف أبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي (ت ١٠٦٩ هـ):

قدم فيه نماذج مختارة مع التعريف بشعراء الشام، ومصر، والمغرب و جزيرة العرب، ولكن عمله هذا لم يكن من الاتساع بمكان، فجاء من بعده عالمان رسما على منواله، وأتما عمله وهما بالحبي وابن معصوم. نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة؛ تأليف عمد أمين بن فضل الله عب الله الحبى (ت ١١١١ هـ):

وهو تكملة وتتمة لريحانة الخفاجي، وقد رتبه على غانية أبواب:

الأول: في محاسن شعراء دمشق ونواحيها.

الثاني: نوادر أدباء حلب.

الثالث: نوابغ بلغاء الروم.

الرابع: ظرائف ظرفاء العراق والبحرين.

الخامس: لطائف لطفاء اليمن.

السادس: عجائب نبغاء الحجاز.

السابع: غرائب فقهاء مصر.

الثامن: نجائب أذكياء المغرب.(١)

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: تأليف على بن أحد بن محد معصوم المعروف بعلي خان مرزا (ت ١١١٩ هـ):

نهج في كتابه منهجاً مشابهاً للمحبي، واختار من ترجم لهم من أهل المائة الحادية عشرة وجملهم خسة أقسام:

الأول: في عاسن أهل الحرمين الشريفين.

الثاني: في الشام ومصر ونواحيهما.

الثالث: في اليمن.

الرابع: في العجم والبحرين والعراق.

الخامس: في أهل المغرب.

وقد أخذ على الخفاجي إهاله جماعة من مجيدي الشعراء،وتلفيدي البلغاء ومن ثم قام في كتابه هذا باستدراك النقص وضمنه في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) للعرفة المزيد من المؤلفات في طبقات الشعراء يراجع كتاب كشف الظنون، الجزء الثاني، صفحة ١١٠٣.

# • مصادر التراث الأدبي في الأندلس •

قلائد العقيان: تأليف الفتح بن محد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الأشبيلي المتوفى في حدود سنة ٥٣٣ هـ:

يضم نصوصاً شعرية، ونماذج نثرية لثمانية وخمسين من أدباء الأندلس، وقد قسم الكتاب إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: للملوك والرؤساء.

القسم الثاني: للوزراء.

القسم الثالث: أعيان القضاة، والعلماء، والفقهاء.

القسم الرابع: أعيان الشعراء.

ولابن خاقان القيسى أيضاً كتاب:

مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس:

هو تتميم وتذييل لكتابه السابق (قلائد العقيان)، فهو يترجم لشعراء عاشوا القرن الرابع، وعدد وافر من شعراء عاشوا القرن الرابع، وعدد وافر من شعراء القرنين الخامس والسادس. وقد ضمّ من ثنايا ذلك القصائد والأخبار التي لم تتكرر في غيره من الكتب التي عرضت للأدب الأندلسي.

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تأليف على بن بام الشنتريني (ت ٥٤٢ه):

يمالج الكتاب أدب القرن الخامس المجري في بلاد الأندلس شعراً ونثراً ، ويعرف بشعرائه وكتابه تعريفاً يغي بغرض الدارس، ويحمل الكتاب مسحة تاريخية وحيث شرح الحن التي ابتلي بها المسلمون في بلاد الأندلس في القرن الخامس المجري والأسباب التي أدت إلى استيلاء طوائف الروم على البلاد.

# • مصادر تراجم أدباء الأندلس وأعلامها •

تاريخ على الأندلس: تأليف أبي الوليد عبد الله بن عمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي (ت ٤٠٣ هـ):

التزم فيه المؤلف نهج الترجمة المختصرة لفقهاء الأندلس، وعلمائها، ورواتها كما ترجم لعدد غير قليل من الأدباء، والشعراء. مرتباً إياهم على حروف المعجم جاعلاً لكلّ اسم باباً.

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، وأسهاء رواة الحديث، وأهل الفقه وذوي النباهة والشعر. تأليف أبي عبد الله عدين فتوح الحميدي (ت ٤٨٨ه):

عنوان الكتاب ينمُّ عن موضوعه.

يبدأ كتابه بفصل خاص بالترجة للولاة الذين حكموا الأنداس منذ الفتح الإسلامي، وذلك على حسب تسلسلهم الزمني، فابتدأ بعبد الرحن الداخل وأتبعه سائر أمراء بني أمية وخلفائهم، ثم انتقل في سائر الكتاب إلى ذكر التراجم جاعلاً إياها على حروف المعجم بعد البدء بأسلم الحمدين فالأحدين، اجتمع له في كتابه وهاء ألف ترجة (١٠).

الصلة: تأليف أبي العباس خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت ٧٥ هـ):

تكملة وتتمة لكتاب ابن الفرضي، وقد نهج فيه ابن بشكوال منهج أستاذه من حيث تبويب الأسلم على حروف المعجم كل اسم في باب، وذكر ميلاد، ووقاة، وإقامة، وصفة، ورحلة، وشيوخ المترجم له، وهو أكثر اهتاماً بالأدباء والشعراء من ابن الفرضي.

المطرب في أشعار أهل المغرب: تأليف ابن دحية أبي حفص عمر بن الحسن بن على (ت ٦٣٣ هـ):

يضمُّ عتارات لطائفةٍ من شعراء أهل الأندلس، وإفريقية، وصقلية، وجزر البليار، ابتداء من القرن الثاني حتى أوائل القرن السابع، وفي الكتاب مسحة

<sup>(</sup>١) عمر الدقاق، ص ٢٠٣.

تاريخية فهو يتحدث عن بعض الدول واللوك والسلاطين، وهو غير ملتزم عنهج معين.

التكملة لكتاب الصلة: تأليف عد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبار (ت ٦٥٨ ه):

تتمة لكتاب الصلة سار فيه مؤلفه على نهج سلفيه من حيث الترجة للملوك والعلماء، والأدباء الأندلسيين مرتباً أسماء هم على حروف المعجم.

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: تأليف لسان الدين بن الخطيب محد بن عبد الله بن محد بن محد بن سعيد السلماني (ت ٧٧٦ هـ):

يضم ترجمة لثلاثة ومائة من الشعراء الذين عاصرهم. قسم الكتاب أربعة أقسام:

- ١ الخطباء الفصحاء ، والصوفية الصلحاء.
- ٢ طبقة القرئين، والمدرسين، والمهدين لقواعد المارف والمؤسسين.
  - ٣ طبقة القضاة أولى الخلال المرتضاة.
  - ٤ طبقة من خدم أبواب الأمراء من الكتَّاب والشعراء.

نفح الطيب: تأليف أبي العباس أحد بن عمد المقري التلساني (ماء١٠هـ):

جعل المؤلف كتابه في قسمين، وكل قسم في غانية أبواب. خص القسم الأول بالأندلس وما يتعلق بها من وصف، وهذا القسم مليء بالأخباره والأشعار الطريفة والترجمة لشخصيات الأندلس.

وأما القسم الثاني فخصه بحياة لسان الدين الخطيب، وما يتصل بها من الناحية الأدبية، والعلمية، والسياسية. والمقري يعتمد أسلوب أهل الحديث في ما يورده من أخبار.

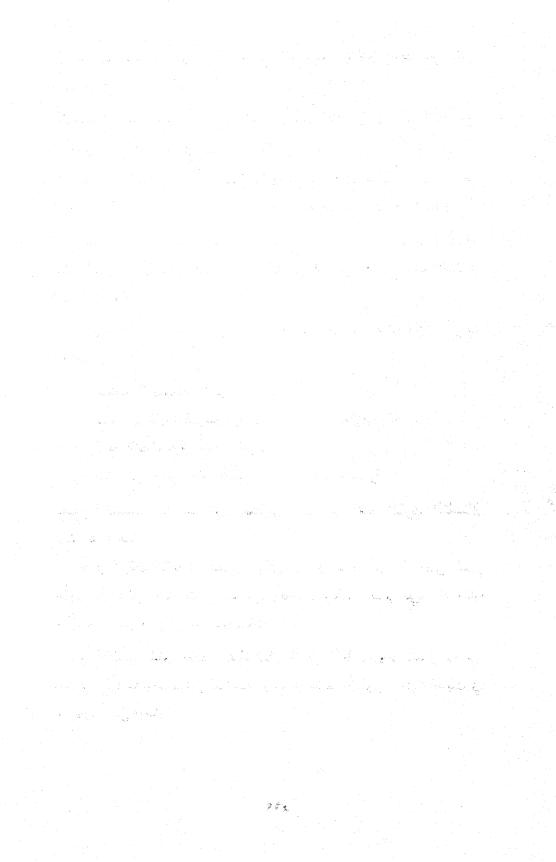

# مصَادرُ التَّارِيخِ الابْلامِي

- مصادر المغازي والسير والطبقات.
  - مصادر التاريخ العام.
  - مصادر فتوح البلدان.
  - مصادر الأمصار الاسلامية.
  - مصادر الرحالة والجغرافيين.
    - \* مصادر التراجم العامة.



## مصادر المفازي والسير والطبقات

كتاب المفازي: تأليف محد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت ١٥١ هـ):

أول كتاب وصل إلينا كاملاً.

ينقسم الكتاب في الأصل إلى أجزاء ثلاثة: المبتدأ، والمبعث، والمغازي. على على الرسالات قبل الإسلام، وشباب النبي على ونشاطه في مكة وأخيراً الفترة المدنية. (١)

كتاب المفازي: تأليف عد بن عمر الواقدي السهمي الأسلمي (ت ٢٠٧ ه):

عنايته الحقيقية بالتاريخ تبدأ بظهور الإسلام، ويتبع في ذلك خطة ثابسة في عرضه المغازي: فيبدأ بذكر عام خروج الغزوة من المدينة ورجوعها، ويتبعه بأخبار الغزوة، ويتألف العرض في الفصول الطويلة من خبر رئيسي واخد مكون من كثير من الروايات الغردية التي يضيف إليها أخباره الخاصة. ويذكر في النهاية في غالب الأحيان نائب النبي على المدينة في غيابه، وبعض الأشعار والآيات التي تحتوي على إثارات للحادث الذي يعالجه (١٦)

السيرة النبوية: تأليف أبي محد عبد الملك بن هشام المعافري الحميري (ت ٢١٣هـ):

من أشهر كتب السيرة النبوية وأحسنها، ابتدأها بذكر نسب النبي على على حتى وفاته، ورثاء الصحابة له على وقد اعتمد فيها على مفاري محمد بن اسحق بشكل رئيسي، وتتميز بسلاسة الأسلوب، واستيعاب الأحداث وسبة الروايات والآراء.

<sup>(</sup>۱) يوسف هورفتس، المفازي الأولى ومؤلفوها، ترجة حسين نصار، الطبعة الأولى، (مصر: شركية مكتب ومطبعة مصطفيي البنايي الخليبي، ١٩٤٩/١٣٦٩)، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الصدر نضه، ص ١٩٩، ١٧٦.

قال في كشف الظنون:

«ثم اعتنى به المتأخرون فشرح الإمام أبو القاسم عبد الرحن السهيلي المتوفى سنة ٥٨١ه غريب السير وساه (الروض الأنف)، وهو كتاب مفيد معتبر». (١)

كتاب أخبار النبي ﷺ: تأليف أبي عبد الله محد بن سعد بن منيع البصري (ت ٣٣٠ هـ):

«بدأه بفصل تمهيدي يتناول تاريخ الأنبياء السابقين، ويضاف إليها تاريخ أجداد النبي عَلَيْتَ ، ويلي دلك عرض قصة طفولته عَلَيْتَ ، والأعوام التالية حتى بعثته يذكر فيه فصلين عن علامات النبوة قبل الوحي وبعده ، ثم يسرد الحوادث منذ أول دعوة إلى الإسلام حتى الهجرة ، ويعالج الجزء الثاني الغزوات النبي عَلَيْتُ و خاتمة سيرة النبي عَلَيْتَ في فصول مفصلة "(١).

الطبقات الكبرى: تأليفأبي عبدالله محدبن سعدبن منيع البصري (ت ٢٣٠ ه):

جاء في تقديم الكتاب والتعريف به بأنه:

«عمل ضخم أراده (ابن سعد) ليخدم به السنة أو علم الحديث، فتحدث فيه عن الرسول على السخابة، والتابعين إلى عصره، مقتفياً خطى أستاذه الواقدي الذي ألف أيضاً كتاب (الطبقات)، ويبدو أن عمل ابن سعد شمل رواية الواقدي نفسه في السيرة والتراجم، مضافاً إليها روايات أخذها عن غير الواقدي في السيرة والتراجم أيضاً. فإذا كتابه صورة أكمل وأوسع، لأنه يمثل نشاط المحدثين، والأخباريين، والنسابين في عصره وفيا قبله. غير أن الواقدي يغلب على من عداه في توجيه كثير من المادة، وإن كنا نجد فصولاً استجدها ابن سعد، فلم يرد فيها ذكر للواقدي إطلاقاً...»

بعد أن عرض ابن سعد في الجزأين الأولين سيرة الرسول عَلَيْكُ أضاف فصلاً عن الذين كانوا يفتون بالمدينة على عهد الرسول ثم أخذ يترجم للصحابة

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون، ج ٢، ص ١٠١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢٦.

والتابعين فشغل بذلك جميع الأجزاء الباقية من كتابه ما عدا الجزء الأخير الذي خصصه للنساء، وقد راعى في التراجم عنصرين: عنصر الزمان، وعنصر المكان أما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخرها، وكانت السابقة إلى الاسلام هي الحور الأكبر فيه سواء اتصلت بالهجرة إلى الحبشة ثم بموقعة بدر، أو وقتت بما قبل فتح مكة، أو غير ذلك من النقط الزمانية التي وجهت التقسم في هذا الكتاب...

وبعد هذا تدخل العنصر المكاني فأخذ يترجم للصحابة ومن بعدهم على حسب الأمصار التي نزلوها، فسمى من كان بمكة والمدينة والطائف واليمن واليامة، من نزل الكوفة، ثم من نزل البصرة ومن كان موطنه الشام ومصر وغيرها...

والطبقة في العادة تساوي جيلاً أو عشرين سنة أو عشر سنين وهي تساوي في كـتاب١بن سعد عشرين سنة تقريباً «١١).

السيرة النبوية: تأليف أبي الفداء اساعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٠١ هـ):

يذكر محقق الكتاب مصطفى عبد الواحد طريقة اكتشافه لهذا الكتاب الجليل ومن ثم إخراجه إلى أيدي القراء في قوله:

« ولكتابنا هذا الذي نقدمه اليوم قصة ...

فلقد كسان الخيط الذي أمسكنا به هو أن ابن كثير ذكر في تفسيره سورة الأحزاب في قصة غزو الخندق أنه قد كتب السيرة النبوية مطولة ومختصرة، حيث يقول: (وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً والحمد لله) ومعنى ذلك أن كتابه للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أيدي الناس في عصره ولكن البحث في ناحية الخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل، ويبدو أنه حينا

<sup>(</sup>۱) ابن سمد، الطبقات الكبرى، «محد بن سمد وكتاب الطبقات» لإحسان عباس (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ودار بيروت للطباعة والنشر) ج ۱، ص ۱۲۰۹

ألف كتابه الضخم (البداية والنهاية) قد أدمج تلك السيرة فيه، وأن شهرة ذلك الكتاب،وانتشاره في الأنحاء قد جعل الناس يقرأون تلك السيرة فيه ولم يعد لها كيان مستقل ككتاب، وإذا كان ابن كثير قد ذكر أنه له السيرة النبوية مبسوطة أي مطولة فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه (البداية والنهاية).

ومس هسا فقد اتجهت إلى نشر (السيرة النبوية لابن كثير وهي ذلك القسم الذي أفرده ابن كثير لأخبار العرب في الجاهلية، وسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتاريخ دعوته حتى وفاته... "(١)

ويتحدث الحقق عن خصائص هذه السيرة بقوله:

١ - إن أول ما نلمسه في سيرة ابن كثير أنه اهتم بالرواية بالأسانيد تمشياً مع صبغته الغالبة عليه كإمام محدث، وأكثر مروياته عن الإمام أحد والبيهقي وأبي نعيم، فلم يكتف بنقل ما كتبه أهل السير أمثال ابن اسحق وموسى بن عقبة ولكنه جع ما رواه أهل الحديث، وبذلك اكتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا في السيرة.

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عندما يكون المتن غريباً، ليحكم على بعض الأحاديث، وأحياناً يبين درجة الحديث دون أن ينقد السند.

- ٢ ثم نجد ابن كثير ينقل عن بعض كتب السير المفقودة مثل كتاب موسى
   بن عقبة ومثل كتاب الأموي في المفازي، كما ينقل عن بعض شروح
   السيرة مثل الروض الأنف للسهيلي، والشفا للقاضي عياض.
- وفي مجال الاستشهاد بالشعر لا يهمل ابن كثير هذه الناحية، ولكنه لا يتابع ابن هشام في كل مروياته من الشعر، فيختصر بعضها ويهمل البعض الآخر.

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواجد (القاهرة: مطبعة عبسى البابي الحلي وشركاه، ١٣٨٤ - ١٩٦٤ إسج ١٠ ص ١٢.

- ٤ وبالجملة فإن ابن كثير يجرص على جمع كل ما كتب في الموضوع الذي يتناوله ولكنه لا يدمج الأحاديث والأخبار بعضها في بعض، بل يحتفظ بكل نقل بطابعه ومكانه، وكثيراً ما يعوزه الترتيب في النقل، فلا ينسق الأخبار التي ينقلها حتى تكون وحدة منسجمة، فأحياناً يبدأ بالخبر المطول، ثم يذكر بعده أخباراً تحتوي على جانب من هذا الخبر، أو تكرره.
- اذا تتبعنا نقول ابن كثير عن غيره وجدنا فيها ظاهرة عجيبة هي: أنه
   يكاد لا يلتزم نص أي شيء ينقله ... فنقوله عن ابن إسحاق بالمعنى ...
- ٦ فإذا تصفحنا منهج ابن كثير في الروايات رأيناه لا يبالي برواية كثير
   من الأخبار الواهية، وخاصة في أخبار الجاهلية، وهتاف الجان وقصصه.
- ان المطالع للسيرة النبوية لابن كثير يحمد لهذا الرجل جهده الذي قام به،إذ مزج أخبار السيرة بروايات الأحاديث، فسن بذلك نهجاً جديداً لم يكن من قبله يهتمون به.

وإذ جمع كسل ما يمكن في هذا الجال فوضع أمام المطالع لكتابه مادةً وافيةً تمكنه من الدراسة والإحاطة والاستيفاء.

وقد أعسان اسن كثير على ذلك عصره المتأخر، وإحاطته بالأحاديث، وإجادته للروايات والأخبار. "(١)

عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسير: تأليف أبي الفتح محد بن محد ابن محد بن عدد بن عد بن عدد بن عد بن عدد بن

يعد من أمهات السير المعتمدة وهو كتاب شامل لحياة النبي عَلِيْكُ نسبه، وولادته وحياته في السلم والحرب، وكل ما يؤثر عنه في ذلك حتى وفاته، ثم

<sup>(</sup>۱) المصدر نفيه، ج ۱، ص ۱۶ - ۱۷.

أتبع ذلك بذكر أعهمه وعهاته وأزواجه وأولاده، وحليته،وشائله وعبيده وإمائه ومواليه، وما يتصل بذلك مما ذكره العلماء.

وقد شرح المؤلف منهجه في عرض السيرة النبوية بقوله:

«سالكاً في ذلك ما اقتضاه التاريخ من إيراد واقعة بعد أخرى، إلا ما اقتضاه الترتيب من ضمّ الشيء إلى شكله ومثله، حاشا ذكر أزواجه وأولاده عليه السلام فإني لم أسق ذكرهم على ما اقتضاه التاريخ، بل دخل ذلك كله فيا اتبعت به باب المغازي والسير من باب الحلى والشمائل، ولم استثن من ذلك إلا ذكر تزويجه عليه السلام خديجة عليها السلام لما وقع في أمرها من أعلام النبوة، (۱) وهو منهج المحدثين في ذكر الأحداث بأسانيدها ثم يتكلم ما احتواه الكتاب إلى جانب الفرض الأصلي فيقول:

« وقد أتحفت الناظر في هذا الكتاب من طرف الأشعار با يقف الاختيار عنده، ومن نتف الأنساب با لا يعدو التعريف حده، ومن عوالي الأسانيد با يستعذب الناهل ورده، ويستنجح الناقل قصده، وأرحته من الإطالة بتكرار منها »(٢).

وجعل عمدته في هذا الكتاب عالم السيرة النبوية محمد بن إسحق: « وعمدتنا فيا نورده من ذلك على محمد بن إسحق، إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولنيرنا ... »

ومن أجل هذا خص ابن إسحاق والدفاع عنه وكذلك بالنسبة لحمد بن عمر بن واقد (الواقدي) أبو عبد الله المديني في مقالين: الأول بعنوان: ذكر الكلام في محمد بن اسحق والطمن عليه، والثاني: ذكر الأجوبة عما رمي به، ثم أتبع ذلك بالكلام عن مكانة الواقدي العلمية. (٦)

<sup>(</sup>١) عيون الأثر، (لبنان: دار المرفة للطباعة والنشر) ج ١، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفشه أج ١ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه، ج ۱ ص ۱۰، ۱۳، ۱۷،

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: تأليف عمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢ هـ):

يعرف المؤلف بكتابه في قوله:

«اقتضته من أكثر من ثلاثائة كتاب، وتحريت فيه الصواب، ذكرت فيه قطرات من بحار فضائل سيدنا رسول الله على .. وأعلام أمته وشائله وسيرته وأفعاله وأحواله وتقلباته إلى أن نقله الله تعالى إلى أعلى جناته، وما أعده له فيها من الإنعام والتعظيم عليه من الله أفضل الصلاة وأركى التنزيل، ولم أذكر فيه، شيئا من الأحاديث الموضوعة، وختمت كل باب بإيضاح ما أشكل فيه وبعض ما اشتمل عليه من النفائس المستجادات، مع بيان غريب الألفاظ وضبط المشكلات، والجمع بين الأحاديث التي يظن أنها من المتناقضات "".

ثم وضح مصطلحة العلمي في الكتاب، ومصادره، ويذكر في نهاية المقدمة أن هذا الكتاب هو حصيلة عمره وأنه أثبت فيه نحو ألف باب، ثم سردها بعناوينها قبل بدئه في مقاصد الكتاب.

يشير محمد أبو الفضل ابراهم إلى أهمية هذا الكتاب بين كتب السيرة الأخرى بعد عرضه لما سبقه من أعال علمية في هذا الجال بقوله:

« ... فألف (محمد بن يوسف الصالحي) هذه السيرة الكبرى والموسوعة العظمى، جمع فيها أطراف السيرة في كل جوانبها، وألم بشتيت فوائدها، ومنثور مسائلها، ومتشعب نواحيها، ولم يدع في هذا الشأن آبدة إلا قيدها، ولا شاردة إلا ردها إليه، وحكى فيها جميع أقوال من قبله ... " (٢)

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد، تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد، (جهورية مصر العربية. الجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لجنة احياء التراث الاسلامي ١٣٩٢/١٣٩٢). ج ١٠ ص ١.

<sup>(</sup>۲) المصدر مفيه، اج ۱، ص ر

إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون: تأليف على بن برهان الدين إبراهيم ابن أحمد بن على بن عمر الحلبي الثافعي (ت ١٠٤٤ هـ):

ملخص واف لكتابين من أهم كتب السيرة وأوفاها وها: عيون الأثر لأبي الفتح بن سيد الناس، والسيرة النبوية لشمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الشامي. ودعاه إلى تلخيصها أن مؤلف عيون الأثر أطال بذكر الإسناد، وسيرة الشمس الشامي أتى فيها بما هو في أسماع ذوي الأفهام كالمعادات. وخرج منها بسيرة جمعت محاسن الكتابين وهو ما يذكره بقوله:

« فلها رأيت السيرتين المذكورتين على الوجه الذي لا يكاد ينظر لما استملتا عليه عن لي أن ألخص من تينك السيرتين أغوذ جا لطيفاً يروق للأحداق و يحلو للأذواق و يقرأ مع ما أضمه إليه بين يدي المشايخ على غاية الانسجام، ونهاية الانتظام ... وقد يسر الله تعالى ذلك على أسلوب لطيف ومسلك شريف، لا تمله الأساع ولا تنفر منه الطباع "(۱) ثم بين بعد ذلك اصطلاحه وإشاراته في نقله عن هذين الكتابين، واتخذ من عيون الأثر أصلا لسيرته، وهو ما عناه في عرضه بد «الأصل » وختم الكتاب ببعض القصائد النبوية.

<sup>(</sup>١) إنسان الميون (مصر: المكتبة التجارية)، ج ١ ص ٣٠٠٠

## • مصادر التاريخ العام •

كتاب المعارف: تأليف عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ):

« موجز في تاريخ الخليقة والرسل، والعرب في الجاهلية والسيرة النبوية والفتوح، والمغازي، وأخبار الصحابة ، والتابعين، والعرب والعجم »(1)

ولابن قتيبة أيضاً:

### كتاب الإمامة والسياسة:

« موضوعه الخلافة، وتاريخها، وشروطها، وتطورها حتى عصر الأمين والمأمون ». وله أيضاً:

### كتاب عيون الأخبار:

وفيه فصول مهمة مثل كتاب السلطان عوكتاب الحرب عوكتاب العلم والعلم هوري العلم ا

أنساب الأشراف: تأليف أحمد بن يحيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذري (ت ٢٧٩ هـ):

قدم محقق الكتاب محمد حيد الله بدراسة شاملة مفيدة للكتاب نقتبس بعض فقراتها تعريفاً بالكتاب ومنهج المؤلف.

جاء في عنوان الكتاب كلمة (الأشراف) وهي جمع شريف «يطلق الشريف في الشريف في الشريف في الشريف في الله على الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على من كان من آل بيت رسول الله على الشريف على الشريف الشر

« والبلاذري لم يرد بعنوان كتابه أنساب الأشراف أن يترجم لآل البيت، وذلك واضح مما اشتمل عليه الكتاب من تراجم وأنساب، وما كان متعار فا له في عهده وقبله من معنى الشريف في اللغة ... ».

<sup>(</sup>۱) سيدة اساعيل كانف، مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه (مصر: الطبعة الثانية)، ص ٣٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفيه، ص ۳۳.

«إن الكتاب يتناول أنساب العرب، ويشرحها، ويتناول الأخبار، ويستقصي في ذلك فهو من جهة يعد كتاب أنساب، ومن جهة أخرى يعد كتاب أخبار وتاريخ ».

« ليست للمؤلف مقدمة في أول الكتاب تريبا ما كان يريد ... لكنه وضع مقدمة صغيرة لا شأن لها بمنهج الكتاب، وإنما بين السبب في عدم إعرابه للأعلام ... ».

ثم يذكر المحقق موضوعات الكتاب وطريقته بقوله:

« بدأ الكتاب بذكر نسب نوح عليه السلام، ثم تكلم عن العرب ونزل إلى عدنان الذي هو رأس عمود نسب الرسول، وظل ينزل إلى أجداد النبي واحداً واحداً، ذاكراً ما يتصل بكل جدّ على حدة، ذاكراً أبناءه باختصار حتى وصل إلى مولد الرسول في ص ٤١ الجلد الأول، واستغرقت الصفحات في سيرته ٢٣٧ صفحة، ثم تكلم عن أمر السقيفة، وبدأ بعد ذلك يصعد في نسب الرسول مرة أخرى، فتناول أبناء الجد الأول عبد المطلب واحداً واحداً الرسول مرة أخرى، فتناول أبناء الجد الأول عبد المطلب واحداً واحداً فبنيهم وبني أبنائهم ومن نزل، مستوفياً ما شاء من الأخبار والروايات، ثم صعد إلى أبناء الجد الثاني هاشم، ونجده ينتهي من بني هاشم بن عبد مناف في المجلد الرابع، ويبدأ ببني عبد شمس بن عبد مناف.

وهكذا يظلّ متتبعاً عدود النسب حتى يصل إلى النضر الذي يسمى قريشًا فينتهي من نسب قريش في الجلد العاشر فيقول: انقضى نسب قريش. بسم الله الرحمن الرحم: نسب بني كنانة بن خزيمة بن مدركة، وفي الجلد ١٣ ص ١٠٧٨ تم نسب ولد إياس بن مضر...

م ينزل متتبعاً نسل قيس حتى يصل إلى ثقيف في ص ١٢٠٠، ويترجم لبعض رجال ثقيف. ويبدو أنه توفي قبل أن ينتهي من بقية قبائل قيس.

ولا ندري أكان في منهجه أن يترجم لقبائل ربيعة والقبائل اليمنية أم أنه كان يريد الاقتصار على المضربين؟ ومع أن الكتاب خاص بالعرب نجده عند ذكر الخلفاء يتكلم على ما كان في عهدهم من رجالات،وثائرين،ولو لم يكونوا عرباً مثل أبي مسلم الحراساتي وابن المقفع...»

« وأنساب الأشراف ككلّ الكتب دات الأسانيد يذكر الخبر برواياته المختلفة، ويعقد تراجم مطولة لبعض الأعلام الذين اشتهروا من حكام وعلماء وأدباء ... »

« وقد عني البلاذري بذكر الخوارج عناية كبرى، فلم يترك خليفة أموياً يترجم له إلا بعد أن يعنون بما يأتي (الخوارج في عهده)، وهذا بخلاف ما ذكره في خلافة علي بن أبي طالب.

والكتاب يختلف عن كتب التاريخ فهو لا يسوق الحوادث على تسلسل الأعوام، ولا يتتبع تسلسل الحكام. ويختب عن كتب الأنساب فلا يسرد النسب موجزاً، ولم يقتصر في ترجمته للحاكمين على مبدأ حياتهم ومنتهاها باختصار، بل هو صاحب طريقة وأسلوب يختلف عن كلّ ذلك، إنه يجمع بين التاريخ والتراجم، والأدب وتشابك الأنساب "(۱).

الأخبار الطوال: تأليف أبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت ٢٨٢ هـ):

من أهم المصادر التاريخية الأولى وأوفاها في سرد حوادث الحياة المعشية، والسياسية، والحربية عند الفرس، وفي الإبانة عن الأحداث الدقيقة في الدولة الإسلامية من بعد ظهور الإسلام إلى آخر عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله أبي إسحق محمد بن هارون الرشيد (ت ٢٢٧ هـ).

والكتاب يكشف إلى حدّ بعيدٍ عا ابتكر الإسلام، وأبدع في الحرب، والإدارة، والسياسة.

وتبدو القيمة التاريخية للكتاب في أن مؤلفه قد عاصر بعضاً من حوادثه، وأنه دون في كتابه تفاصيل ما شاهد ورأى.

<sup>(</sup>١) البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الله (مصر: معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف) جد ١، ص ١٨ - ٢٨.

جاء في الصفحة الأولى من الكتاب بيان ما تضمنه وحواه من تاريخ وأحداث بقوله:

و فيه ذكر ملوك الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى انقضاء ملك يزدجرد بن شهريار ابن كسرى أبرويز، وذكر من ملك من ملوك قحطان وملوك الروم، وملوك الترك في كل عصر وأوان، وذكر الأئمة والخلفاء والحروب التي كانت... مختصراً من السير مقتصراً عن الإطالة ».

تاريخ اليعقوبي: تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي (ت ٢٨٤ هـ):

قسم كتاب إلى قسمين رئيسيين الأول: في التاريخ القديم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى أيام العرب قبل مولد خاتم الأنبياء محمد عليه وقد تكلم فيه باختصار عن ابتداء كون الدنيا، وأخبار الأوائل من الأمم المتقدمة، والمالك المفترقة، ويوضع منهجه في الجمع بين الروايات الختلفة والأقوال المتضاربة بقوله:

\* ولم نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه ونتكلف منه ما قد سبقنا إليه غيرنا، لكنا قد ذهبنا إلى جم المقالات والروايات؛ لأنا قد وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم في السنين والأعمال، وزاد بعضهم ونقص بعض، فأردنا أن نجمع ما انتهى إلينا بما جاء به كل امرى منهم لأن الواحد لا يحيط بكل العلم... »

ثم ابتدأ القسم الثاني بمولد خاتم الأنبياء محمد على على أيام أحمد المعتمد على الله عام ٢٥٩ هـ.

يذكر منهجه في ذكر الأحداث لهذه الفترة التاريخية بقوله:

« وأبتدئ كتابنا هذا (القسم الثاني) من مولد رسول الله وخبره في حال بعد حال، ووقت بعد وقت إلى أن قبضه الله اليه، وأخبار الخلفاء بعده وسيرة خليفة بعد خليفة وفتوحه، وما كان منه، وعمل به في أيامه، وسني ولايته...».

ثم ذكر مصادره التي اعتمد عليها وينهي المقدمة بقوله: وجملناه كتاباً مختصراً حذفنا منه الأشعار، وتطويل الأخبار

كُل مصر من المدن والأقاليم، والطساسييج، ومن يسكنه ويغلب عليه ويترأس فيه من قبائل العرب، وأجناس العجم، ومسافة ما بين البلد والبلد، والمصر والمصر، ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام، وتاريخ ذلك في سنته وأوقاته، ومبلغ خراجه، وسهله وجبله، وبره وبحره، وهوائه في شدة حره وبرده، ومياهه وشربه ».

بدأ حديثه ببغداد وبرر هذا لأنها وسط الدنيا وسرة الأرض.

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): تأليف أبي جعفر عمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ):

يعتبر مدونة تاريخية حافلة ذات قيمة علمية كبيرة في مجالها، ويتحدث محقق الكتاب محمد أبو الفضل ابراهيم عن أهميته العلمية بقوله:

« وكتابه المسمى تاريخ الرسل والملوك، أو تاريخ الأمم والملوك يعد أو في عملٍ تاريخي بين مصنفات العرب، أقامه على منهج مرسوم، وساقه في طريق استقرائي شامل، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان، أكمل ما قام به المؤرخون قبله كاليعقوبي والبلاذري، والواقدي وابن سعد ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون... وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث، والتفسير، واللغة، والأدب، والسير والمغازي، وتاريخ الأحداث، والرجال، ونصوص الشعر، واللغة، والأدب، والمهود، ونسق بينها تنسيقاً مناسباً، وعرضها عرضاً رائعاً رائقاً، ناسباً كل رواية إلى ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أنت عليها عوادي الأيام، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب «أورد من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، تحقيق محد أبو الفضل ابراهم، الطبعة الثانية، (مصر: دار المعارف)، ج

وفي توضيح منهج الطبري في عرض الأحداث التاريخية يقول الحقق:

" والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدثين، بأن يذكر الحوادث مروية بقدار ما عنده من الطرق، ويذكر السند حتى يتصل بصاحبه، لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان، وهذه الطريقة هي التي سلكها في معظم الكتاب، وفيا عدا ذلك ينقل من الكتب فيصرح باسم الكتاب أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحياناً، أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحياناً... "(1)

«بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان، وأنه أول ما خلق بعد ذلك القلم، وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً، على ما وردت بذلك الآثار، ثم ذكر آدم وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل على ترتيب ذكرهم في التوراة، متعرضاً للحوادث التي وقعت في زمانهم، مفسراً ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم، وملوك الفرس على الخصوص، مع ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه السلام.

أما القسم الإسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة ثلاثائة واثنتين، وذكر في كلّ سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة، والأيام المشهورة، وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين، أو يشير إليها بالإجال، ثم يذكرها في الموضع الملائم... "(1)

مروج الذهب ومعادن الجوهر: تأليف أبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت ٣٤٦ هـ):

يعد هذا الكتاب خلاصة مختارة من كتابين ألفها قبل هذا الكتاب هما: كتاب أخبار الرمان، والأوسط في التاريخ، ابتدأ الثاني من حيث انتهى الأول، فأودع في هذا الكتاب «لمع ما في ذينك الكتابين مما ضمناهما وغير

<sup>(</sup>١) المصدر بعيله ج ١٠ ص ٢٢ ص ٢٢.

<sup>(</sup>۲) الصدر نفسه، ح ۱، ص ۲۶، ص ۲۴.

ذلك من أنواع العلوم، وأخبار الأمم الماضية، والأعصار الخالية بما لم يتقدم ذكره فيها "".

ويوضح المؤلف في مقدمة الكتاب أهمية الكتاب بما أودعه فيه من الفوائد والعلوم، فكان حرياً بهذا العنوان في قوله:

"وقد وسمت كتابي هذا بكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) لنفاسة ما حواه، وعظم خطر ما استولى عليه من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السالفة في معناه، وغرر مؤلفاتنا في معزاه، وجعلته تحفة للأشراف من الملوك وأهل الدرايات، لما قد ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة إليه، وتنازع النفوس إلى علمه من درايات ما سلف وغير في الزمان، وجعلته منبها على أغراض ما سلف من كتبنا ومشتملاً على جوامع يحسن بالأديب العاقل معرفتها، ولا يعذر في التغافل عنها، ولم نترك نوعاً من العلوم، ولا فناً من الأخبار، ولا طريقةً من الآثار إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلاً، أو ذكرناه مجملاً، أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات، أو لوحنا إليه بفحوى العبارات "(").

وفي الباب الثاني من الكتاب ذكر ما اشتمل عليه الكتاب من الأبواب، بدأ الكتاب بر (ذكر المبدأ، وشأن الخليقة، وذرء البرية من آدم إلى ابراهم عليها الصلاة والسلام).

وختمه بذكر خلافة المطبع العباسي. ثم تعرض إلى « ذكر جامع التاريخ الثاني من الهجرة إلى هذا الوقت » وهو جادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثائة وهو تاريخ فراغه من الكتاب. وذكر في هذا الكتاب جميع ما أثبته المنجمون في كتب زيجات النجوم من الهجرة إلى وقته اليكون الكتاب أجمع لمعرفة تباين أصحاب التواريخ من الاخباريين والمنجمين وما اتفقوا عليه من ذلك.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين عبد الجميد. الطبعة الثانية (مصر: مطبعة السعادة). ١٩٦٧/١٣٦٧). - ١٠ ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج ١١٠ ص ١١٨٠

ثم أعقب هذا بذكر من حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة خس وثلاثين وثلاثائة وهو آخر الكتاب. ومنهجه هو عرض الأحداث التاريخية حسب تسلسلها التاريخي. وعدد ما اشتمل عليه الكتاب مائة واثنان وثلاثون مائاً.

## وللمؤلف كتب أخرى في التاريخ وهي:

- الغابرة والمالك الدائرة: وهو كبير طويل مثل اسمه، يدخل في ٣٠ الغابرة والمالك الدائرة: وهو كبير طويل مثل اسمه، يدخل في ٣٠ مجلداً، وقد أكثر المسعودي من الإشارة إليه في مروج الذهب، إذا اختصر الكلام في باب قال: «وقد فصلنا ذلك في كتابنا أخبار الزمان» لكن هذا الكتاب ضائع إلى الآن وليس منه إلا الجزء الأول في مكتبة فييناً.
- الكتاب الأوسط: هو وسط بين الكتابين المتقدمين، وقد ضاع أيضاً، ولكن في مكتبة أكسفورد نسخة يظنون أنها هو، ويظن بعض الباحثين أنه وقف على شيء منه في بعض مكاتب دمشق.
- كتاب التنبيه والاشراف: أودعه لما من ذكر الأفلاك وهيئاتها، والنجوم وتأثيراتها، والعناصر وتراكيبها، وأقسام الأزمنة وفصول السنة ومنازلها، والرياح ومهامها، والأرض وشكلها، ومساحتها، والنواحي والآفاق وتأثيرها في السكان، وحدود الأقاليم السبعة والعروض والأطوال، ومصاب الأنهار، وذكر الأمم السبع القديمة ولغاتها ومساكنها، ثم ملوك الغرس على طبقاتهم، والروم وأخبارهم، وجوامع تواريخ العالم والأنبياء، ومعرفة السنين القمرية والشمسية وسيرة النبي عليها وظهور الإسلام، وسير الخلفاء وأعهم ومناقبهم إلى سنة ١٤٥٥، وفيه أشياء كثيرة لا توجد في غيره من كتب التاريخ،

وقد طبع في ليدن ١٨٩٤ في جملة المكتبة الجغرافية، في ٥٠٠٠ صفحة ».(١)

تجارب الأمم: تأليف أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه أبو على (ت ٤٢١ هـ):

« يعد هذا الكتاب مصدراً جديراً بالثقة في أغلب الأحيان لأن ابن مسكويه اعتمد على الطبري إلى درجة كبيرة في الحوادث التي لم يدركها، ثم كان بعد ذلك متصلاً بأكبر الشخصيات في عصره قادراً على جمع المعلومات من مصادرها الصادقة، وقضلاً عن ذلك فإنه لم يكن كاتباً مؤرخاً، فحسب، بل كان فيلسوفاً، وطبيباً، وخبيراً بأحوال الحروب والسياسة بما يجمل أحكامه صادقة لا سيا وأنه كان عادلاً فيها ».(1)

المنتظم في تاريخ الأمم: تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ):

بدأه « من الهجرة إلى خلافة المستضيء على ترتيب السنين، وهو تاريخ كبير فيه نبذة من الفوائد الحديثية،وتراجم الملوك والأعيان ».<sup>(٣)</sup>

الكامل في التاريخ: تأليف عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم عمد بن عمد الكرم عمد بن عبد الكرم عمد بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت ٦٣٠هـ):

تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينها، بدأه منذ أول الزمان إلى آخر سنة ثمانية وعشرين وستائة. وضح منهجه بقوله:

« ذكرت في كلّ سنة لكلّ حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها، فأما الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعها

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ج. ۱ . ص ۸ .

<sup>(</sup>۲) سيده اسماعيل كاشف، سي ۲٦

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون، ج ١، ص ١٨٥٠

ترجة واحدة في آخر كل سنة فأقول: ذكر عدة حوادث. وإذا ذكرت بعض من نبغ وملك قطراً من البلاد ولم تطل أيامه فإني أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره الأنه إذا تفرق خبره لم يعرف للجهل به، وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء ». (۱) المختصر في أخبار البشر: تأليف عهاد الدين أبي الفداء اسماعيل (ت ٧٣٧ هـ):

أورد في كتابه هذا شيئاً من التواريخ القديمة والإسلامية، وهو كتاب عن مطولات ومدونات كتب التاريخ الإسلامي حتى زمن المؤلف، ذكر في المقدمة أنه ألفه ليكون تذكرة تفنيه عن مراجعة الكتب المطولة، ثم ذكر مصادره لهذا الكتاب.

قدم المؤلف لكتابه عقدمة تتضمن ثلاثة أمور:

الأمر الأول: اختلاف المؤرخين بالنسبة للتواريخ القدعة.

الأمر الثاني: في معرفة نسخ التوراة.

الأمر الثالث: ابتكر جدولاً يتعرف به ما بين التواريخ المشهورة من المدد.

بدأ الكتاب بالفصل الأول: في عمود التواريخ القديمة، وذكر الأنبياء على الترتيب. أما التواريخ الإسلامية فرتبها على السنين حسب تأليف الكامل لابن الأثير.

تاريخ الإسلام: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عمد بن أحمد بن عثان بن قاعاز بن عبد الله الذهبي (ت ٧٤٨ هـ):

« اشتهر الذهبي بكتابه العظيم (تاريخ الإسلام) شهرة واسعة، ونال من أجله صيتاً ذائعاً، ولا غرابة في ذلك لما تميز به هذا الكتاب من ميزات عظيمة، إذ هو أضخم مؤلفات الذهبي الكثيرة، وأوسع التواريخ العامة حتى

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر للطباعة والشر، ١٩٦٥/١٣٨٥)، حـ ١٠

عصره، تناول تاريخ الإسلام من بدء الهجرة النبوية حتى سنة ٧٠٠ هـ فحصر مادة ضخمة في نطاقه الزمني المتد عبر سبعة قرون كاملة، وفي نطاقه المكافي الشامل لجميع الرقعة الواسعة التي امتد إليها الإسلام من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق، وقد شمل الحوادث الرئيسية التي مرت بها الجاعة الإسلامية منذ هجرة النبي عَيَّاتُ وتعاقب الأحداث والدول في شتى أنحاء العالم الإسلامي حتى نهاية القرن السابع الهجري. كما تضمن تراجم المشهورين في كل ناحية من نواحي الحياة، ولم يقتصر على فئة معينة منهم، المشهورين في كل ناحية من نواحي الحياة، ولم يقتصر على فئة معينة منهم، وفي هذا الجال أعني التراجم تظهر عظمة كتاب الذهبي في العدد العديد، والشمول الفريد الذي أقدره بأربعين ألف ترجمة، وهو عما لا نجد في كتاب أخر من كتب من سبقه أو جاء بعده...

وضع خطة عامة للكتاب قسمه بوجهها إلى وحدات زمنية أمدها عشر سنوات أطلق عليها لفظ (الطبقة)، ورتب الحوادث حسب السنوات ... "(۱) مرآة الجنان وعبرة اليقظان: تأليف أبي عجد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي اليمني المكي (ت ٧٦٨ هـ):

كتاب ملخص من مصادر تاريخية ودينية عديدة ذكرها في مقدمة الكتاب. أرخ فيه للأحداث والأعيان حسب السنين بدأه بالسنة الأولى للهجرة وختمه بنهاية سنة خسين وسبمائة من المجرة.

تكلم في الكتاب أيضاً عن غزوات النبي عَلَيْكَ، وشيء من شائله ومعجزاته ومناقب أصحابه، وأموره وأمور الخلفاء والملوك وحدوثها في أي الأزمان.

وقد جاء في خاتمة الكتاب قوله:

«تناهى تاريخي الذي انتقيت معظمه من تاريخي الذهبي وابن خلكان، حاذفاً التطويل المل للإنسان، وما يكره ذكره للمتدين وهو الخلاعة والجون المستقبحان، فجاء متوسطاً بن الاختصار والإطناب...».

<sup>(</sup>١) بشار عواد معروف، الذهبي ومنهجه في كتابة تاريخ الاسلام، الطبعة الاولى (مصر مطبعة عسى النابي الحلى وشركاه، ١٩٧٦)، ص ١٠١، ٢٧٩.

البداية والنهاية في التاريخ: تأليف أبي الفداء اساعيل بن عمر القرشي الدمشقى المعروف بابن كثير (ت ٧٧٤ هـ):

رسم في مقدمته الموضوعات والمراحل التاريخية التي سيتولى عرضها وقد أجلها في قوله:

(أما بعد: فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بجوله وقوته من ذكر مبدأ الخلوقات من خلق العرش والكرسي والسبوات والأرضين وما فيهن وبينهن من الملائكة والجان والشياطين، وكيفية خلق آدم عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء، وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني اسرائيل وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محد صلوات الله وسلامه عليه، فنذكر سيرته كما ينبغي فتشغي الصدور والغليل، وتزيح الداء عن العليل.

ثم نذكر بعد ذلك إلى زماننا، ونذكر الفتن والملاحم، وأشراط الساعة، ثم البعث والنشور وأهوال القيامة، ثم صفة الجنان وما فيها من الخيرات الحسان وغير ذلك، وما يتعلق به، وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء، الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لختصر عندنا،أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا).(١)

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم: تأليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي (ت ٨٠٨ هـ):

خص هذا السجل التاريخي الحافل بمقدمته المشهورة التي تكلم فيها على نظم الحكم والسياسة في العالم الإسلامي، ويبحث ما عرفه المسلمون من مهن،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ج ١، ص ٦

وصنائع، ونظم اقتصاديه، وعلوم وفيون، ويضع لكتابة التاريخ منهجا جديداً من نقد الحقائق وتعليلها، وبجمل المجتمع وتكوينه ونظمه وتطورها موضوعاً للدرس العميق والتفكير الحر

سيداً هذا الكتاب بأحبار العرب، وأجيالهم، ودولهم منذ بدء الخليقة إلى عديره ومن خلال هذا تطرق إلى ذكر معاصريهم من الأمم المشاهير مثل السريانيين والنبط والكلدانيين والفرس والقبط وبني إسرائيل واليونان والروم والإلمام بأخبار دولهم. قدم لهذه الدراسة بقدمتين إحداها: في أمم العالم وأنسابهم على الجملة. الثانية في كيفية أوضاع الأنساب.

كم يتحدث عن أحبار البربر بديار الغرب.

يقول حاجي خليفة «وهو كتاب مفيد، جامع منافع لا توجد في غيره ».(١)

THE SHEW SHOULD BE THE SECOND

ACT MANY SANCES STREET

Fig. 1. The second wind the second section is the second section of the second section of the second section is

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، - ٢. ص ١١٢٢.

### • مصادر فتوح البلدان •

فتوح الشام: تأليف أبي عبد الله محد بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧ هـ):

كما هو ظاهر من عنوان الكتاب فإنه يختص بعرض أحداث الفتوح الإسلامية في بلاد الشام أولاً، وهذا هو موضوع الجزء الأول وبعض من الجزء الثاني، ولدى الانتهاء من ذكر فتوح الشام أنهاها بقوله:

« وملك الله الشام كله للمسلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين ».(١)

ثم انتقل إلى ذكم فتوح مصر ثانياً، ثم استمر يسرد أحداث الفتوح الإسلامية في كافة الأمصار وآخر ما عرض له من الفتوح فتوح العجم والعراق .

لم يقدم المؤلف لكتابه، ومنهجه في سرد الأحداث منهج المحدثين،وذلك بذكر السند لما يسوقه من الأخبار والأحداث.

بدأ الكتساب بخطبة أبي بكر رضي الله عنه في الصحابة، وإعلانه العزم توجيه أبطال المسلمين بأهليهم ومالهم إلى الثام، وذلك بعد قضائه على فتن مدعي النبوة والمرتدين مجزيرة العرب.

وفي نهاية الكتماب ينوه المؤلف بأهمية ما جمعه في هذا الكتاب بقوله:

« ولقد وضعت في هذا الكتاب كل نادرة عجيبة ، وحكاية غريبة ، وهو كتاب كامل المعاني والبيان ، عظيم القدر والثان ، لا يفهمه إلا ذوو البصائر والألباب ، ولا يعقله إلا أهل الخطاب ، ولا يقرؤه إلا أهل الذوق والمعرفة ، فهو كالزهر في الرياض لمن اقتطفه ... » (٢)

<sup>(</sup>١) الواقدي، فتوح الشام، الطبعة الرابعة (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده ١٩٦٦/١٣٨٥)، جد ٢ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه، ج ٢، ص ٢١٠.

فتوح مصر والمغرب: تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين . ابن ليث المصري (ت ٢٥٧ هـ):

يتحدث محقق الكتاب عبد المنعم عامر معرفا للكتاب بقوله:

"إن كتاب (فتوح مصر والمعرب) لابن عبد الحكم أقدم مصدر من المصادر العربية في تاريخ فتح المسلمين لمصر وشمال إفريقية ، وهو أهم بيان لعارات العرب، وخططهم في الفسطاط ، والإسكندرية ، والجيزة وغيرها من البلاد المصرية "(1).

كما بوضح أن هذا الكتاب يعتبر مصدراً مها لكلّ من ألف بعد ذلك في هذا الموضوع.

«وقسد اهسم المؤرخون العرب القدامي بكتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم اهتاماً كبيراً واعتبروه مصدراً أول لتواريخهم التي تناولوا فيها النشاط العربي في البلاد التي خضعت لحكم العرب في إفريقية ، وروى عن ابن عبد الحكم من جاء بعده من مؤرخي مصر الإسلامية كالكندي المتوفى سنة ،٣٥٠ هـ وابن ولاق المتوفى سنة ٤٥٤ هـ وابن دقاق المتوفى سنة ٩٠٠ هـ ، والمقريزي المتوفى سنة ٩٤٠ هـ ، وأبي المحاسن المتوفى سنة ٩٠٠ هـ ، وابن إياس المتوفى سنة ٩٠٠ هـ ، وابن إياس المتوفى سنة ٩٠٠ هـ ، وقد اعتمد المؤرخون الأوروبيون على كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم اعتاداً واضحاً فيا دونوه في كتبهم ... هـ (١)

ثم يتحدث الحقق عن المادة العلمية التاريخية التي حواها الكتاب في قوله: « وتنقسم المادة التاريخية في الكتاب إلى سبعة أجزاء:

الجزء الأول: ويبحث في فضائل مصر، وصفتها، وتاريخها منذ القدم إلى دخول الجزء الإسلام فيها، وفتح المسلمين لها...

<sup>(</sup>١). (٢) ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب (مصر: لجنة البيان العربي)، ص م- بن

الجزء الثاني: وفيه يعالج ابن عبد الحكم الفتح الإسلامي لمصر تحت قيادة عمرو بن العاص في تفصيل صحيح ووضوح تام.

الجزء الثالث وله أهية خاصة فقد عرض فيه ابن عبد الحكم الخطط والرباع التي أقامها الفاتحون في الفسطاط وفي الجيزة، كما شرح النظام الضرائبي من الحراج والجزية، وما فرض على الإسكندرية من أخائذ في بسط مفيد لدارس النواحي الاقتصادية والمعرانية للدول العربية في مصر.

الجزء الرابع: وفيه يصف ابن عبد الحكم إدارة مصر تحت إمارة عمرو بن الماص وعبد الله بن سعد، ويذكر فتوح الفيوم، وبرقة وطرابلس بقيادة عمرو بن العاص، والنوبة وشال إفريقية بقيادة عبد الله بن سعد...

الجزء الخامس:وفيه بيان فتح شال إفريقية واسبانيا إلى سنة ١٢٧ هـ. الجزء الخامس: وهوتاريخ مختصر لقضاة مصر حتى سنة ٢٤٦ هـ قبل وفاة المؤلف بعشر سنوات.

الجزء السابع وهو أكبر الأجزاء وأوسعها، ويشمل هذا الجزء مختارات عديدة من الأحاديث والروايات المنسوبة لأصحاب رسول الله على الذين و فدوا على مصر، وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا الجزء اثنين و خسين صحابياً، بدأهم بعمرو بن العاص وابنه عبد الله ... هذا الله الله ... هذا ال

فتوح البلدان: تأليف أبي الحسن أحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري (ت ٢٧٩هـ):

خص المؤلف كتابه هذا بالفتوحات الإسلامية على عهد النبي عليات

<sup>(</sup>۱) الصدر نفيه، ص ن - س

والحلفاء من بعده، سار فيه على طريقة المحدثين ودلك بذكر الإسناد للوقائع التي يحكيها.

لم يقسم البلاذري لكتابه هذا بخطبة كعادة المؤلفي، إلا أنه بدأه بعبارة تشير إلى منهجه وطريقته وهي قوله:

قال أحمد بن يحيى بن جابر: أخبرني جماعة من أهل العلم بالحديث والسيرة و فتوح البلدان - سقت حديثهم واختصرته، ورددت من بعضه على بعض -... »(1)

بدأ الكتاب بموضوع الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وأتى بعد ذلك على ذكر الغزوات والأحداث التي جرت للرسول على المدينة عوما ظفر به المسلمون من أموال وفتوح. ثم انتقل من ذلك لعرض أحداث فتح مكة وهكذا يذكر الفتوح النبوية تباعاً تباعاً، ثم تكلم عن فتوح الشام، وفتوح أرمينية، وفتوح مصر والمغرب، وفتوح سواد العزاق، وفتوح خراسان، وفتوح السند، وفي نهاية الكتاب تعرض للموضوعات التالية:

أحسكام أرض الخراج - العطاء في خلافة عمر بن الخطاب أمر الخاتم -أمر النقود - أمر الخط.

كتاب الفتوح: تأليف أبي محد أحد بن أعم الكوفي (٣١٤هـ):

من أقدم المصادر التاريخية المتخصصة في جانب تاريخي معين. وهو يهتم بالفتوح التي تمت على أيدي الخلفاء المسلمين من عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه حتى خلافة المعتصم بالله سنة ثماني عشرة ومائتين من الهجرة. وهو لا يغفل أثناء ذلك دكر بعض الأحداث ومآثر الخلفاء . بدأ تاريخه بذكر قصة تولية أبي بكر الخلافة وما كان بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ، ثم تكلم أول ما تكلم على مسير خالد ابن الولد إلى أهل الردة.

<sup>(</sup>١) البلادري، فتوح البلدان (مصر: مطبعة السعادة)، ص ١٧.

# • مصادر الأمصار الإسلامية 🖫

كتاب البلدان: تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي (ت ٢٨٤ هـ):

يذكر اليعقوبي في مقدمة الكتاب عنايته واهتامه بأخبار البلدان،ومسافة ما بين كلّ بلدٍ وبلد منذ عنفوان شبابه وحدة ذهنه، فقد أكثر في هذه السن الأسفار ودام تغربه،ويتحدث عن الطريقة التي جمع بها مادة هذا الكتاب وما حواه والمنهج الذي سلكه بقوله:

« فكنت متى لقيت رجلاً من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره، فإذا ذكر لي محل داره، وموضع قراره سألته عن بلده ذلك ... ما هي؟ وزرعه ما هو؟ وساكنيه من هم عرب أو عجم... شرب أهله، حتى أسأل عن لباسهم... ودياناتهم، ومقالاتهم، والغالبين عليه... مسافة ذلك البلد وما يقرب منه من البلدان، والرواحل، ثم أثبت كل ما يخبرني به من أثق بصدقه، وأستظهر بسألة قوم بعد قوم حتى سألت خلقاً كثيراً، وعالماً من الناس في الموسم وغير الموسم من أهل المشرق والمغرب، وكتبت أخبارهم ورويت أحاديثهم، وذكرت من فتح بلداً بلداً، وجند مصراً مصراً من الخلفاء والأمراء، ومبلغ خراجه، وما يرتفع من أمواله فلم أزل أكتب هذه الأخبار، وأؤلف هذا الكتاب دهراً طويلاً، وأضيف كل خبر إلى بلده، وكل ما أسمع به من ثقات الكتاب دهراً طويلاً، وأضيف كل خبر إلى بلده، وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما تقدمت عندي معرفته... فجعلنا هذا الكتاب مختصراً لأخبار البلدان... وقد ذكرت أساء الأمصار، والأخبار، والأجناد، والكور، وما في كلّ مصر من المدن والأقالم، والطساسييج، ومن يسكنه والكور، وما في كلّ مصر من المدن والأقالم، والطساسييج، ومن يسكنه ويغلب عليه ويترأس فيه من قبائل العرب، وأجناس العجم، ومسافة ما بين والبلد والبلد، والمصر والمصر، ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام، وتاريخ البلد والبلد، والمصر والمصر، ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام، وتاريخ

<sup>(</sup>١) عبري ترتيب مصادر الأمصار الاسلامية على النحو التالي: المصادر العامة للبلدان الاسلامية ثم مكة الكرمة، فالمدينة النورة فالثام، فمصر، فاليمن، فالمرب والأندلس.

ذلك في سنته وأوقاته، ومبلغ خراجه، وسهله وجبله، وبره وبحره، وهوائه في شدة حره وبرده، ومياهه وشربه».

بدأ حديثه ببغداد وبرر هذا لأنها وسط الدنيا وسرة الأرض.

معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعيار والسهل والوعر من كل مكان تأليف ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦٣٦ هـ):

«أوضح ياقوت في كتابه هذا الأرض، وهيئتها، والاصطلاحات في معنى الإقليم واشتقاقه، والبلاد المفتوحة في الإسلام، ثم ذكر أسلم البلاد والجبال والأصقاع والأودية والقرى والأمصار والبحار والأنهار. ورتب ياقوت معجمه على حسب حروف الهجاء، وفرغ من تأليفه سنة ٦٢١ هـ ».

## • مصادر تاريخ مكة المكرمة •

أخبار مكة وما فيها من الآثار: تأليف أبي الوليد عمد بن عبد الله بن أحد الأزرقي (ت ٢٢٣ هـ):

يقول محقق الكتاب: «كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار هو كتاب خطط أكثر منه كتاب تاريخ، فقد تتبع الأزرقي إنشاء الكعبة المعظمة، ومعاهد مكة المكرمة وما فيها من آثار وأماكن، وألَّم بجمل تاريخها وجغرا فيتها منذ نشأتها، وأتى على صورة موضحة مما سلف لها من مجد طارف وتليد، مجيث تجمعت في الكتاب ميزات خاصة قلم تجدها في كتاب غيره، وصار ما وضع بعد ذلك من الكتب التي تبحث في خطط مكة عالة على خطط الأزرقي «.(١)

على أن المؤلف وضع لكلّ مبحث عنواناً مستقلاً دون الارتباط ببابٍ أو فصل غالباً. نهج في سرد الأحداث طريق الرواية كما هي طريقة المحدثين والمؤرخين السابقين.

ويذكر محقق الكتاب عن أخبار مكة للأزرقي توله:

«إن حفا الكتباب يشبه من بعض الوجوه كتاب ابن هثام في السيرة النبوية، وذلك باشتراك أشخاص عديدين في تأليفه بيد أنه لا يشبهه من جهة كونه مختصراً من مجموعات كبيرة، بل بالعكس فقد كان صغير الحجم،ثم زيد عليه علاوات كثيرة وضم إليه مواد عديدة أدت إلى اتساعه ».(٢)

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تأليف أبي الطيب التقي الفاسي عجد البن أحمد الحسني المكي (ت ٨٣٢ هـ):

يتحدث محقق الجزء الأخير محود محمد الطناحي عن أهمية هذا الكتاب في موضوعه بأنه:

<sup>(</sup>١)، (٢) الأزرقي، أخبار مكة وما فيها من الآثار، تحقيق رشد ملحس، الطبعة الثالثة، (١٥، ٢٠٠ ملابع الثقافة)، ١٩٥٨/١٣٩٨)، ج١، ص١٥،٢٠٠

«أكبر موسوعةٍ في تاريخ مكة، ومن حكمهاءأو عاش فيهاءأو دخلها أو سكنها من العلماء والفقهاء والحكماء والشعراء والأدباء وغيرهم ». (١) بدأ المؤلف الكتاب بقدمة ملخصة من كتابه (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام) في أربعين باباً تعرض فيها إلى ذكر مكة المشرفة، وحكم بيع دورها وإجارتهاء وأسائها، وكثير من الأحكام الشرعية المختصة بها، وتكلم عن أخبار الكعبة وما يتصل بها، والسقاية والأماكن التي تتعلق بها المناسك، والأماكن الأثرية بها، كما ضمنها أخباراً جاهلية وإسلامية لها تعلق بالحجاج، وعرض الأثرية بها، كما ضمنها أخباراً جاهلية وإسلامية لها تعلق بالحجاج، وعرض الأثرية مكة في الإسلام على سيل الإجال، وقد أوضح المؤلف أنه جمع فيها بين ما ذكره الأزرقي من الأخبار الملائمة ما ذكره الأزرقي، وبين ما كان بعد أبي الوليد الأزرقي من الأخبار الملائمة لذلك كله. (١)

ثم أتسبع دلسك بذكر شيء من سيرة نبينا المصطفى عَبَالِكُمْ على وجه الاختصار، وقد ذكر إلى جملة الأسباب من تصديرها في مؤلفه « باعتبار كونه من البلد الأمين وسيادته للخلق أجمعين ».

ومجموع ما ذكره من السيرة النبوية ملخص ومختصر من السيرة الصغرى المحافظ علاء الدين مغلطاي المصري الحنفي رحمه الله وأكده بلفظه. (٦) ثم شرع في ذكر التراجم حسب ترتيب حروف المعجم خلا الحمدين والأحدين فإنه قدمهم على غيرهم «لشرف هذين الاسمين على غيرهم من الأسماء » يقول الفاسي رحمه الله « وذكرت في أثناء كثير من التراجم أحاديث وآثاراً، وحكايات وأشعاراً، اقتداء بأئمة الحديث الأخيار».

 <sup>(</sup>١) الغاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق محود محمد الطناحي (القاهرة:
 مطبعة السنة الحمدية، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٩ م)، ج ٨ ص ١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج ٨، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج ١، ص ٣١٧.

يشرح المؤلف منهجه في عرض التراجم بقوله:

« وبدأت في هذه التراجم بتراجم الرجال الذين أساؤهم معروفة ، ثم بعد انقضاء تراجهم أتبعتها بباب فيه تراجم الرجال المعروفين بكناهم ، وأساؤهم معروفة ليس فيها اخلاف إلا في يسير منها ... ثم أتبعت هذا الباب بتراجم النساء المعروفات بكناهن عمن لم يعرف النساء المعروفات بكناهن عمن لم يعرف لها اسم ، أو عرف اسمها ولكن اختلف فيه ، وذكرت معهن نسوة مشهورات بكناهن وأساؤهن معروفة ليسهل بذلك الكشف عن أسمائهن ، ثم أتبعت ذلك بنسوة لا تعرف أسماؤهن ، وإنما يعرف بالنسبة إلى آبائهن وغير ذلك ... هذا

وقد ذكر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب المصادر التي ساعدته في الحصول على المادة العلمية لهذا الكتاب.

وللمؤلف الفاسي كتب أخرى في تاريخ مكة وهي:

- · شناء الغرام بأخبار البلد الحرام طبع في مصر سنة ١٩٥٦ في مجلدين.
  - تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام (مختصر شفاء الغرام) مخطوط.
    - ألز هور المقتطفة من تاريخ مكة الشرفة.
- \* عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى (اختصره من العقد الثمين)

يتول محمد الطيب حامد الفقي: « وقد جعله المؤلف (العقد الثمين) أساس كتبه المذكورة، وهي منه بمثابة الختصرات أو المستخرجات »(٢)، (٣).

تاريخ القطبي (المسمى كتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام): تأليف قطب الدين ابن علاء الدين النهروالي المكي (ت ٩٨٨ هـ):

بدأ المؤلف بذكر سنده فيا ينقله من أخبار البلد الحرام ثم قسم موضّوعات الكتاب إلى عشرة أبواب وخاتمة.

<sup>(</sup>١) المدر نفيه، ج ١، ص ٥.

<sup>(</sup>۲) المدر نفسه، ج ۱، ص هـ.

<sup>(</sup>٣) المدر نفسه، ج ١، ص هـ.

الباب الأول: في وضع مكة المشرفة شرفها الله تعالى، وحكم بيعها وشرائها، وحكم المجاورة بها.

الباب الثاني: في بناء الكعبة المعظمة زادها الله تعالى شرفا وتعظيا.

الباب الثالث: في بيان ما كان عليه وضع المسجد الحرام في الجاهلية وصدر الإسلام.

الباب الرابع: في ذكر ما زاد العباسيون في المسجد الحرام.

الباب الخامس:في ذكر الزيادتين اللتين زيدتا في المسجد الحرام بعد التربيع النابيع الذي أمر به المهدي العباسي.

الباب السادس فيذكر ما عمره ملوك الجراكسة في المسجد الحرام.

الباب السابع: في ذكر ملوك آل عثان.

الباب الثامن: في دولة السلطان سليان خان.

الباب التاسع: في ذكر دولة السلطان سليم خان.

الباب العاشر: في ذكر السلطان مراد الذي لأجله ألف الكتاب.

الخاتمة: في ذكر المواضع والأمكنة المشرفة التي يستجاب فيها الدعاء.

### • مصادر تاريخ المدينة المنورة . •

أخبار مدينة الرسول عَلِي المعروف بالدرة الثمينة: تأليف الحافظ محد بن النجار (ت ٦٤٣ هـ):

يقول محقق الكتاب صالح محمد جمال في التعريف بالكتاب:

«... وعلى الرغم من صغر حجمه وإبجاز تعبيراته فإنه يعطي صورة واضحة الملامح للأطوار التي مرت (بالمدينة المنورة) من تاريخ الطوفان إلى العصر السابع الهجري عصر المؤلف وأهم الآثار بها كوادي العقيق وجبل أحد والحندق وبعض الآبار، وفي الوقت نفسه يأتي على الأدوار التي مرت بعارة المسجد النبوي الشريف بمنبره وروضته منذ تأسيسه والزيادات التي طرأت عليه في عهد النبي عيالية ، ثم في خلافة عمر وخلافة أبي بكر، وخلافة عثان وعصر الوليد بن عبد الملك الأموي، وأيام المهدي بن أبي جعفر العباسي بأسلوب موجز مستساغ، ثم يستطرد إلى ذكر مساجد المدينة وتاريخها ».

ويتحدث الحقق في تقديمه للطبعة الثانية عن السلسلة التاريخية عن المدينة المنورة الموجود منها والمفقود بقوله:

« لقد حظيت مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أو دار الهجرة بعدد كبيرٍ من المؤلفات منذ فجر الإسلام إلا أن أكثرها فقد ولم يعثر إلا على ذكره في المعاجم وكتب التاريخ.

ولمل أول من ألف عن المدينة المنورة هو محمد بن الحسن بن زبالة وهو بعنوان (أخبار المدينة) وقد عاش في منتصف القرن الثاني للهجرة ومات في آخره وتتلمذ على الإمام مالك. ثم تلاه المؤرخ الزبير بن بكار وهو من مواليد المدينة وتوفي سنة ٢٥٦ ه بمكة بعد أن تولى قضاء ها ولم يعرف اسم كتابه بالضبط.

<sup>(</sup>۱) أخبار مدينة الرسول، تحقيق صالح جال، الطبعة الثانية (بيروت: دار الفكر، ١٠) أخبار مدينة الرسول، ١٩٧١/١٣٩١)، ص ٧.

ثم ألف عمر بن شبة كتابه (أمراء المدينة) و (أخبار المدينة) وكان معاصراً لابن بكار.

ويتعاقب المؤلفون على المدينة عبر القرون التالية فتخبرنا كتب معاجم المؤلفين عن:

أخبار المدينة: ليحيى بن الحسن بن جعفر وعاش في أواخر القرن الثالث. فضائل المدينة: للمفضل الجندي المتوفى سنة ٣٠٨.

إتحاف الزائر: لأبي اليمن بن عباكر.

بهجة النفوس والأسرار: لعبد الله بن محمد المرجاني المتوفى سنة ٦٩٩ هـ. روضة الفردوس: لمحمد بن أحمد الأقشهري المتوفى سنة ٧٣٩.

التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة: لحمد بن أحد المطري المتوفى سنة ٧٦٥ هـ.

نصيحة المشاور وتعزية الجاور: لعبد الله بن محمد بن فرحون المتوفى سنة ٧٦٩ هـ.

ولم يعرف مصير هذه المؤلفات ولم يطبع منها شيء حسب علمنا، ثم تلا ذلك كتابان ها:

- تحقيق النصرة بتلخيص معالم الهجرة: للزين أبي بكر بن الحسين المراغي
   المتوفى سنة ٨١٦ وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً..
- والمغانم المطابة في فضائل طابة: للمجد الغيروز أبادي المتوفى سنة ٨١٧ هـ.
   وقد ظهر محققاً بقلم الأستاذ حمد الجاسر ونشرته دار اليامة بالرياض.

ومن الكتب المؤلفة قديماً عن المدينة كتاب (خلاصة الوفا) للسمهودي، وقد طبع عدة طبعات و (عمدة الأخبار) للعباسي وهو مطبوع ».(١)

<sup>(</sup>۱) المدر نفسه، ص ٤ - ٦.

المفانم المطابة في ممالم طابة: تأليف مجد الدين أبي الطاهر عد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت ٨٢٣٠هـ):

في التعريف بالكتاب يقول محققه الشيخ حمد الجاسر:

م في المقدمة يذكر (المؤلف) أنه زار المدينة في سنة ٧٨٢ فجدد نظره في معالمها فلم ير كتاباً حاوياً يجمع تأريخها فقام بوضع كتاب جامع لما ذهب في كتب المتقدمين بدداً، متجنبا الإطناب، ثم ذكر اسم الكتاب (المفانم المطابة في معالم طابة) وذكر أبوابه الستة وهي:

- (١) في فضل الزيارة وآدابها وما يتعلق بذلك.
- (٢) في تاريخ البلد المقدس، وذكر من سكنه.
  - (٣) في أسماء المدينة.
- (٤) في الفضائل المأثورة، وتحدث في هذا الباب عن بناء المسجد وذكر الدور التي حوله، وظهور نار الحجاز، ومقبرة البقيع، والمشاهد التي بظاهر المدينة، والمساجد التي صلى رسول الله عَلَيْتُ فيها.
  - (٥) في ذكر أماكن المدينة...
- (٦) في تراجم ممن أدركهم في المدينة، أو ذكر له أشياخه المدنيون وغيرهم أنهم أدركوهم بها على اختلاف طبقاتهم، وذكر جماعة ممن لهم بالمدينة آثارا صالحة وإن لم يساكنوا أهلها وهو آخر الكتاب ه. (١)

وقد اقتصار ناشر الكتاب ومحققه على طبع وتحقيق القسم الخامس من الكتاب وهو أطول الأبواب واعتذر عن نشر الباقي بقوله: ولقد كان الأولى أن يطبع الكتاب كاملاً غير أن ما في الباب الأول منه من مصادمة لرأي محققي العلماء كالإمام تقي الدين بن تيمية وغيره مما لا تتسع له صدور كثيرٍ من القراء إلا بعد التعليق على الأحاديث التي وردت فيه، وبيان ما في بعض

<sup>(</sup>١) المغانم المطابة في معالم طابة، تحقيق حد الجاسر، الطبعة الأولى، (الرياض: منشورات دار إليامة للبحث والترجة والنشر، ١٩٦٩/١٣٨٩)، ص ٤.

آراء مؤلفه من خطأ وهذا ما حملني على أن أدع هذا لأحد العلماء ... ، " ا

وفي المقدمة ذكر المحقق عرضاً موجزاً شاملاً ومفيداً للمهتمين بتاريخ المدينة المنورة منذ بداية تاريخ منفصل لها حتى العصر الحديث بما وقع معرفته له.

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: تأليف نور الدين على بن أحد المصري السمهودي (ت ٩١١ هـ):

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب خصها المؤلف بدراسة وعرض تاريخ المدينة المنورة.

- اقتفاء الوفا بأخبار مدينة المصطفى: وهو « كتاب مفصل ذكر فيه ما أمكنه الوقوف عليه من تواريخ المدينة المنورة، وما عاينه من أمور لم يظفر بها أحد من مؤرخيها وسلك فيه طريقة الاستيماب، وجمع ما افترق من معاني تلك الأبواب، وتلخيص مقاصد جميع تواريخ المدينة التي وقف عليها، وإضافة ما اقتضى الحال أن يضاف إليها ... ولم يظفر هذا الكتاب بالإتمام فضلاً عن الظهور والتداول فقد كان المؤلف تركه في المسجد النبوي وسافر إلى مكة المكرمة فاحترق الكتاب فيا احترق بحريق أماكن من المسجد النبوي "<sup>11</sup>
- خلاصة الوفا بأحبار دار المصطفى : « وهو كتاب مختصر في نحو نصف وفاء الوفا مع جع مقاصده وتحسين وصفه ».(")
- وفاء الوفا: وهو وسط بين الكتابين السابقين إذ قصد به اختصار
   كتابه الأول = مع توسط غير مفرط » و « مع ما رأى من ذلك من
   الإتحاف بأمور لا توجد في غيره من المختصرات ولا المبسوطات سيا

<sup>(</sup>١) المصدر نفيه، صاف.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء تحقيق وتعليق محد عي الدين عبد الحميد، ج ١، ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٣.

فيا يتعلق بأخبار الحجرة الشريفة، ومعالمها المنيفة، فقد استفاد ذلك عياناً وعلم أخبارها إيقاناً بسبب ما حدث في زمانه من العارة...» ورتبه على غانبة أبواب:

الباب الأول: في أساء هذه البلدة الشريفة (المدينة).

الباب الثاني: في فضائلها وبدء شأنها، وما يؤول إليه أمرها، وما يتعلق بذلك في ستة عشر فصلاً.

الباب الثالث: في أخبار سكانها في سالف الزمان، ومقدمه عليه .

الباب الرابع: فيا يتعلق بأمور مسجدها الأعظم.

الباب الحامس: في مصلى النبي عَلِيُّ في الأعياد.

الباب السادس: في آبارها المباركات، والعين والفراس والصدقات التي هي الباركات.

الباب السابع: في أوديتها وأحمائها وبقاعها وجبالها وأعهالها ومضافاتها. الباب الثامن: في زيارته علي في أربعة فصول.(١)

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۲.

#### • مصادر تاریخ الثام •

تاريخ دمشق: تأليف على بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عاكر (ت٥٧١هـ):

يقول محقق الكتاب صلاح الدين المنجد في التعريف بالكتاب:

«في المجلدتين الأولى والثانية تخطيط دمشق وسورها وأبوابها وخططها، وأنهارها ومصانعها، ومساجدها وآثارها، وفضائلها وخصائصها وما يتصل بذلك من تقويها وتخطيطها. وترجم المؤلف في بقية المجلدات لكلّ من يصح أن يترجم له من أهل دمشق وخلفائها وأمرائها وحكامها وقضاتها، وعلمائها وأدبائها وشعرائها بمن ولد أو أقام بها أو زارها وحلّ بها منذ الفتح الإسلامي إلى زمان المؤلف، وقد يترجم لمن كان قبل الإسلام، وبذلك جع أعظم عدد من رجال الثقافة الإسلامية، وأعلام حضارة العرب فجاء كتابه أشبه بمعلمة إسلامية ».(1)

ومنهجه في التراجم هو ذكرها حسب ترتيب الحروف الهجائية مع اعتبار الحرف الثاني والثالث ومثله بالنسبة لآبائهم وأجدادهم إلا أنه بدأ التراجم بذكر من اسمه أحمد لموافقته لاسم المصطفى أحمد عَبِاللَّهِ، ويشرح منهجه مفصلاً بقوله:

«وبدأت بذكر من اسمه منهم أحمد لأن الابتداء بمن وافق اسمه اسم المصطفى أحمد، ثم ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني والثالث تسهيلاً للوقوف، وكذلك أيضاً اعتبرت الحروف في أساء آبائهم وأجدادهم، ولم أرتبهم على طبقات أزمانهم أو كثرة أعدادهم، ولا على قدر علوهم في الدرجات والرتب، ولا لشرفهم في الأفعال والنسب، وأرد فتهم بمن عرف بكنيته، ولم أقف على حقيقة تسميته، ثم بمن ذكر بنسبته، وبمن لم يسم

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق، تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي)، ج ١، ص د.

في روايته، وأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات، والإماء الشواعر المشهورات. وقدمت قبل جميع ذلك جملة من الأخبار في شرف الشام و فضله، وبعض ما حفظ من مناقب سكانه وأهله، وما خصوا به دون أهل الأقطار، وامتازوا به على سائر سكان الأمصار، ما خلا سكان الحرمين، وجيران المسجدين المعظمين، وبوبت ذلك جميعه تبويباً ورتبته في مواضعه ترتيباً... "() الروضتين في أخبار الدولتين: تأليف شهاب الدين أبي محد عبد الرحمن بن الراهم المقدسي الشافعي (ت ٦٦٥ هـ):

يؤرخ المؤلف في هذا الكتاب الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية ومؤسسها الملك العادل نور الدين زنكي والصلاحية ومؤسسها صلاح الدين الأيوبي ابتداء من سنة إحدى وأربعين وخسائة حتى وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة تسع وثانين وخسائة من الهجرة. ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أهمية علم التاريخ وعناية السلف به فكان حافزاً له على صرف بعض العمر فيه. وفي هذه المقدمة يشير المؤلف إلى مصادر هذا الكتاب التي اقتبس منها مادته، وهي في نفس الوقت تشير إلى المصادر التاريخية المهمة لهذه الفترة، نعرضها هنا كما ذكرها المؤلف:

« ... فعمدت إلى أكبر كتاب وضع في هذا الفن على طريقة المحدثين وهو تاريخ مدينة دمشق حماها الله عز وجل الذي صنفه الجافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن العساكري رحمه الله وهو ثماغائة جزء في ثمانين مجلداً فاختصرته وهذبته، وزدت فوائد من كتب أخر جليلة وأتقنته، ووقف عليه العلماء، وسمعه الشيوخ والفضلاء، ومر بي فيه من الملوك المتأخرين ترجمة الملك العادل نور الدين، فأطربني ما رأيت من آثاره، وسمعت من أخباره، مع تأخر زمانه وتغير خلانه، ثم وقفت بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين فوجدتها في المتأخرين كالعمرين

<sup>(</sup>۱) الصدر نفسه، ج ۱، ص ۵،

رضي الله عنها في المتقدمين... وقد سبقني إلى تدوين مآثرها جاعة من العلماء، والأكابر الفضلاء، فذكر الحافظ الثقة أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي في تاريخه ترجمة حسنة لنور الدين زنكي رحمه الله ولأجله تم ذلك الكتاب، وذكر اسمه في خطبته، وذكر الرئيس أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي في مذيل التاريخ الدمشقي قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية إلى سنة خس وخسين وخسائة.

وصنف الشيخ الفاضل عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري عرف بابن الأثير مجلدة في الأيام الاتابكية كلها وما جرى فيها، وفيه شيء من أخبار الدولة الصلاحية لتعلق إحدى الدولتين بالأخرى لكونها متفرعة عنها.

وصنف القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تم الموصلي عرف بابن شداد قاضي حلب مجلدة في الأيام الصلاحية وسياق ما تيسر فيها من الفتوح واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رحمه الله تعالى.

وصنف الإمام العالم عاد الدين الكاتب أبو حامد محد بن محد بن حامد الأصفهاني في كتابين كلاها مسجوع متقن بالألفاظ الفصيحة والمعاني الصحيحة أحدها: الفتح القدسي اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين وسيرته السعتحه بسنة ثلاث وثمانين وخمسائة، والثاني البرق الشامي ذكر فيه الوقائع والحوادث من الفزوات والفتوحات وغيرها مما وقع من سنة وروده دمشق وهي سنة اثنتين وخمسين وخمسائة إلى وفاة صلاح الدين سنة تسع وثمانين فاشتمل على قطعة كبيرة من أخبار أواخر الدولة النورية إلا أن العاد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف على الناظر فيه ... فحذفت تلك الأسجاع إلا قليلاً منها استحسنتها في مواضعها، ولم تكن خارجة عن الفرض المسجاع إلا قليلاً منها استحسنتها في مواضعها، ولم تكن خارجة عن الفرض تلك الرسائل الطوال ... ووقفت على مجلدات من الرسائل الفاضلية وعلى تلك الرسائل الطوال ... ووقفت على مجلدات من الرسائل الفاضلية وعلى من دواوين وغيرها فالتقطت منها أشياء مما يتعلق بالدولتين أو بإحديها، وبعضه سمعته من أفواه الرجال

الثقات، ومن المدركين لتلك الأوقات، فاختصرت جميع ما في ذلك من أخبار الدولتين وما حدث في مدتيها من وفاة خليفة أو وزير، أو أمير كبير، أو ذي قدر خطير وغير ذلك، فجاء مجموعاً لطيفاً، وكتاباً ظريفاً، يصلح لمطالعة الملوك والأكابر، من ذوي المآثر والمفاخر، وسميته (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين) ».

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: تأليف جمال الدين محمد بن سالم بن واصل (ت ٦٩٧ هـ):

دراسة تاريخية متخصصة وبصورة موسعة للدولة الأيوبية ويعتبر عمدةً ومرجعاً للكتب التاريخية التي ألفت بعده، يقول جمال الدين شيال محقق الأجزاء الثلاثة الأولى في هذا الصدد.

« ولندرة المراجع المعاصرة الأصيلة التي أخذ عنها ابن واصل أو لضياعها أصبح كتابه ( مفرج الكروب ) العمدة والمرجع لمعظم المؤرخين العرب الذين عاشوا بعد القرن السابع الهجري وكتبوا عن العصر الآبوبي من أمثال أبي الفداء والذهبي، والمقريزي، وابن تغري بردي، والنعيمي وغيرهم... »(١)

« جعل المؤلف الجزء الأول من كتابه ينتهي بنهاية عصر صلاح الدين ووفاته، ثم بدأ الجزء الثاني بالتاريخ للأحداث التي تلت وفاة صلاح الدين...».

إلا أن الحقق أعاد تقسيم الكتاب على الصورة التالية:

«أما نحن فقد اتخذنا أساساً محالفاً لتقسيم الكتاب وذلك لضخامته ووفرة عدد صفحاته التي تنيف في الأصل على الألف، فجعلنا الجزء الأول ينتهي بوفاة نور الدين واستقلال صلاح الدين الفعلي مجكم مصر، وأفردنا لعصر صلاح الدين من مبدئه إلى نهايته الجزء الثاني، أما... الجزء الثالث فيغطي

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب، تحقيق حال الدين شيال (القاهرة: دار القلم)، ج ٣، ص ح.

عصر أولاد صلاح الدين وأخيه العادل، وينتهي بوفاة العادل سنة ٦١٥ ه "(١)

أما الجزء الرابع فيغطي عصر الملك الكامل محمد (٦١٥هـ - ٦٦٥ هـ).

أما الخامس والسادس فيشملان عصر الملك الصالح نجم الدين أيوب وابنه توران شاه وقيام دولة المإليك.

ذيل على هذا الكتاب علي بن عبد الرحيم بن أحمد تلميذ المؤلف وقد وصل فيه إلى سنة ٦٩٥. (٢)

<sup>(</sup>١) (٢) المسدر بفسه: مقدمة المحقق، ج ٢، ص س.

#### • مصادر تاریخ بغداد •

تاريخ بغداد: تأليف أبي بكر أحد بن على الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ):

تحدث عن بغداد ومعالمها الحضارية واتخذ من حديثه عنها ووصفه لها منطلقاً ينفذ منه لترجمة علمائها وأدبائها وأعيانها، وهو ما يذكره في المقدمة بقوله: « هذا كتاب تاريخ مدينة السلام وخبر بنائها، وذكر كبراء نزالها، وذكر وارديها، وتسمية علمائها، ذكرت من ذلك ما بلغني علمه، وانتهت إلي معرفته... ».

وأضاف إلى هذا ذكر خبر (المدائن) على الاختصار وتسمية من وردها من الصحابة، وذلك لقربها من مدينة السلام، وأن المسافة إليها بعض يوم. احتوى الكتاب على سبع آلاف وثمانائة وإحدى وثلاثين ترجمة. وقد وضح منهجه في ترتيبها بقوله:

« جمعت ذلك كله وألفته أبواباً مرتبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسائهم، وبدأت منهم بذكر من اسمه محمد تبركاً برسول الله على أبعته بذكر من ابتدأ اسمه حرف الألف، وثنيت بحرف الباء ثم ما بعدها من الحروف على ترتيبها إلى آخرها، ليسهل إدراك ذلك على طالبيه... وكل من تقدمت وفاته بدأت بذكره، دون غيره ممن مات بعده، وإن كان المتأخر أكبر سناً، وأعلى إسناداً، إلا أن تتسع ترجمة في بعض الأبواب فأرتب أصحابها على توالي حروف المعجم من أوائل تسمية الآباء، ومن شد عن معرفة تاريخ وفاته ذكرته في أثناء أهل طبقته من عاصره...».

## 🐞 مصادر تاریخ مصر 🐞

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف حمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي (ت ٨١٣ هـ):

كتاب كبير في تاريخ مصر، مرتب على السنين، ابتدأ فيه مؤلفه بفتح عمرو بن العاص من سنة ٢٠ هـ (٦٤٠) م إلى أثناء ٨٧٢ هـ (١٣٦٧) م، وقد ذكر فيه من ولي مصر من الملوك والسلاطين والنواب ذكراً وافياً مع ذكر ملوك الأطراف بطريق إجالي، آتياً في كل سنيه على ما وقع من الحوادث المهمة، ومن توفي من رجالات الأمة الإسلامية.

كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأمصار: تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن على المقريزي (ت ٨٤٥ هـ):

« يصف هذا الكتاب المدن والأحياء الختلفة والأسوار والعائر ويتكلم أيضاً على السكان وعلى مشيدي العائر المختلفة كما يتطرق إلى تاريخ مصر في العصور الإسلامية ويعنى عناية خاصة بآثارها وبحضارة الشعب المصري أنذاك » (١)

كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: تأليف تقي الدين أبي العباس أحد بن على المقريزي (ت ٨٤٥ هـ):

يأتي هذا السفر الجليل في نهاية سلسلة من كتب تاريخ مصر التي اعتنى بها المؤلف وشغلت اهتامه ليكمل به الحلقة التاريخية التي ابتدأها بكتاب (عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط )(٢) وهو «في تاريخ مصر من الفتح الهربي إلى قبيل تأسيس الدولة الفاطمية »، وكتاب (اتعاظ الحنفا

<sup>(</sup>١) مصادر التاريخ الاسلامي، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) « موجود بمكتبة الدولة ببرلين ضمن مجموعة خطية رقمها ٩٨٤٥، في الجزء التاسع ص ٣٢٦ من كتالوج الخطوطات العربية، ورقم الخطوط في هذه الجموعة ٥٦ ، محد مصطفى زيادة على كتاب السلوك، ج ١، ص ٩.

بأخبار الخلفاء) وهو «في تاريخ مصر زمن الخلفاء الفاطمين » ثم رغب أن يتمم هذه الخلقة التاريخية بهذا الكتاب فيدون تاريخ » من ملك مصر من الأكراد الأيوبية والسلاطين المإليك التركية والجركسية في كتاب بحصر أخبارهم الشائعة ويستقصي أعلامهم الذائعة، ويحوي أكثر ما في أيامهم من الحوادث والماجريات، غير معتن فيه بالتراجم والوفيات » ويبين عدم اهتامه بالتراجم والوفيات الأنه قد أفرد لها تأليفاً. (المحل والوفيات الله فيه منهجاً وسطاً بين الإكثار الممل والاختصار الخلق.

يقول محقق الكتاب محمد مصطفى زيادة: « كتب المقريزي كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك) على نظام الحوليات، الشائع في مؤلفات المؤرخين الشرقيين في المقرون الوسطى، فسرد تاريخ كل سنة على حدته، ولم يحاول أن يصل بين سنة وأخرى أبداً، ولم يستوقف القارئ في وسط السنين إلا عند حدوث عهد جديد، وقد سار المقريزي على هذا النحو... ه(1)

حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ):

من أحسن ما ألف في هذا الموضوع، سلك فيه المؤلف طريقاً وسطاً ليس بالطويل المستطرد، ولا بالمقتضب الخالي من النفع والجدوى.

<sup>(</sup>۱) ويقصد المؤلف بهذا كتاب المتغى الذي أراد تأليفه في تراجم حكام ومشهوري مصر في عانين مجلاً ولكنه لم ينجز منه سوى ستة عشر، ومن هذه ثلاثة بخطه محفوظة في مكتبة ليدن بهولندة تحت رقم ۱۰۳۲ وجزء واحد آخر منها في باريس بالمكتبة الأهلية بالقسم المربي رقم ۱۱۶۵، وربحا قصد المقريزي بهذا كتاب درر المقود الغريدة في تراجم الأعيان المفيدة الذي لم ينجزه كذلك. غير أن هذا الكتاب الثاني كان مقصوراً على تراجم المعاصرين، والجزء الأول منه المشتمل على الأساء من حرف الألف الى حرف المين موجود بمكتبة مدينة جوتا (GOTHA) بألمانيا تحت رقم ۱۷۷۱ء.

محد مصطفى زيادة على كتاب السلوك، ج ١، ص ١٠. (٢) المقريزي، كتاب السلوك لموقة الدول والملوك، الطبعة الثانية (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجة والشر)، ١٩٥٦ ، ج ١، ص ن

بدأه بذكر ما ورد في شأن مصر من الآثار، ثم ثناه بذكر تاريخ مصر في عهد الفراعنة على حسب ما وقع لديه من المعارف، وعلى حسب ما كان شائعاً في عصره، ثم وصف الفتح الإسلامي وما صاحبه من وقائع وأحداث، وما تم من امتزاج المصريين بالعرب تحت راية الإسلام، ثم ذكر الوافدين على مصر، ومن نبغ فيها من أصحاب المذاهب، ومن عاش بها من الحفاظ والمؤرخين، والمقراء، والمقطبين وغيرهم مع ذكر نبذ من حياتهم وتاريخ موالدهم ووفياتهم، ولم يخل كتابه من تاريخ الولاة الذين تعاقبوا عليها، والقضاة الذين حكموا فيها، والحكومات التي قامت بها، وما بني فيها من المساجد والمدارس والخانقات...

وكان سبيله في كل ما أورده من هذا الكتاب النقل عن الكتب المتحصصة في هذا الشأن مضافاً إليها ما وقع له من المشاهدة، أو ما نقله سماعاً عن علماء عصره من الشيوخ والأقران والتلاميذ. وينوه عن بعض الجوانب المتعة في الكتاب بقوله:

« هذا كتاب سميته حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، أوردت فيه فرائد سنية، وغرائب مستعذبة مرضية تصلح لمسامرة الجليس، وتكون للوحدة نعم الأبيس...».

#### • مصادر تاريخ اليمن •

كتاب تاريخ مدينة صنعاء: تأليف أحمد بن عبد الله الرازي الصنعاني (ت ٤٦٠ هـ):

يذكر محققا هذا الكتاب في التعريف به بأنه يعتبر الكتاب الوحيد المعروف عن تاريخ هذه المدينة منذ الأسطورة في التأليف إلى زمن المؤلف القرن الخامس.

«والكتاب... يشبه كتب البلدان الماثلة التي ألفت في تواريخ البلسدان كتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها، إلا أنه أكثر إيجازاً، وأقل استيفاء في تراجم الرجال، فقد ذكر أخبار من قدمها من أصحاب الرسول الكريم، ومن الولاة، والمشهورين من رجال العلم والحديث إلى بعض الاستطرادات في مواضع تتشابه فيها كتب التاريخ الإسلامية كتفسير بعض آيات من القرآن فيا يتعلق بصنعاء اليمن، وقضايا الفتوحات العربية، وأخبار الرسول عليه ، وأخبار الصحابة والتابعين.

أما ذكره لبعض الموادث السياسية فقد يأتي بشكل عارض غير مقصود بذاته... ولعل إعراضه عن ذلك يعود إلى شخص المؤلف الذي لم يكن له أي اهتام إلا بالعلم ورجاله، ثم عن له الفضل في هذا الميدان من قومه وليس له شأن في الحديث عن الأمراء والحكام، فهمه الانقطاع إلى البحث والدرس والتأليف... والكتاب قبل ذلك تغن بصنعاء (مدينة سام بن نوح) وقد انفرد المؤلف بكثير من التراجم اليمنية لم تعرف عند غيره كما انفرد ببعض الأخبار... وقد اعتمد أسلوب المحدثين ومنهاجهم في نقل الخبر والرواية أو الحديث... "(1)

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق حسين عبد الله العمري، وعبد الجبار زكار، ص

تاريخ اليمن: تأليف نجم الدين عارة بن أبي الحسن على الحكمي اليمني (ت٥٦٩هـ):

يذكر المؤلف أنه بأمر من القاضي الأجل الفاصل أبي علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين أبي الجد علي البيساني إلى وضع كتاب مجمع فيه ما علق بحفظه من أخبار جزيرة اليمن سهلها ووعرها برا وبحراً، ومدد ممالكها، وأبعاد مسالكها وحروب أهلها ووقائعهم، ومكاثرهم وصنائعهم، وأخبار قضاتها ودعاتها، وأخبار أعيانها وأمرائها ومن روى له عنه أو رآه من شعرائها، فكان هذا الكتاب بمثابة الإجابة لرغبة القاضي. اتخذ المؤلف من أخبار الداعي على بن محمد الصليحي أساساً لكتابه، وهو ما أشار إليه في العنوان الأول في الكتاب.

«أخبار الداعي علي بن محمد الصليحي وعنها يتفرع جلّ أخبار اليمن، وبها يتعلق الكتاب من القضاة والدعاة ».(١)

ويتحدث محقق الكتاب في التقديم له بقوله:

، وجدير بنا الإقرار بأن كتاب عارة (تاريخ اليمن) ليس من الكتب التي تؤهل صاحبها للانخراط في سلك كبار المؤرخين في العلم، يتضح ذلك عا قاله عارة من أنه كتبه للتثقيف والتعليم، بل لإزجاء وقت فراغ أحد العظاء، لذلك أبرز فيه - في براعة وحذق - كل ما يمكن أن يؤدي إلى هذا الحدف من فكاهة أو نادرة، أما المسائل ذات الخطر فكان يلمسها لمساً رقيقاً، أو يدع بعضها دون تناول، ولكنه مع ذلك احتفظ لنا بالحقائق الرئيسية في التاريخ الإسلامي لوطنه في العصر الذي عاش فيه.

أما أسلوبه في كتابة هذا التاريخ فيمتاز بالبساطة والسلاسة، وكان يعبر عن إحساسه بكل ما هو شيق وجذاب في قوة ورصانة... ،(<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن، تحقيق المنتشرق (كاي) ترجة دكتور حسن سليان محود (مصر: دار الثناء للطباعة)، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه، ص ١٦،

## وقد َ ضُمَّ الْحَقق إلى هذا الكتاب كتابين آخرين:

- ملخص ابن خلدون لتاريخ اليمن المنقول من كتابه المطول في ملخص التاريخ المام (المبر).
- و أخبار القرامطة باليمن تأليف أبي عبد الله بهاء الدين (يوسف) بن يوسف بن يعقوب الجندي (ت ٧٣٢ هـ) وهذا الجزء كما يدكر المحقق مستخلص من كتاب المؤلف الجندي بعنوان (كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك) ويتحدث عنه المحقق (كاي) معرفاً له:

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: تأليف على بن الحسن الخزرجي (ت ٨١٣ هـ):

«جمع المؤلف في الباب الأول من كتابه هذا نبذةً حسنةً ذكر فيها ملخص تاريخ ملوك حمير وغسان في الجاهلية والإسلام، وأبان فيها تشييد السدّ

<sup>(</sup>١) المقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، تصحيح وتنقيح الشيخ مجمد بسيوني عسل، (مصر: مطبعة الهلال)، ج ٢، ص ج.

وخرابه بسيل الغرم، وأسهب في ذكر انتساب ملوك الشام في الجاهلية من غسان..

ثم أوضح في الباب عينه مجمل تاريخ بني رسول في الإسلام ومبدأ أشرافهم على اليمن قبل أن يستقلوا بالملك فيه.

ثم ابتدأ المؤلف الباب الثاني مسن الكتاب بذكسر قيام السدولة المنصورية واستقلال الملك المنصور بالملك في اليمن سنة ثلاثين وستائة من الهجرة في عهد بني أيوب أصحاب مصر، وهو الملك المنصور نور الدين عمر بن رسول. ثم سرد حوادث الحروب والمشاغبات التي حدثت في بلاد اليمن من سنة ٦٣٠ هو إلى سنة ٨٠٣ هو من الهجرة، وختم كتابه بوفاة الملك الأشرف ابن الملك الأفضل ليلة السبت الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٨٠٣ من الهجرة... وقد أطنب المؤلف كثيراً في ذكر تاريخ حياة الفقهاء وتوليهم مناصب القضاء ببلاد اليمن، وجنح في كثير من الأحاين إلى التعبير عن الحوادث بعبارات يظهر أنها عانية عامية ه. (١)

والمؤلف أعسطى الشيء الكثير من الوقت والجهد لتاريخ اليمن والتدوين لأحداثه وأعلامه ظهر هذا في مؤلفاته الأخرى وهي:

- الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من الإسلام مخطوط.
  - \* طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن عطوط.
    - العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن.
      - 🔹 مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدن .(٢)

قرة العيون في أخبار اليمن الميمون: تأليف وجيه الدين عبد الرحن بن علي الديبع (ت ٩٤٤ هـ):

في صدد التعريف بهذا الكتاب وأهميته يتحدث المستشرق (كاي H.C. في صدد التعريف بهذا الكتاب يكاد لا يكون غير اختصار KAY

<sup>(</sup>١) المدر نفية.

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الثالثة، ج ٥، ص ٨٣.

لكتاب الكفاية (١) يستهله المؤلف بالجزء الرابع من مخطوط الخررجي، فيجعل منه الجزء الأول وينقل لنا فصوله على نحو مختصر فصلاً وراء فصل بنفس ترتيبها وعناوينها في (الكفاية). ثم يعقبه الجزء الثاني، وهو الخامس عند الجزرجي، وفي الورقة ١٣٣ ينتهي الفصل الثاني عشر فيضيف من بعده ستة فصول أخرى يصل فيها بتاريخ الدولة الرسولية إلى نهايتها. ويلي هذا الجزء الثالث بادئاً بالورقة ١٤٤ وهو مقسم إلى ثلاثة فصول: تحوي تاريخ بني ظاهر إلى نهاية دولتهم وحتى فتح اليمن على يد جيوش آخر سلاطين مصر الماليك. السندلك نتبين أن هذا الجزء الأخير من كتاب الديبع البادئ بالورقة ١٣٣ هو وحده ما يمكن القول عنه أنه ذو قيمة حقيقية من وجهة النظر التاريخية. وقد اعترف المؤلف في مقدمة كتابه بفضل الخزرجي، ويلاحظ أنه كان يطلق على كتاب الخزرجي اسم (العسجد) "(١) ثم يذكر (كاي) عن وجود نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١١)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١٠)، والثانية برقم نسختين بمكتبة المتحف البريطاني الاولى برقم (٢٥١٠)، والثانية برقم نسخة بينه بمنتونه بشرقي بمنتونه بمنتون

غاية الأماني في أخبار القطر الياني المسمى (عقيلة الدمن الختصر من أنباء الزمن في أخبار اليمن): تأليف يجيى بن الحسين بن القاسم بن محد بن علي (ت ١١٠٠ هـ):

هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر موسع للمؤلف بعنوان (أنباء الزمن في أخبار اليمن) وقد ضم فيه المؤلف كثيراً من الاستطرادات والتفاصيل، فلما أحس أن كتابه أطول مما ينبغي قام بوضع هذا المختصر.

« يبدأ المؤلف كتابه هذا بنبذة عن بلاد اليمن ومكانتها بين بلاد العالم ثم ينتقل إلى ذكر مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن نشأته في إيجاز حتى كانت الهجرة، فيتبع في كتابته نظام الحوليات حسب تسلسل السنوات المجرية مع العماية بأخبار انتشار الإسلام بين أهل اليمن، ثم ذكر أسماء عمال

<sup>(</sup>١) الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من الاسلام تأليف علي بن الحسن الخزرجي .

<sup>(</sup>٢) مقدمة المستشرق، (كاي) لكتاب تازيخ اليمن تأليف عارة الحكمي اليمني، ص ٢٤٠

النبي على اليمن وأهم أعالهم، ثم ولاة بني أمية وبني العباس، وما تعرض له اليمن في تلك العصور من أحداث داخلية وخارجية.

ويبدو أن المؤلف حرص داغاً على ألا تشده أحداث الدولة الإسلامية الكبرى بعيداً عن مسرح نشاطه الأصلي وهو اليمن... وبعبارة أخرى فإن الدارس لهذا الكتاب يشعر داغاً بأن المؤلف إذا نظر أحيانا إلى خارج اليمن بإحدى عينيه، فإن عينه الأخرى تظلّ داغاً ترقب أحداث اليمن، وما يجري فيه من أعال...».

« وهكذا جاء كتاب (غاية الأماني في أخبار القطر الياني) سجلاً حافلاً لتاريخ اليمن حتى سنة ١٠٤٥ هـ (١٦٣٥م). ويزيد من قيمة هذا الكتاب في نظرنا أن مؤلفه أوتي من سعة الأفق ما جعله يحرص دائماً على أن يضمن كتابه كثيراً من التعليقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي تعطي كتابه أهمية خاصة، فهو مثلا يشير إلى شجرة القات وشجرة البن، وبداية ظهورها في اليمن لأول مرة، ويتكلم عن استمال الأسلحة النارية والبنادق في اليمن وأثرها. ويعطي أهمية خاصة لظهور النفوذ الأوربي البرتغالي في بحر المند ومدخل البحر الأحر ...»

ومن مؤلفاته التاريخية عن اليمن:

أنباء الزمن في تاريخ اليمن وهو أصل هذا الكتاب.

• وبهجة الزمن في حوادث اليمن.

ويقول محقق الكتاب في معرض الدراسة:

«على أن كتاب أنباء الزمن يعتبر أهم مصنفات يحيى بن الحسين على وجه الإطلاق، وجاء هذا الكتاب بمثابة دائرة معارف ضخمة في تاريخ اليمن في العصور الوسطى... »(١)

<sup>(</sup>۱) يجي بن الحسين، غاية الأماني في أخبار القطر الياني، تحقيق وتقديم هـ سعيد عبد الفتاح عاشور، مراجعة د. محد مصطفى زيادة، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م (القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر)، ص ٧، ٨ - ٩.

# • مصادر تاريخ المفرب العربي والأندلس

البيان المغرب في أخبار المغرب: تأليف أبي عبد الله عمد بن عذارى المراكثي

« من أهم الكتب التي تشمل حوادث المغرب والأندلس السياسية والاجتاعية والإدارية، كما تعرض مؤلف الكتاب إلى الحروب التي نشبت بين العرب والغرنجة أو بين العرب أنفسهم، ولم يتعد ابن عذاري سنة ٢٠٢ ه في إيراده لحوادث تاريخ المغرب.

أما فيا يتعلق بأخبار الأندلس فقد توقف المؤلف عند أخبار سنة ٣٨٧ م بعد أن ذكر الأمراء والولاة الذين تولوا إفريقية للأمويين، كما ذكر غزوات المنصور بن أبي عامر مؤسس الدولة العامرية في الأندلس ».(١)

المغرب في حلى المغرب: قام بتأليفه ستة علياء، أربعة منهم وزراء الواحد منهم بعد الآخر، أولهم شاعر عالم وهو أبو عجد عبد الله الحجاري، وبقيتهم خية من آل سعيد هم الأمير الوزير عبد الملك بن سعيد، ثم خلفه على نفس العمل ولداه أبو جعفر أحمد، وعجد، ثم موسى بن عجد ثم علي بن موسى.

يتناول الكتاب الأحداث التاريخية والتطورات السياسية بقدر غير قليل من التفصيل كما يضم الكتاب ما يناهز ستائة وسبعة وأربعين شاعراً من شعراء الأندلس على مسيرة تاريخه منذ دخول عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) حتى زمان على بن موسى آخر المؤلفين أي النصف الثاني من القرن السابع.

<sup>(</sup>١) الدخل إلى التاريخ، ص ١٧٣٠.

## • مصادر الرحالة والجفرافيين •

مالك المالك تأليف أبي القامم إبراهيم بن محد الاصطخري الفارسي (ت٢٤٦هـ):

" يحوي وصفاً دقيقاً لكل جزء من أجراء العالم الإسلامي، وأشهر مدنه، ووضح ما أثبته في كتابه بالخرائط، واعتمد فيا دونه على رحلاته في المالك الإسلامية، وفصل فيه الكلام على تلك المالك بأن قسمها إلى عشرين إقلياً، بين ما اشتمل عليه كل إقليم من المدن والتجار والأنهار، فتكلم على بلاد العرب، وبلاد المغرب ومصر والشام والجزيرة والعراق وفارس والهند إلى بلاد ما وراء النهر ».

كتاب التنبيه والإشراف: تأليف أبي الحسن على بن الحسين بن على الحسيني الثافعي (ت ٣٤٦ هـ):

«ذكر فيه الأفلاك وهيآتها، والنجوم وتأثيرها، والعناصر وتركيبها، وأقسام الأزمنة والنواحي، والآفات وتأثيرها في السكان، وحدود الأقاليم السبعة، والعروض والأطوال ومصاب الأنهار، وملوك الفرس، والروم وأخبارهم، وجوامع تواريخ العالم والأنبياء، ومعرفة السنين القمرية والشمسية، وسيرة النبي عيالية، وظهور الإسلام وسير الخلفاء، وأعمالهم ومناقبهم إلى سنة ٣٤٥ ه ».

كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان: تأليف أبي الحسن على بن الحسين بن على الحسيني الشافعي (ت ٣٤٦ هـ):

« تكلم فيه على هيئة الأرض ومدنها وجبالها وأنهارها ومعادنها ، والأبنية

<sup>(</sup>١) هذا القيم مقتبس بتصرف من كتاب:

على ابراهم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الاسلامي العام وفي التاريخ المسربة ١٩٦٣). ص التاريخ المسربة ١٩٦٣). ص ٨٢ - ٨٠٥.

العظيمة المقامة، وتقسيم الأقاليم، وتباين الناس، ولم يفته في هذا الكتاب سِير الملوك القدماء وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ووصل في سرد الحوادث التاريخية إلى سنة ٣٣٣، وهي السنة التي ألف فيها كتابه: مروج الذهب ».

المسالك والمالك: تأليف أبي القاسم محمد بن حوقل المغدادي (ت ٣٦٧ هـ):
« قال ابن حوقل في مقدمة كتابه:

«قسد عملت هذا الكتاب على صفة أشكال الأرض ومقدارها بالطول والعرض، وأقاليم البلدان ومحل الغابر منها والعمران من جميع بلاد الإسلام، بتغصيل مدنها وتقسيم ما يغرد بالأعهال الجموعة إليها، ولم أقصد الأقاليم السبعة التي عليها قسمة الأرض، لأن الصور الهندسية وإن كانت صحيحة فكثيرة التخطيط، وقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصويراً وشكلاً يحكي موضع ذلك الإقليم، ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن والبقاع وما في أضعافها من المدن والأصقاع، وما فيها من القوانين والارتفاع، وما فيها من الأنهار والبحار، وما يحتاج إلى معرفته من جوامع ما يشتمل عليه ذلك الإقليم على وجوه الأموال والجبايات والأعشار والخراجات، والمسافات في الطرقات». أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: تأليف شمس الدين أبي عبد الله عجد المقلسي (ت ٣٨٧ هـ):

قيم من الناحية الجغرافية والتاريخية. قال المقدسي يصف محاسن كتابه:

و وما تم لي جمعه إلا بعد جولاني في البلدان، ودخولي أقاليم الإسلام، ولقائي العلماء، وخدمتي الملوك، ومجالستي القضاة، ودرسي على الفقهاء، واختلافي إلى الأدباء والقراء وكتبة الحديث ومخالطتي الزهاد والمتصوفين، وحضور مجالس القصاص والمذكرين، مع لزوم التجارة في كل بلد والمعاشرة مع كل أحد، والتفطن في هذه الأسباب بفهم قوي حتى عرفتها، ومساحة الأقاليم بالفراسخ حتى أتقنتها ودوراني على التخوم حتى حررتها».

وكان المقدسي يعتمد في كل ما يكتبه على ما يشاهده بنفسه في أسفاره،

وأشاد بذكر مبلغ ما أفاده من رحلاته، فقال: وخطبت على المنابر، وأذنت على المآدن، وأبحت في المساجد، وأكلت مع الصوفية الهرائس، ومع الخانقائيين الشرائد، ومع النواتي القصائد ».

الآثار الباقية عن القرون الخالية: تأليف أبي الريحان عمد بن أحمد الخوارزمي البيروني (ت ٤٤٠):

«بين فيه التواريخ التي تستعملها الأمم على اختلافها، والشهور التي تستعمل في التواريخ عند كل أمة مع ذكر أسائها، وأسلم أيام الأسبوع، واستخراج التواريخ بعضها من بعض، وبيان تواريخ الملوك الأقدمين وغيرهم ممن اتصلت بنا أخبارهم، وهم من آدم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وأسلم ملوك بني إسرائيل، وآشور، وبابل، وكلديا، وملوك البطالسة في مصر، وملوك الروم قبل ظهور النصرانية وبعدها، وملوك البطالسة في مصر، وملوك الروم قبل ظهور النصرانية وبعدها، وملوك القسطنطينية، وأنواع الملوك وألقابها، وأنواع الألقاب الصادرة عن حضرة الخلافة، وذكر أعياد الأمم القديمة، وأعياد النصارى. وصيامهم، وأعياد العرب في الجاهلية، والتطورات التي حدثت بعد ظهور الإسلام».

سفرنامة أو «زاد المسافر»: تأليف ناصر خسرو (ت ٤٧١ هـ):

« جاب كثيراً من البلاد الإسلامية وخاصة: مصر والشام وفلسطين والحجاز، وأودع كتابه ( سفرنامه ) كل مشاهداته في تلك البلاد ... وجاءت كتابته عن مصر في ذلك العصر أحسن ما في كتابه، فقد اعتبر القاهرة المركز الرئيسي للمذهب (الاسماعيلي) الذي يدين بعقائده، ووصف ثروة البلاط الفاطمي وأبهته وما كانت عليه الفسطاط والقاهرة من عظمة ورقي ... ». للغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب: تأليف أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن أبي مصعب البكري (ت ٤٨٧ هـ):

« بكتابه معلومات جليلة عن شهالي إفريقية، وهو يعد جزءاً من كتاب (المسالك والمهالك) لابن خرداذبه الفارسي، الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وهو من أقدم الكتب الجغرافية التي ظهرت باللغة

العربية ، ويشتمل كتابه على ذكر المدن والقرى من مصر إلى برقة ، وعلى بيان الطرق إلى الواحات ومن طرابلس إلى قابس ، ومنها إلى القيروان . ثم فصل الكلام على إفريقية وبلادها وحدودها وغرائبها وذكر مدينة تلمسان وما والاها إلى المغرب ، وتكلم على بلاد السودان ومدنها المشهورة ، واتصال بعضها ببعض والمسافات بينها وسير أهلها ونبذة عن تاريخ البربر » .

وللبكري أيضا كتاب:

معجم ما استعجم: «وصف الأستاذ مصطفى السقا المعجم وأوضح قيمته العلمية في هذه العبارة: «وهو معجم لغوي جغرافي يصف جزيرة العرب، ويتقصى ما بها من المعالم والمشاهد والبلدان، والمعاهد والآثار، والمحافد والمناهل والنوادر. ويتتبع هجرة القبائل العربية من أوطانها واضطرابها في أعطانها، وترددها بين مصايفها ومرابعها ومباديها ومحاضرها، ويذكر أيامها ووقائعها وأنسابها وعشائرها».

كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: تأليف أبي عبد الله محد بن محد بن عبد العزيز الشريف الإدريسي (ت ٥٦٠ هـ):

«أوضح الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق) صورة الأرض وهيئتها ومقدار المسكون منها، وذكر البحار ومبادئها وما تنتهي إليه، وما يلي سواحلها من البلاد والأمم، وقسمها إلى أقاليم سبعة، وذكر ما تحتوي عليه من البلاد والأمم والعجائب والمسالك والطرق ومقدار فراسخها وأميالها ومجاري بحارها، ورسم خريطة لكل إقليم مبيناً فيها ما يشتمل عليه من المدن والكور،

وما يدلّ على أهمية الكتاب أنه ترجم في القرن السابع عشر الميلادي إلى اللغة اللاتينية، كما أن علماء الغرب شهدوا بأنه لا يوجد كتاب آخر يماثل كتاب الإدريسي من حيث قيمته الجغرافية وتفصيله الكلام على كثير من عالك العالم ».

كتاب الاعتبار أو (حياة أسامة): تأليف أسامة بن منقذ بن مرشد بن علي ابن مقلد بن نصر الملقب بمؤيد الدولة مجد الدين (ت ٥٨٥ هـ):

« قام أسامة بمدة رحلات في مصر والشام وبلاد الجزيرة وبلاد العرب،

وكان لهذه الرحلات أعظم الثأن في وصف الحياة الاجتاعية والاقتصادية ، وفي بنان العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في الشرق الأدنى في القرن السادس الهجري ، ووصف في كتاب الاعتبار ما شاهده في مصر من الأحداث فيا بين سنتي ٥٣٩ هـ و ٥٤١ ه ... والنزاع القائم بين الخلفاء والوزراء ... ، الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر: تأليف موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (ت ٦٢٩ هـ):

« وصف فيه رحلته إلى مصر، فقد وصف فيه ما في تلك البلاد من الآثار القديمة والوسيطة وما تختص به من المناخ عدا النبات والحيوان، ووصف القحط الذي انتاب مصر في تلك الفترة، وكان وصفه دقيقاً ».

رحلة ابن جبير: تأليف أبي الحسن عمد بن أحمد بن جبير الكناني (ت٦٤١هـ):

ابتدأ رحلته من غرناطة مسقط رأسه قاصداً البلاد الحجازية المباركة. «وصف في هذه الرحلة كل ما مر به من مدن، وما شاهد من عجائب البلدان وغرائب المشاهد، وبدائع المصانع، والأحوال السياسية والاجتاعية والأخلاقية، وعني عناية خاصة بوصف النواحي الدينية والمساجد والمشاهد وقبور الصحابة ومناسك الحج، ومجالس الوعظ والمستشفيات، والمارستانات، ووصف كذلك الكنائس والمعابد والقلاع والعواصف البحرية، وما كابده المسافرون من ضيق وذعر، وذكر الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين الصليبين والمسلمين، وما كان عليه الأهالي مسلمين ومسيحيين من علاقات حسنة في خلال تلك الحروب، ووصفه لكل ذلك دقيق مسهب يدل على دقة ملاحظته وسعة علمه.

وكان شديد الإعجاب بالسلطان صلاح الدين الأيوبي عظيم الإكبار له، فلا عر سائحة إلا بين فيها ما كان عليه هذا السلطان العظيم من العدل ونبل الأخلاق وكرم السجايا. وابن جبير قوي العاطفة الدينية يختم كلّ كلام بالدعاء إلى الله تعالى والتوكل عليه جل جلاله...

وقيد كان يفتنه كل ما يشاهده فكل مشهد (يفيد الأبصار ويستوقف المستوفر تعجباً). ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية عنه للمؤرخين والجغرافيين وكل من أراد الاطلاع على أحوال تلك الحقبة ».(١)

رحلة ابن بطوطة: المساة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجى المعروف بابن بطوطة (ت ٧٧٩ هـ):

« جاب بلاد المغرب، ومصر، وفلسطين والثام والحجاز والعراق، ومنها إلى بلاد اليمن فالقسطنطينية فخوارزم، ومنها إلى الهند فالصين فبلاد جاوه، ثم عاد إلى الصين فالهند فبغداد فالقاهرة فتونس فالسودان ومنها عاد إلى بلاده، ووصف كل البلاد التي شاهدها في عبارةٍ شائقة. »

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير، ١٣٨٤ (بيروت: دا، صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٣٨٤)، ص ٥ .

### • مصادر التراجم العامة •

تراجم رجال القرنين السادس والسابع (المعروف بالذيل على الروضتين): تأليف شهاب الدين أبي محد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي (ت ٦٦٥ هـ):

يعتبر هذا الكتاب تتمةً وتكملةً لكتابه (الروضتين في أخبار الدولتين) حيث ابتدأ يؤرخ للأحداث والرجال من سنة تسعين وخسمائة التي تتلو سنة وفاة صلاح الدين الأيوبي فيذكر فيها وفيا بعدها ما فاته ذكره في كتاب الروضتين سنة بعد سنة حسب ترتيب السنين:

وسلك فيم نفس المنهج الذي سار عليه في كتابه (الروضتين). وانتهى به العرض التاريخي للحوادث والرجال حتى سنة خس وستين وستائة من الهجرة.

وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، مما ثبت بالنقل أو السمع أو أثبته العيان: تأليف شمس الدين آحد بن محد بن ابراهيم بن خلكان (ت٦٨٦هـ):

يضم الكتاب ثمانائة وخساً وخسين ترجمة لأعلام الإسلام ومشاهيره من علماء ومفكرين، وملوك ووزراء. يغطي في كتابه هذا الحقبة الزمنية ابتداء من القرن الأول حتى قرابة نهاية القرن السابع الهجري. وقد التزم ترتيب الأسلم ترتيباً هجائياً فيقدم من أول اسمه الهمزة على من أول اسمه باء، وقد لاحظ هذا بالنسبة للاسم الأول في حرفه الأول والثاني دون الثالث في بعده.

وضح ما يحتويه الكتاب والمنهج الذي سلكه بقوله:

« هذا مختصر في علم التاريخ دعاني إلى جمه أني كنت مولماً بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة، وتواريخ وفياتهم وموالدهم، ومن جمع منهم كل عصر، فوقع لي منه شيء على الاستزادة وكثرة التتبع، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن، وأخذت من أفواه الأعمة المتقنين له ما لم أجده في كتاب، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مسودات كثيرة في

سنين عديدة... فاضطررت إلى ترتيبه، فرأيته على حروف المعجم أيسر منه على السنين فعدلت إليه، والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه الهمزة، ثم من كان ثاني حرف من اسمه الهمزة أو ما هو أقرب إليها على غيره فقدمت ابراهيم على أحمد، لأن الباء أقرب إلى الهمزة من الحاء، وكذلك فعلت إلى آخره، ليكون أسهل للتناول... ولم أذكر في هذا المختصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى معرفة أحوالهم، وكذلك الخلفاء، لم أذكر أحداً منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب لكن ذكرت جماعة من الأفاضل منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب لكن ذكرت جماعة من الأفاضل منهم اكتفاء بالمصنفات عنهم، أو كانوا في زمني ولم أرهم، ليطلع على حالهم من يأتي بعدي.

ولم أقصر هذا الختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك والأمراء، أو الوزراء أو الشعراء، بل كل من له شهرة بين الناس، ويقع السؤال عنه...».

فوات الوفيات والذيل عليها: تأليف محد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ):

يكمل ابن شاكر في هذا الكتاب ما نقص من التراجم في كتاب ابن خلكان (وفيات الأعيان)، وقد أشار في المقدمة إلى أن كتاب ابن خلكان من أحسن الكتب وضعاً لما اشتمل عليه من الفوائد الغزيرة، والحاس الكثيرة، ثم يستدرك عليه بقوله: «ورأيته قد أخل بتراجم بعض فضلاء زمانه وجماعة عن تقدم على أوانه، ولم أعلم أذلك لذهول عنهم، أو لم يقع له ترجمة أحد منهم ه\(^\) واستهدف من مؤلفه هذا أن يجمع كتاباً يتضمن ذكر من لم يذكره من الأعمة الخلفاء «والسادة الفضلاء، ويذكر أيضا من وافته المنية بعد وفاة ابن خلكان حتى عصر المؤلف.

رتسب المؤلسف التراجم التي عرضها ترتيباً ألفيائياً.

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات، تحقيق الدكتور إحسان عباس (لبنان: دار الثقافة)، ج ١، ص ١٠.

الوافي بالوفيات: تأليف صلاح خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت٤٧٥هـ):

يبدأ الكتاب بالترجمة لأعيان الأدب والتاريخ مرتباً إياها ترتيباً هجائياً، غير أنه استثنى الحمدين من الأعيان فجعل مكانهم في الكتاب يسبق جميع الأسلم وذلك تيمناً باسم النبي عَيْنِكُ (١)

وللصفدي أيضا كتاب:

نكت المميان في نكت العميان:

تسرجهم فيمه لمشاهير العميان من العلماء والأدباء والأعلام، وتحدث عن طرفهم ونوادرهم الأدبية<sup>(٢)</sup>

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ):

ترجم فيه لأعيان القرن الثامن الذين بلغ عددهم في كتابه خسة آلاف ومائتين وأربعة. سار فيه على ترتيب حروف المعجم مبتدئاً بالهمزة. (٣)

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي عاش بين سنتي ٨٣١ هـ - ٩١٢ هـ:

ترجم فيه لأعيان القرن التاسع، والترم فيه الترتيب الهجائي. (١١)

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: تأليف نجم الدين أبي المكارم عمد الغزي الذي عاش بين ٩٦٧ - ١٠٦١ هـ:

قسم القرن العاشر إلى ثلاثة أثلاث، أطلق على أعيان كل ثلث (طبقة) وبدأ الترجمة (للمحمدين) في كل طبقة، وبعدها يلتزم الأعلام المبتدئة بالهمزة ويسير على نسق الحروف الهجائية حتى آخر الطبقة. (٥)

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة، ص ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه، ص ٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه، ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ١٠٠٤.

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: تأليف عد أمين بن فضل الله عب الله الحبي (ت ١١١١ هـ):

عرض لتراجم الأعيان الذين عاشوا في القرن الحادي عشر على حسب المجائي لأسمائهم!<sup>(۱)</sup>

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: تأليف محد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ):

ترجم فيه لأكابر العلماء والأدباء والخلفاء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم حتى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري حسب الترتيب المجائي. ويشرح المؤلف منهجه في المقدمة بقوله:

«وقد جعلته على حروف المعجم مقدماً لمن قدمته حروف اسمه وإن كان غيره أقدم منه، مبتدئاً بقطب اليمن، وجنيد ذلك الزمن الناسك المتأله ابراهيم بن أحمد بن على بن أحمد الكينمي ».(٢)

وقد أنعم الله بتام هذا الكتاب (كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية) فالحمد له في الابتداء والانتهاء على ما تفضل وأعان، وأسأله التوفيق والقبول، وكان الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام تسع وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة، الموافق العشرون من مارس عام تسع وسبعين وتسعائة وألف للميلاد بمكة المكرمة .

المؤلف عبد الوهاب ابراهيم أبو سليان

<sup>(</sup>١) ألمِدر نفسه، ص ٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع، الطبعة الأولى (مصر مطبغة السعادة، ١٣٤٨). ج ١، ص ٤

# المصادر العربية القسم الأول

ابن الأثير، نصر الله بن محد بن محد بن عبد الكريم.

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.

تحقيق محيي الدين عبد الحميد.

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٨ هـ/١٩٣٩م.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

الطبعة الثالثة، طهران: المطبعة الإسلامية، ١٣٨٧ هـ - ١٩٥٧م.

خفاجي، محمد عبد المنعم.

البحوث الأدبية - مناهجها ومصادرها.

بيروت: دار الكتاب اللبناني.

روزنتال، فرانتز.

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي.

ترجمة: أنيس فريحة، مراجعة: وليد عرفات.

بيروت: دار الثقافة. ١٩٦١.

شلى ، أحد .

كيف تكتب جثأ أو رسالة.

الطبعة السادسة. مصر: مكتبة النهضة المرية. ١٩٦٨.

ضيف، شوقي.

البحث الأدبي - طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره. مكتبة الدراسات الأدبية. مصر: دار المعارف.

عطار، أحمد عبد الغفور «تحقيق ».

آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية.

الطبعة الثالثة. بيروت، ١٣٨٦ هـ/١٩٦٧م.

ملحس، ثريا عبد الفتاخ.

منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين.

الطبعة الثانية. بيروت: مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 1978م.

#### • المادر الأجنبية •

- ★ Berry, Ralph.
  How to Write a Research Paper. London: Pergamon Press,
  1969.
- Ehrlich, Eugene and Danniel Murphy.
  Writing and Researching Term Papers and Reports: a New Guide for Students. New York: Bantam Books, 1964.
- \* Evans, K.M.

  Planning Small Scale Research. Bristol: J.W. Arrowsmith Ltd.,
  1971.
- Hubbell, George Shelton.
   Writing Term Papers and Reports. Fourth edition. New York:
   Barnes and Nobel Books, 1962.
- ★ Pickford, L.J. and L.F.W. Smith. A Student Handbook on Note - taking, Essay Writing, Special Study and Thesis Presentation. London: Ginn and Company Ltd., 1969.
- ★ Markman, Robert A. and H. and Marie L. Waddell. 10 Steps in Writing the Research Paper. New York: Daron's Educational Series, 1NC, 1971.
- ★ Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. Fourth edition. The University of Chicago Press, 1973.

Student's Guide for Writing College Papers. Fourth edition. The University of Chicago Press, 1973.



#### • مصادر القسم الثاني •

ابن بدران، عبد القادر بن أحد بن مصطفى.

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

مصر: إدارة الطباعة المنيرية.

أبو رهو، محمد محمد.

الحديث والمحدثون.

الطبعة الأولى.

مصر: مطبعة مصر، شركة مساهمة، ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨م.

أبو سليان، عبد الوهاب ابراهيم.

النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي.

مجلة جامعة الملك عبد العزيز.

العدد الثاني (جادي الثانية ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨).

أبو شهبة، محمد بن محمد.

أعلام المحدثين.

مصر: مطابع دار الكتاب العربي.

بدوي، عبد الرحن.

مؤلفات الغزالي.

الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية.

بروكليان، كارل.

تاريخ الأدب العربي.

الطبعة الثالثة. ترجة عبد الحلم النجار.

مصر: دار المارف.

البغدادي، اسماعيل باشا.

هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين.

الطبعة الثالثة.

تصوير طهران: المكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي، ١٩٥٧م- ١٣٨٧هـ

بكر، السيد يعقوب.

نصوص في فقه اللغة العربية.

بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٠ ـ

التلمساني، أحد بن محد المقرى.

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب.

الطبعة الأولى.

تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

مصر: مطبعة السعادة، ١٣٦٩ هـ - ١٩٤٩م.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

الطبعة الأولى.

تصوير طهران: الطبعة الإسلامية، ١٣٨٧ - ١٩٥٧.

حسن، علي ابراهيم.

استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام وفي التاريخ المصرى الوسيط.

الطبعة الثانية.

مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٣٠

حادة، محمد ماهر.

المصادر العربية والمعربة.

بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ١٩٧٢م - ١٣٩٢ هـ.

الخطيب، محد عجاج.

أصول الحديث - علومه ومصطلحاته.

الطبعة الثانية.

بيروت: دار الفكر، ١٣٩١ - ١٩٧١.

الدقاق، عبر،

مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم.

حلب: نشر وتوزيع المكتبة العربية.

الذهبي، محمد حسين.

التفسير والمفسرون.

الطبعة الأولى.

مصر: دار الكتب الحديثة.

زيادة، نقولا.

الحسبة والمحتسب في الإسلام..

بيروت: المطبعة الكاثوليكية.

السبكي ، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . طبقات الشافعية الكبرى.

الطبعة الأولى.

تحقيق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو.

مصر: مطبعة عيسي البابي الحلبي، ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٤م.

الشكعة ، مصطفى .

مناهج التأليف عند العلماء العرب - قسم الأدب.

الطبعة الثانية.

بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٤.

شلبي، عبد الفتاح اسماعيل.

أبو على الفازسي - حياته - مكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات والنحو.

مصر: مكتبة نهضة مصر ومطبعتها.

ضيف، شوقي.

المدارس النحوية.

الطبعة الثالثة.

مصر: دار المارف.

طاش کبری زاده، أحمد بن مصطفی.

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم.

مراجعة وتحقيق: كامل كامل البكري، عبد الوهاب أبو النور.

مصر: مطبعة الاستقامة ١٩٦٨.

الطنطاوي، محمد.

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة.

الطبعة الثالثة.

مصر: مطبعة السعادة.

العراقي، محمد عاطف.

تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية.

الطبعة الثانية.

مصر: دار المارف، ١٩٧٤.

عطية ، عزت على عيد .

البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها.

مصر: دار الكتب الحديثة.

علي، محمد ابراهيم أحمد.

المذهب عند المالكية.

مخطوط، خاص.

المذهب عند الثافعية.

مجلة جامعة الملك عبد العزيز.

المدد الثاني (جمادي الثانية ١٣٩٨ - مايو ١٩٧٨).

غالى، وجدى رزق.

المعجات العربية ببلوجرافية شاملة مشروحة.

مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ١٣٩١ - ١٩٧١

كاشف، سيدة اسماعيل.

مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه.

الطبعة الثانية.

مصر: مطبعة السعادة.

الكتاني، محمد بن جعفر.

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة.

كراشي: كارخانه تجارة كتب، ١٣٧٩ - ١٩٦٠.

المبارك، مازن.

الموجز في تاريخ البلاغة.

بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

مباركي، أحد بن علي بن أحد سير.

المدة في أصول الفقه، تحقيق ودراسة. رسالة دكتوراه.

قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، الأزهر، ١٣٩٧ - ١٩٧٧.

علوف، محمد بن محمد.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

الطبعة الأولى.

مصر: المطبعة السلفية ومكتبله

تصوير: بيروت: دار الكتاب العربي اللبناني،١٣٤٩٠ هـ.

مطلق، البير حبيب.

الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهايه عصر ملوك الطوائف.

بيروت: المكتبة العصرية بصيدا، ١٩٦٧ هـ.

نعيم، محمد السيد وحجازي، عوض الله جاد.

في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية.

الطبعة الثانية.

مصر: دار الطباعة المحمدية بالأزهر.

النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف.

تهذيب الأسهاء واللغات.

مصر: إدارة الطباعة المنيرية.

تصوير: بيروت: دار الكتب العلمية.

المندي، على بن محد.

مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي.

الطبعة الأولى.

مكة: مطابع قريش، ١٣٨٨ = - ١٩٦٨م.

هور فتس ، يوسف .

المفازي الأولى ومؤلفوهاً.

ترجمة حسين مصار.

الطبعة الأولى.

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٦٩ هـ - ١٩٤٩م.

وافي، علي عبد الواحد.

المدينة الفاضلة للفارابي.

القاهرة: دار عالم الكتب للطبع والنشر، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣م.

# فهرس الأعسلام

#### \_1\_

الإباضي ، محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش الوهبي : ١٨٩ 77.: ابراهيم بن احمد بن على بن احمد الكينمي Y & & : ابراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى ابراهيم بن محمد الحلبي 777 3 737 C 177 ابراهيم الحربى ابراهيم (عليه السلام) 717 6 044 : 111: أبرأهيم مدكور ابراهيم النخعي **\*\*\***: ابن الابار ، محمد بن عبدالله بن ابي بكر القضاعي البلنسي ابن أبان الفارسي ، أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الففار بن محمد بن سليمان: ١٩٦ ، ١٩٧ ابن ابي جعفر المنصور ، عبدالله بن الخليفة المعتز بالله : 100 ابن أبي جمرة ، عبدالله بن سعد ٢١٦: ابن ابي الدم الحموي الشافعي ، شهاب الدين ابو اسحاق ابراهيم بسن عبدالله : ٥٠٤ ابن ابي ستة ، محمد بن عمر 717: ابن أبي الشريف ، محمد بسن محمد : ٢٩٦. ابس ابسی شیبه ابسن ابس عمسرو 137 ابن ابي يعلى ، ابو الحسين محمد بن الحسين : ٣٦٨ ابن أم قساسم 010:

ابن الاثير ، ابو السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجزري : ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

ابن الاثير ، تصرالله : } }ه

ابن الاخوة ، محمد بن محمد بين احمد القرشي : ٢٠

ابن أمير الحاج : ٣٤٥

ابس ایساس : ۱۸۵

ابن بابویه القمي ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى : ٣٨١ ا ابن بدران ، عبد القادر بن احمد بن مصطفى : ٣٦٨ ا ٣٧٤ ، ٣٩٦ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ،

ابن البزاز الكردري الحنفي ، محمد بن محمد بن شهاب : ٣٤١ ابن بشكوال ، ابو العباس خلف بن عبد الملك : ٥٦٠ ابن بطوطة ، ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتسي الطنجي : ٣٢٢

ابن البناء ، الحسن بن احمد البغدادي : . ٣٧ ، ٧٧ } ابن تغرى بردى ، جمال الدين ابو المحاسن يوسف : ٦٠٧ ، ٦٠٧

ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم ، تقي الدين : .ه ، ٥٣ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٦ ، ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٩٥ ، ١٠٢ ، ٢٧٠ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ٢٧٠ ، ٢٤٢ ، ٢٧٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣

170 + 17. 4 171

ابن تيمية ، عبد الحليم بن عبد السلام : ١٠٣ ، ١٣٥ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ابن تيمية ، عبد السلام بن عبدالله : ١٠٣ ، ١٣٥ ، ١٠٣ ، ٢٧٣ ابن جبير ، محمد بن احمد : ٦٢١ ، ٦٢٢

ابن جریر ، ۱۲۸ ، ۱۸۰

ابن الجزدي ، شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد : ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ،

ابن جزي الفرناطي المالكي ، محمد بن احمد: ٣٩٦ ، ٣٩٧ ابن جماعة ، محمد بن ابراهيم بن سعدالله : ٢٥ ابن جني ، ابو الفتح عثمان : ١٩٨ ، ١٥، ١١٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ابن الجوزى ، ابوالفرج عبدالرحمن : ٢٤٤ ، ٢٥٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٨١٥ ابن الجلاب ، عبيد الله بن الحسن : ٣٤٩

```
ابن الحاجب: ﴿ إِبِي عِمْرُ وَعَنْمَانَ } ٤١ ﴾ 6 $ 4 $ 6 $ 4 $ 6 $ 4 $ 6 $ 4 $ 6 $ 4 $ 6 $ 4 $
                                                                                                                                                          0116011601.
    إبن حيان البسستي ، ابو حاتم محمد : ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٥١ - ٢٦١ - ٢٦١
    ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن على بن مجمد بن حجر المسقلاني : ٢١١ "
    117 1 317 3 017 3 717 2 177 1 737 3 X37 1 307 1
                                                                                            710 ( 770 ( 770 ( 771 ( 77.
                ابن حزم ، ابو محمد : ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۳۹۱ ، ۳۹۱ ، ۳۹۱ ، ۳۹۱ ، ۳۳۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ،
                                                                                                                                                                   ابن حموش القيسى: ١٩٨
                ALLOW TYLE
               Mary Commercial Assertion
                                                                                                     ابن خنيل ، راجع احمد بن محمد بن حنيل
                                                                                                                                                                                              ابن حوقل: ٦١٨
    ابن حيان ، ابو عبدالله مجمد بن يوبسف بن علي بن يوسف الأندلسي أ ١٨٣٠
                                                                                                                             ابن خاقان القييسي . ٥٥١ . ١٠٠٠
                                                         ان خالونه ، أبو عبدالله الحسين بن أحمد : ١٩٦٠ - ٥٠٢
                                                                                             أبن خرداذبه الفاريبي في ١١٨ يرورون وويور
  ابن خزيمة ، أبو عبدالله أبي بكر محمد بن أسحاق ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٥٧ ،
                              ابن الخشباب ، ابو مجمد عبدالله بن احمد بن اجمع في ١٠٥٠
                                                                                                                                                                                                   ان خضر: ۲۱۳
                            ابن الخطيب ، ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الرادي : ٣٢٧
                                                                                ابن الخطيب ، محمد بن عبدالله: ٤٥ /١٠٠ أ. ١٣٨ إ.
                                                                                                    ان الخطيب البغدادي ، احمد بن على : ٢٦٣
                              ابن الخطيب ، لسان الدين محمد بن عبدالله : ١٦٢ ، ٥٦١ ، ١٣٢
ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي : ٢١٣ / ١٤٧ )
                                                                                                                       018 6 044 6 084 6 804
ابن خلكان ، شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم: ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٣٥٩ ،
                                                                                                                       778 = 0A8 ( EVA = E0.
                          ابن خليل الطرابلسي الحنفي ، علاء الدين أبو الحبين على : 113
                                                      ابن دحية ، أبو حقص عمر بن الحبين بن على ١٠٠٠ - ٥٦٠
                ابن درستويه ، عبدالله بن جمفر النحوي من ٥٣٥ م ١ ١٠٠٠ من المدارية المرابعة ا
             ابن دريد ، ابو بكر محمد بين الجيئن ود و ١٧٠٠ و و المدار و
```

ابن دقماق من أبواهيم بن مجمد ١٤٧٠ و ١٥٠٠ و أيد أي الما المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية ا

ابن رجب ، زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين احمد البغدادي : ٧٠)،

ابن رشد ، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد : ۲۹۲ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۱۳، ۳۱۳،

ابن الرشيد العباسي ، عبدالله بن محمد بن المتز بالله بسن المتوكل بسن المتعسم : ٥٣٩

أبن الراوندي ، احمد بن يحيى: ٢٩٧

ابن زولاق : ۸۷۰

ابن زيلون : ١٦٨

ابن السراج ، ابو بكر محمد بن السري : ٧٠

ابن السكيت ، يعقوب يوسف بن اسحاق : ١٩٤ ، ٩٥٤

ابن سوده الري الاندلسي ، ابو عبدالله سيدي محمد التاودي بن الطالب : ٣٥٤ ٤ ٢٥٢

ابن سيد الناس: ٢٢٨ ، ٢٤٧ ، ٢٨٨ ، ٢٥٩ ، ٢٧٥

ابن سيده ، ابو الحسين على بن اسماعيل : ٥٢٥ ، ٥٠٥

ابن سينا ، ابو على الحسين بن عبدالله بن الحسين بن على: ٣٠٦ ، ٣٠٥ ،

ابن شاس ، عبدالله بن نجم : ٣٤٩

ابن الشجري ، ابو السمادات هبة الله على بن محمد بن الحسن بن على بن ابي طالب : ٥٥١ / ٥٥٥

ابن الشحنة الحنفي ، ابو الوليد ابراهيم بن ابي اليمن محمد: ٢١١ ابن شداد ، بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن راقع بن تميم الموصلي: ٦٠٣ ابن الشلبي: ٣٤٥

ابن شهراشوب: 8۸۹

ابن الصابوني ، جمال الدين محمد بن علي المحمودي: ٢٥١

ابن الصباغ: ٣٥٨

ابن الصلاح ، ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهر زوري: ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۸۷

ابن طفیل ، ابو بکر محمد بن عبد اللك : ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۲۱۶

ابن عابدين ، احمد بن عبد الفني : ٣٤٣ ، ٢٤٤

ابن عبد البر ، أبو عمرو: ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ١٢٤ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨ .

أبن عبد الحكم ، عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم المعري: ٥٨٧ ، ٨٨٥

ابن عبد السلام: ٢٥١

ابن عبد الملك ، أبو عبدالله محمد : ١٠٤ ، ١٠٤

ابن عبد الهادي: ٢٤٤

ابن عدي : ۲۵۳

ابن عذاري المراكشي : ٦١٦

ابن العربي ، ابو بكر محمد بن عبدالله : ١٩٣ ، ٢١١ ، ٢٢٧ ، ٢٣٤

ابن عرفة : ۲۲۰ ، ۲۵۱ ، ۶۵۶

ابن عساكر ، ابو القاسم علي بن الحسن : ٢٤٥ ، ٦٠١ ، ٩٠٣ ، ٩٠٣

ابن عصفور ، ابو الحسن علي بن أبي محمد مؤمن بن محمد : ٧٠٥

ابن عطية ، ابو محمد عبد الحق بن غالب الاندلسي : ١٨٠ ، ١٨٣ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ابن عقيل : ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٥١٥

ابن علوان الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي المصري المالكي: ٢٣٥

ابن فرحون المالكي المدني ، برهان الدين ابراهيم بن علي : ٣٤٧ ، ٧٠٤ ،

ابن فرقد الشيباني ، ابو عبدالله محمد بن الحسن : ٣٣٣

ابن فهد الكي ، محمد بن محمد : ٢٥٣ ، ٢٨٥

ابن فيرة الشياطبي: ١٩٩

ابن قاضي شهبة : ٥٣٥

ابن قتيبة ، ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: ٢٥٦ ، ٨٥٨ ، ابن قتيبة الدينوري : ٢٥٦ ، ٨٥٨ ،

ابن قدامة القدسي ، موفق الدين عبدالله بن محمد بن احمد: ٣٧٠ ، ٣٧١ ،

ابن قطلوبغا ، قاسم بن قطلوبغا: ٢٥٩ ، ٢٩٦

ابن القوطية ، ابو بكر محمد بن عمر : ٤٩٨

ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر : ٢٢٤ ، ٢٧٠ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩

ابن کثیر ، عماد الدین اسماعیل بن عمر : ۲۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ،

ابن لبابة : ٣٤٧

ابن اللحام ، ابو الحسن علاء الدين على بن عباس البعلي الحنبلي: ٤٧٤ ابن ماجه ، ١٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٤٢

ابن مازه ، حسام الدين ابو الممالي عمر بن عبد العزيز : ٣٠٤ ابن ماكولا البغدادي ، ابو نصر علي بن هية الله . ٢٥١ ابن مالك الطائي الجيائي النحوي ، جمال الدين محمد بن عبدالله : ٥٠٨ ، ٢٠٥ ، ١٤٥ الحسين بن احمد : ٢٩٩

ابن مثنویه ، الحسین بن احمد: ۲۹۹ ابن مجاهد ، ابو بکر احمد بن موسی: ۱۹۷ ابن مرزوق « التلمسانی » : ۳۵۲

ابن المصنف: ١٥٥

ابن المعتز : ٥٥٦

ابن مفلح بي شبيس الدين محمد : ٣٧٢ ه ٢٧٣

ابن المقفع : ٥٧٥

ابن الملقن ، عمر بن على : ٢٢٣ ، ٢٢٦

این منده : ۲۲۹ تا ۲۶۲ ، ۸۶۲

ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : ٣٠٠

ابن منيع ، محمد بن سعد : ٦٦٥

ابن المواز ، محمد بن ابراهيم الاسكندري بن زياد : ٣٤٧

ابن النجار ، تقي الدين محمد بن احمد : ٣٥٩ ، ٣٧٧

ابن النديم ، ابو الفرج محمد بن استحاق الوراق : ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٦

ابن نقطة ، ابو بكر محمد بن عبد الفني : ٢٥١

ابن الوكيل ، صدر الدين محمد بن عمر : ١٩٥٥ ، ٢٦٨

ابن يعيش ، موفق الدين ابو البقاء يعيش بن علي: ١٠٥،٥٠٤ . ٥

ابن يونس: ٣٤٦ ، ٢٥٠

ابن هشام الانصاري المصري . ابو محمد عبدالله بن يوسف: ١١٥ ، ١١٥ ،

ابن هشام ، محمد بن احمد: ٥٠٣ ، ١١٥ ، ٢٩٥ ا ابن الهمام الحنفي ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد: ٢٩٦ ، ٣٤٥ ، ٥٤٥ ا ابو اسحاق البرمكي : ٣٦٨

ابو اسحاق الشاطبي ، ابراهيم بن موسى الفرناطي المالكي: . ٤٤.

ابو الاسود الدؤلي: ٥٥٥ ، ٥٣١ ، ٥٣٥

ابو البركات هبة الله على بن ملك البغدادي: ٣١٢

ابو بكر احمد بن على الطيب البغدادي: ٦٠٦

ابو بكر الانباري : ٥٥٣

ابو بكر بن السراج : ١٩٧

ابو بكر الخلال ١٠٤٠

ابو بكر عبد العزيز : ٣٦٩

ابو بكر الصديق : ۲۷۲ ، ۲۷۴ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۹

ابو بكر محمد بن خير الاموي الاشبيلي: ١٦٦٠

ابو بكر محمد بن فورك: ٣٢٨

ابو بكر محمد بن محمد بن عاصم الاندلسبي الفرناطي ١٢٦٠

ابو بكر هداية الله الحسيني : ٨٤]

ابو تمام ، حبيب بن أوس: ٥٠، ٥٥، ١٥٥

ابو جعفر الطحاوي احمد بن محمد بن سلامة بن ملسمة الازدي المصري - ٢٥٦٠

ابو جعفر محمد بن الحسين الحنفي: ٤٤١

ابو جعفر محمد بن مطر النيسابوري: ٢٣٦

ابو جعفر النحاس المصري: ١٨٨ ، ٥٠٦،

أبو الحسن الاشعري: ٢٨٧ : ٢٨١ : ٢٨١ : ٢٨٠ : ٢٩٥ : ٣٢٤.

ابو الحسن على بن الحسين بن على الحسيني الشافعي: ٦١٧

ابو الحسن على بن عبد السلام التسولي ١٩٠٠

ابو الحسن علي بن محمد الكنائي: ٢٦١

ابو الحسين احمد بن فارس ، ٢٨٥

ابو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المتزلي ٢٩٧ ، ٢٩٧ ،

1. • •

ابو الحسين القدوري: ١٥١

أبو الحسين محمد بن علي البصري المتزلي: ٣٨٠ ١ ٤٣٧ ، ٤٣٨

ابو حنيفة الدينورى: ٧٥٠

ابو حنيفة النعمان: ٢٦٥ ، ٢٦٩ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٥٨ ، ٢٦١ ، ٣٦٩ ، ٣٨٠

0.0 1 277 6 204 6 27. 6 274 6 21. 6 741

ابو حيان الاندلسي ، محمد بن يوسف: ٥٣٥ ، ٧٧ه

ابو حيان التوحيدي: ٥٥٠

ابو الخطاب الاخفش: ٤٩٣

ابو الروح عيسى الغزي الشافعي : ٤٠٨

ابو زرعة: ۲۷۷

ابو زکریا بحیی بن ابی بکر : ٤٨٧

ابو زكريا يحيى بن الخير: ٣٩٢

ابو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقى الشافعي: ٢٦٦

ابو سعيد صنّع الله الكرزه الكناني: ٢٠٥، ١٠٥

ابو شامة القدسي الدمشقي ، شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بسن

اسماعیل: ۲۰۲، ۲۲۳

ابو الطيب عبد الواحد بن على : ٣٦ ، ، ٥٥

ابو الطيب اللغوى: ٥٣٥

ابو عبدالله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي : ٣٩٧

ابو عمرو بن العلاء : ٩٣}

ابو العميثل الاعرابي ، عبدالله بن خليد : ٥٢٦

ابو الفضل بن طاهر: ٢٢٩

ابو الفضل العميدي: ٣٢٩

ابو الفضل مجد الدين احمد بن على البغدادي : ٣٣٩

ابو القاسم على بن عثمان العذري البغدادي : ٢٠٠٠

ابو محمد غانم بن محمد البغدادي: ٢٩٤

ابو مسلم الخراساني: ٥٧٥

ابو المظفر محي الدين محمد اورنك زيب بهادر عالم كير: ٣٤٣

ابو المودة خليل : ٣٥٣ ، ٣٥٣

ابو موسى الاشعرى ٧٠٠

ابو موسى الاصبهائي: ٢٤٧

أبو موسى المديني: ٢٤٨ ، ٢٥٨

أبو الهذيل العلاف : ٥٥٠

ابو هلال العسكري : ٢٨ ، ١١٥

ابو الوليد سليمان بن خلف التميمي الباجي: ٢٣٣

ابو يعلى البغدادي الحنبلي ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد

ابن الفراء : ٢٧١ ، ٣٦٨ ، ٢٧١ ع ١٤٤ ، ٨٨٥ ، ٢٨٨

ابو يعلى الموصلي: ٢٤١

ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوفي الانصاري : ١٦٤

اجناس جولد تسيهر: ٥٣ ، ١٠٦ ، ١٣٧

احسان عباس: ۷۷) ، ۲۷۵ ، ۲۲۵

احمد امين : ٣١٤.

احمد بن ابي المجد ٢٦٠٠٠

ابن حنبل ، انظر احمد بن محمد بسن حنبل

احمد بن سعيد الشماخي: ٣١٢

احمد بن سليمان بن كمال باشا: ٥٥)

احمد بن عبدالله بن عبد الرؤوف: ٢٤٤

احمد على بن احمد سير المباركي: ٢٧١

احمد بن محمد : ٣٢٩

احمد بن محمد بن حنبل: ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

احمد بن محمد بن عبد ربه: ٩٤٩

احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه أبو على ١٠٨٠

احمد بن منبع: ۲٤١

احمد بن يحيى المرتضى: ٣٩٧

احمد الحسيني : ١٨٨

احمد دراج ۲۰

احمد الزاهر: ٣٦٧

احمد الزرقاني: ٣٥٢

احمد شلبي : ٩٥ ، ٩٧ ، ١١٩ - ١٢١ / ١٢٢ / ١٢٢ / ١٢٧

احمد عبد الفقور العطار: ٥٢ / ١٠٥ / ١٣٦ / ١٣٧

احمد محمد شاكر: ٩٥٠

الاحبوذي : ۲۲۸ ،

الاخسيكي الحنفي ، حسام الدين محمد بن محمد بن عمر : ٤٤٢

الاخفش ، ابو الحسن سعيد بن مسعده : ٥٣٢ 6 ٥٣٢

Tدم (عليه السلام): ٧٦٥ ، ٧٩٥ ، ١٩٥ ، ١١٦

ارسطو: ۳۰۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۳۲۱

الارموي ، تاج الدين : . }}

الارموى ، صفى الدين : ٢٥٩

الارموري ، سراج الدين محمود بن ابي بكر : ٣٢٢

الازرقي ، أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد : ٢٠٥

الازهري، أبو منصور محمد بين أحمد: ٢٧ه ، ٥٣٠

اسامة بن منقذ: ١٤

الاسترابادي ، ميرزا محمد بن علي: ٤٨٩

الاستراباذي : رضي الدين محمد بن الحسن: ٥٠٦ ، ١٥ ، ١١٥ ، ١٩٠ ،

اسحاق بن راهو به: ۲٤١

اسد بن الفرات: ٣٤٦

الاسفرايني ، ابو المظفر طاهر بن محمد : ٢٨٤

اسكندر الافروديس: ٥٠٥

اسماعيل بأشا بن محمد أمين بن ميرسليم الباباني البغدادي: ١٦٨ ، ١٦٨ ١

777 6 177

اسماعيل الجبرتي: ٢١١

اسماعيل الحائك : ٣٤٥

الاسنوي ، جمال الدين عبد الرحمن : ٤٤٠

الاستوي الشبافعي ، جمال الدين عبد الرحيم : ٤٧٣ ، ٤٨٣

الاسيوطى . شمس الدين بن محمد احمد المنهاجي : ٢٠٩

آصف بن على اصغر فيضى: ٣٨٦

الاصطخرى ، ابرأهيم بن محمد: ٦١٧

الاصفهائي ، ابو الفرج على بن الحسين بن محمد : ٥٥٠

الاصفهاني ابو نميم احمد بن عبدالله: ١٨٢

الاصم ، محمد بن يعقوب : ٢٣٦

الاصمعى ، عبد الملك بن قريب : ٢٢٨ ، ٧٠٥ ، ٥٥٣

ا فلاطون : ٣٠٣ ، ٢٠٤

افهمر: ۳۰۳

الكيا الهراسي ، على بن محمد : ١٩٢

البير حبيب مطلق: ٤٩٨ ، ٣٧٥

الألوسي ، شهاب الدين محمود: ١٨٥

امام عبد الرحمن: ٦١

الآمدي ، سيف الدين علي بن ابي على بن محمد الثعلبي الشافعي : ٢٩٣،

377 · 473 · 473 · 773

الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى : ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ٥٤ ،

730 3330

امرىء القيس: ٥٥٦

الأمير ، محمد بن محمد السنباوي : ٣٥٥

الانباري " عبد الرحمن بن محمد : ٥٠٥

ایاس بن مضر : ۷۶

الايجى ، عضد الدين عبد الرحمن بن احمد : ٢٩٥ ، ٢٩٥

الباجي • ابو الوليد سليمان بن خلف: ٢٣٣ الباز العربي: ١٩٤

الباخرزي ، على بن الحسن : ٧٥٥

الباقلاني ، ابو بكر محمد بن الطيب البصري : ٢٨٧ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤

البحتري ، ابو عبادة وليد بن عبدالله : . ١٥ ، ١٥٥

البخاري ، محمد بن اسماعيل : ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢١١ ، ٢١٧ ، ٢٦١ ، ٢٢٧

بخيت الطيعي : ٢٩٠

بلر الدين مستد بن عمر بن حبيب الحلبي: ٢١٦

بدر الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي: ٢٦

برهان الدين ايراهيم بن موسى بن ابي بكر بن علي الطرابلسي : ٣١٤ السوار : ٢٤١

البزدوي على بن محمد : ١١١ ، ١٥٤

البستي ابو حاتم محمد بن حبان: ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱

بشر بن المتمر : ٥٥٠

بطليموس : ۳۰۵

البطليوسي ، أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد: ٩٨، ٤٧٥ ) البعلي الحنبلي ، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح: ٥٢٤ ) البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر: ٢٨٤ ) ٣٢٤

البغوي الفراء = الحسين بن مسعود بن محمد : ١٨٠ ، ٢٣٩

بقي بن مخلد جماعة : ٢٤٧ ، ٢٤٨

البكري = ابو عبيد عبدالله بن عبد المزيز: ٦١٩

الباخي ، ابو القاسم عبدالله بن احمد : ٣٢٨

البلقيني ، عمر بن رسلان : ٢١٦

البهوتي ، منصور بن يونس: ٣٧٩

البوصيري ، احمد بن ابي بكر : ٢٤١

البولداني ، محمد الكوز الحصارى : ٥٩

البلاذري ، احمد بن يحيى : ٧٧٥ ، ٥٧٥ ، ٧٧٥ ، ٨٨٥ ، ٨٨٥

البيضاوي " ناصر الدين عبدالله بن عمر : ١٨٢ ، ٢٧٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ،

177 > 176

التأودي ، أبو عبدالله : ١١٤ ؛ ٦٣٤

التبريزي ، يحي بن على : ٥٥٣

التجيبي ، أبو الحسن على بن قاسم الزقاق: ٦٢٤

التجيبي ، محمد بن احمد عبدون: ٢٣٤

تركى عبدالله السديري : ٥٨ ، ١١٢ ، ١٤٠ ، ١٤١

الترمدي ، محمد بن عيسى : ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱

31.1-1-11

التفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر : ٢٩٠ / ٢٩٦ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣

تقي الدين القاسي ، ابو الطيب محمد بن احمد : ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ١٩٥

تقي الدين محمد بن النجار: ٣٨٠

التلمساني ، أبو العباس أحمد بن محمد القري: 311

التلمساني ، ابو عبدالله محمد بن احمد المالكي: ٤٧١

التميمي ، تقى الدين بن عبد القادر الداري : ٢٩٩

التميمي ، محمد بن عبد الوهاب: ٢٨٠

التميمي الغربي ، النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون : ٣٨٥ ٤

**7.87 • 9.87** 

التنبكتي ، أبو المباس احمد بن احمد : ٨٠

التنوخي ، ابو الفرج مفضل بن مسمود : ٥٣٥

التنوخي ، أبو يعلى عبد الباقي بن المحسن : ٣٣٥

التهانوي : ٥٦

توران شاه بن نجم الدين ايوب: ٩٠٥

التونسي ، محمد بن عبد السلام: ٥٣

#### \_0\_

ثريا عبد الغتاح ملحس : ١٩٥ ، ١١٩ ، ١٢٧ ، ١٢٣ ، ١٢٧

الثماليي ، عبد الرحمن بن محمد الجزائري ! ١٨١

الثماليي ، عبد الملك بن محمد : ٧٥٥

الثماليي ، محمد بن الحسن : ٧٤)

ثملب ، أبو العباس أحمد بن يحيى : ١٨٥ ، ١٩٥

الثميني ، عبد العزيز : ٣٩٣

الحاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر: ٧١٥ ٨ ٨١٥ ج. برجستراسر 117: جبريل (عليه السلام) : ١٧٤ الحرحاني ، عبدالله بن محمد : ٥٠٤ 6 ٢٥١ الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن : ٥٠٣ / ٥٠٤ ٢ /٥ ٥ ٣ ٢٤٠ الجرجاني ، على بن عبدالعزيز بن الحسن : ١٥٥ الجرجاني ، على بن محمد الشريف : ٥٥٤ الجزري ، عبد الرحمن بن على : ٥٨١ الجرسيفي ، عمر بن عثمان بن العباس : ٤٢٥ ، ٤٣٦ الجشمى ، الحاكم : ٣٠٨ ، ٣٢٨ الجشمي ، المحسن بن محمد بن كرامة : ٣٢٩ الحصاص الرازي احمد بن على: ١١٤ ، ١٩١ ، ٥٠ جمال الدين الشيال: ٢٠٤ حمال الدين الفتنسي ٢٦٢ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل : ٦٠٤ حمال الرملي: ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ جميل صليب : ٣١٣ الجوهري ، أبو نصر اسماعيل بن حماد ، ٥٢٧ ، ٥٢٥ ، ٥٣٠ الحويثي ، محمد بن عبد الملك : ١٥ / ١٣٦ / ٢٨٥ / ٢٨٦ / ٣٥٩ ، ٣٣٤ ، 277 6 272 جلال حزى: ١٥١، ١٠٤، ١٣٦ جلال الدين المحلى: ١٨٤ ، ٣٦٥ جلال محمد عبد الحميد موسى: ٢٦ الجندى ، بهاء الدين يوسف بن يوسف ، ٦١٢

# - 5 -

حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله : ٢٢ ، ٢٣ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ،

الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبدالله : ٢٣٨

الحانوتي السراج: ٣٤٥

حجازي المدوي: ٣٥٥

الحجارى: ٦١٦

الحجاوي ، موسى بن احمد القدسى: ٣٧٨ ، ٣٧٧

الحر العاملي ، محمد بن الحسن : ٨٨٤

الحسن البصرى: ٥٥٠

الحسن بن زياد اللؤلؤي : ٢٣٥ ، ٨٥٨

حسن سليمان محمود ١١١٠

حسن عبد القادر: ٥٣

الحسن العسكري: ١٩٠

حسن محمد المشاط: ٥ ، ١٦٤

حسن محمود عبد اللطيف: ٢٩٤

حسين بن أحمد الزوزني: ٥٥٣

حسین سراج : ۵۵ ، ۱۳۹

حسين عبدالله العمرى : ٦١٠

حسین نصار : ۲۵

الحسيني ، محمد بن على ، ابو المحاسن : ٣٥٣ ، ٣٥٣

الحسيني ، محمود افندي حمزة : ٥٩

الحصكفي ، محمد علاء الدين بن علي بن محمد بن علي بسن عبد الرحمن : ٣٤١ / ٣٤١

الحطاب ، ابو عبدالله محمد بن محمد : ٣٥٠ ، ٣٥٠

حماد بن شاکر: ۲۹۱

حماد الراوية ، حماد بن سابور: ٥٥٣

حمزة شحاتة : ١٠٨ ، ١٣٨

الحميدي ، أبو عبدالله محمد بن فتوح : ٢٤١ ١ ٣٩٤ ، ٥٦٠

الحميري ، أبو محمد عبد الملك بن هشام المافري: ٥٦٥

حي بن يقظان : ٣٠٩ ١ ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤

# ーさー

الخادمي ، محمد بن مصطفى : ٥٩

الخازن ، على بن محمد : ١٨٣

خالد بن الوليد : ٨٩٥

الخجندي الحنفي ، جلال الدين عمر بن محمد الخبازي : ٢٤٤

الخراساني ، الحسن بن محمد : ١٨٣

الخراساني ، سلطان بن حيدر الجنابذي : ١٩١ الخرشي ، محمد بن عبدالله بن على : ٣٥٢ الخرقي ، ابو القاسم عمر بن الحسين : ٣٦٨ : ٣٦٨ خسرو ــ ملا ــ محمد بن فرامرز : ٣٤٤ : ٣٤٤

الخصاف ، ابو بكر احمد بن عمرو: ٣٠، ٤ ، ٣٠ ، ٢١١

الخزرجي ، علي بن الحسن : ٦١٢ ، ٦١٤

الخطابي ، أبو سليمان احمد بن محمد بن أبراهيم بن خطاب البستي : . ٢١٠

الخطيب ، أبو زكريا يحي بن على التبريزي: ٥٥٣ الخطيب الشربيني: ١٨٤

الخفاجي ، أبو العباس احمد بن محمد شهاب الدين : ٥٥٧

الخفاجي ، أبو محمد عبدالله بن محمد : ٥٤٤ ١ ٥٤٥

الخليل بن احمد : ٤٩٣ ، ٢٦٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥

خليل بن اسحاق: ٣٤٦ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٥

خلیان رباره: ۱۲۲

الخوارزمي البيروني ، ابو الربجان محمد بن احمد: ٦١٩

الخلال الخرقي: ٣٦٨

خير الدين الزركلي ، ١٥٥ ، ١١٣٠

#### - 2 -

الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمو: ٢٣٧ الدارمي ، أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن: ٢٠٩

الدارمي ، عثمان بن سعيد : ٢٦٩

الدامفاني : ٥٠ ، ١٣٥

الدائي أبو عمرو : ٢٠٦

الداودي ، شمس الدين محمد بن علي بن احمد : ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ،

الدرجيني ، ابو العباس احمد بن سعيد : ٨٧٤ الدردير ، احمد محمد بن احمد : ٣٥٣ ، ٣٥٤ الدسوقي ، محمد بن احمد بن عرفة : ٢٥٣ دعبل الخزاعي : ٥٥٥ الدميري ، كمال الدين محمد بن موسى : ٢٢٦ الدهلوي ، شاه ولي الله احمد بن عبد الرحيم الفاروقي : ٧٦} الدواني ، محمد بن اسمد الصديقي : ٢٩٥ الدوري ، ابو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة : ٢٩٩ الدولابي ، ابو بشر محمد بن احمد : ٢٥٠ الديبع ، عبد الرحمن بن علي : ٦١٣ ديك الجن : ٥٥٥

#### \_3\_

الذهبي ، ابر عبدالله محمد بن احمد بن عثمان : ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ١٤٣ الذهبي ، عبدالله : ٢٠٦ ، ٢٤٢ الذهبي ، عبدالله : ٢٠٧ ، ٢٤٢ الذهبي ، عبدالله : ٢٠٧ ، ٢٤٢

#### -1-

الرازي ، ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا : ٣٣٥ الرازي ، احمد بن عبدالله : ٦١٠ الرازي عبد الرحمن بن ابي حاتـم : ٣٨١، ٣٨١ الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر : ٣٥٠ الرازي ، محمود بن محمد : ٣٢١، ٣٢١ راشد الراجع : ٦ الرافعي ، ابو القاسم عبد الكريم بن محمد : ٣٥٧، ٣٦١، ٣٦٤، ٥١،

804

الرامهرمزي ، ابو الحسن بن خلاد : ٢٦٣ الربيع بن سليمان المرادي : ٢٥٦ رشدي ملحس : ٥٩٢ رئن الدين احمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي : ٢١٦ = ٢١٦ الرهوني ، محمد بن احمد بن محمد بن يوسف : ٣٥٣ الرومي ، تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد المكي : ٥٣٥ الزبيدي ، ابو بكر محمد بن الحسن : ٤٩١ ، ٥٣٥ ، ٥٣٥ ، ٣٦٥ الزبيدي ، زين الدين ابو العباس احمد بن عبد اللطيف الشرجي : ٢١٦ الزبيدي • محب الدين ابو الفيض السيد محمد المرتضى : ٣١١ الزبير بن بكار : ٥٩٦

الزجاج ، ابو اسحاق ابراهيم بن السري بن سهل : ٩٦ ، ٩٩ الزجاجي ، ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق : ٩٧ الموجود الزرقاني ، عبد الباقي بن يوسف : ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٢٦٥ ، ١٩٥ الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبدالله : ١٩٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٤ ، ٢٨٤ الزقاق ، احمد بن على : ٣٣ الزقاق ، احمد بن على : ٣٣ الزقادي : ٢٦٨ الرقادي : ٢٦٨ الموجود الرقادي : ٢٦٨ الموجود الرقادي : ٢٦٨ الموجود ال

الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر : ١٩٥ / ١٣٥ / ١٣٥ / ١٨٠ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ / ١٨٥ /

الزنجاني • شهاب الدين محمود بن احمد : ٧١ ] ٥٣. ٥. و. زهير الشاويش : ٢٣٩

الزواوي ، عيسى بن مسمود : ٢٢٠

زيد بن علي بن الحسين : ٣٨٩

الزيلمي ، أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي: ٢٤٤ ، ٢٤٣

زين الدين الجبعي: ٣٨٤

زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: ٢٢٨ ، ٢١٦

زين الدين المراقي : ٢٦٤ ، ٢٦٥

زين العابدين ابراهيم بن نجيم : ٨٥٨ ، ٢٦٦

#### ۔ س ۔

السبتي ، انظر عياض بن موسى السبتي ، تاج الدين : ١٠٠ ، ٢٣٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٤ ، ٤٥٩ ، ٤٥٩ ، ٤٦٣ ، ٤٦٣ ، ٤٥٩ ،

السجستاني . سليمان بن الاشعث: ٢٢٢

سحنون بن سعيد التنوخي: ٣٤٩

السخاري ، محمد بن عبد الرحمن : ٦٢٥

السخاوي ، انظر علم الدين السخاوي

السرخسي ، ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل : ١٠٠ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ،

سعيد عبد الفتاح عاشور: ٦١٥

السفاريني ، محمد بن احمد السفاريني الاثري الاحمدي : ٢٨٠

السقطى ، أبو عبدالله تمحمد بن أحمد : ٢١ ) ٢٦١

السكاكي ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن على : ١٤٥ ، ٥١٥

السكري ، ابو سعيد الحسن : ٥٥٣

السلمي ، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام : ٦٥

السلمي ، عبد الملك بن حبيب: ٣٤٧

سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي: ٦٩

سليمان دنيا: ۲۸۷ ، ۳۰۱ ، ۳۰۷ ، ۳۲۰

السمر قندي ، أبو الليث نصر بن محمد : ١٧٩

السمر قندي ، الحسن بن احمد : ٢٣٩

السمر قندي ، علاء الدين محمد بن احمد : ٣٣٥

السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد: ٢٥١

السندي المدنى ، أبو الحسن عبد الهادي: ٢٢٦ ، ٢٢٨ ، ٢٣٠ ١ ٢٥١

التنتوسي " محمَّد بن محمَّد بن يوسف السنوسي : ٢٢٠

السهروردي ، شهاب الدين يحى بن حبش الحكيم : ٣١٣ ، ٣١٤

السهيلي ، أبو القاسم عبد الرحمن : ٥٦٦

السياغي اليمني ، الحسين بن أحمد : ٣٨٩

سيبويه ، ابو بشر عمرو بن عشمان : ١٦٨ ، ٤٩٣ ، ٤٩٩ ، ٥٠٠ ، ١٠٥ ،

سيدة اسماعيل كاشف : ٧٧٥ ، ٨١٠

السيراسي ، محمد بن عبد الواحد : ٣٤٢

السيراني ، يوسف بن ابي سعيد الحسن : ٥٠٠ ، ٥٥٥

السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر محمد : ١٠١ / ١٨١ / ١٨٤

" YTI 6 YOT 6 YON " YOT 6 YEI " YTE 6 YTI 67T.

6 017 6 010 6 017 6 011 6 01. 6 ETV 6 770 1 778

7.4 . 044 . 044 . 046 . 046 . 041 . 014 . 014

الشاشي ، ابو على : ٣٣٥

الشافعي . محمد بن ادريس: ٢٥٦ ، ٢٤٤ ، ٢٥٦ ، ٣٣٦ ، ٣٥٦ ، C ETT CETT CEI. C E.O. C E.E C TAI C TTI C TOV 103 1713 1313

شبتر ، عبدالله بن محمد رضا العلوي الحسيني : ١٩١

الشربيني ، محمد بين محمد : ١٨١ ، ٣٦٦

الشريف الادريسي : محمد بن محمد : ٦٢٠

الشريف الرضى : ١٥٥

الشريف المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي : ٥٤٩

شعيب الارناؤوط: ٢٣٩

شمس الدين أبو عبدالله محمد القدسي: ٦١٨

شمس الدين أحمد بن تورد : ٣٤٢

شمس الدين زاد الله : ٤٢٨

شمس الدين محمد بن حمزة الفناري: ٥٤٥

شمس الدين محمد بن عبدالله بن احمد بن تمرتاش الفزي الحنفي : ٣٤٣ الشنتريني ، على بن بسام: ٥٥٩

شهاب الدين النجفي المرعشي: ١٦٣

الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم: ٢٩١ ، ٣٢٧

شهیر محمد مختار : ۱۵ ، ۱۰۲ ، ۱۳۹

شوقي ضيف: ۲۷ ، ۲۸ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۹۱ ، ۵ ، ۹۲ ،

الشوكاني ، محمد بن علي : ١٨٨ ، ٢١٣ ، ٢٤٢ ، ٢٦٢ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩ ،

الشيباني ، محمد بن الحسن : ٣٣٤ ، ٢٧

الشيرازي، أبو اسحاق ابراهيم بن علي : ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨

الشيزري ، عبد الرحمن بن نصر: ١٩٤

# ب ص ـــ

صالح محمد جمال : ٥٩٦

صبحى الصالح: ٢٨٨

صدر الدين ابو الغرج بن الحسين البصري : ٥٥٥

صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري: ٣٣٩ ، ١٤٤

صديق حسن خان : ٢٤٣

الصغى الارموى : ٢٥٩

الصليحي ، على بن محمد: ٦١١

الصنعاني ، احمد بن عبدالله الرازي: ٦١٠

الصنعاني ، محمد بن اسماعيل : ٢٤٣ ، ٢٩٩

صلاح الدين الايوبي: ٦٠٢، ٦٠٢، ٢٠٤، ١٠٤، ١٢١،

صلاح الدين الصفدى: ٥٣٥ ، ٦٢٥

صلاح الدين المنجد: ٣٣٣ ، ٤٢٧ ، ٦٠١

#### 

طاش کبری زاده ، احمد بن مصطفی: ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹

طاهر بن ابي الحارثي: ٢٨٦

طماطها ، محمد بن احمد : ٥٣٩

الطبراني ٢٤١٠

الطبرستاني ، محمد بن عمر التميمي البكري : ١٨٢

الطبرسي ، أبو على الفضل بن الحسن : ١٩٠

الطبوسي الشيعي ، أبو منصور احمد بن على : ٣٨٢

الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير : ١٧٩ / ١٧٩ ، ١٧٩ م ١٨٩٥

الطبري ، ابو الطيب : ٧٧٤

الطوسى ، أبو جعفر محمد بن الحسن : ٣٩٤ ، ٨٨١

الطوسى ، تصير الدين أبو جعفر محمد بن محمد : ٣١٧ ، ٣٨١ ، ٣٨٢

الطوفي . سليمان بن عبد القوي: ٢٢٩

الطياليني ، أبو داوود: ٢٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٦١

# -8-

عائشة ( أم المؤمنين إ : ٢٠٠٤

عاصم محمد بن احمد الغيارى : ١٨٦

عامر بن على بن عامر بن سيفاو الشماخي : ٣٩٢

عباس بن عبد السلام بن شقرون : ٣٤٧

```
عباس طاشكندي : ه
                            عبد الباسط بن موسى العلموي : ٢٦
                                                عبد بن حميد
                           137
 عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار الهمذاني : ۳۲۸ ( ۳۲۸ ) ۲۲۷
                                           عبد الحسار زكبار
                            71. :
                            عبد الحفيظ ، سلطان المفرب : ٢٢٠
                                          عبد الحق الدهلوي
                            1.1:
                                           عبد الحليم النجار
                             Y Y Y :
                                        عبد الحميد أحمد حنفي
                             177
                                            عبد الحسى الكتاني
                             140 :
                                             عبد الرحمن بدوي
                      TO1 . T.A:
                                           عبد الرحمن البنا
                             177
                                          عبد الرحمن بن القاسم
                             137
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي: ١٠٦٠٥
                                         17X 4 1.Y
                                          عبد الرحسن الداخل
                             ٠٦. :
                                          عبد الرحمن عبيد امام
                       1846118:
                                          عبد السبوح القاسمي
                      عبد السلام هارون : م١٩ ؛ ١٩٥ ، ٨١٨ ، ٢٥٥
                                        عبد شمس بن عبد مناف
                              340
                     عبد العزيز سيد الأهل : ٥٠ ١٣٥ ، ١٣٦ ، ٢٩٧
                           عبد العزيز عبد الحق : ٥٣ ، ١٣٧ ، ٢٤٤
                                           عبد العزيز عبيد : ٦
                                عبد العزيز غلام الخلال: ٣٧٠ ، ٣٧٠
        عبد الغني بن عبد الواحد القدسي الدمشقي : ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٤
                                          عبد الفتاح أبو غدة : ٩٤٦
                          عبد الفتاح اسماعيل شلبي : ٦ ، ١٩٦ ، ١٩٩
                                    عبد الفتاح محمد الحلو: ٧٩
                                  عبد القادر بن عمر البغدادي: ١١٥
                                  عبد القادر السجلماسي : ١٦٤
                   عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي : ٢٨٤ ، ٣٢٤
```

عبد الكريم شرف الدين: ٢٤٧

عبد اللطيف بن عبدالله بن دهيش: ٥

عبد اللطيف بن يوسف ا موفق الدين البغدادي : ٦٢١

عبدالله بافضل الصغير: ٣٦٧

عبدالله بن الامير محمد بن القاسم العباسي : ٢٨٩

عبدالله بن سعد : ۱۸۸

عبدالله بن عمرو بن العاص : ٨٨٥

عبدالله بن محمد بن احمد ميارة: ١٦٤

عبدالله الجسوري : ١٨٤

عبد الله الحييد

عبدالله الزيد : ٥٩ ، ١١٢ ، ١٤١

عبد الملك بن سعيد: ٦١٦

عبد النبي بن عبد الرسول الاحمد تكرى: ٥٦]

عبد الوهاب أبو النور : ١٦٣

عبد الوهاب بن احمد الشعراني : ٣٩٨

عبيد الله بن فضل الخبيمي : ٣٢٣

غبيد الله بسن مسعسود : ٣٣٩

عشمان أمين ١٤٠ ١١١ ، ١٤٥

عثمان بين سعيد الداني : ١٩٩

عثمان بن عبد الملك المصرى : ۲۲۲

عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) : ٢٠٠٠ ٢٧٢ ، ٩٦٠

عدنان محمد زرزور ۱۸٦، ۱۹۵،

عسزة حسن : ٥٣٣

عزيز ضياء : ٥٥ ، ١٠٨ ، ١٣٨

المكبري ، أبو البقاء عبدالله بن الحسين : ٢.٥

العكوك ، على بن جبلة : ٥٥٦

علاء الدين على بن حسام الهندي : ٢٤١ ، ٣٧٨

العلاف ، ابو الهذيل: ٥٥٠

علاء الدين مغلطاي المصري : ٩٣٠

علم الدين السخاوي : . . ؟ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢٣٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥

علي الاجهوري ، ابن الارشاد : ٢٥٣

```
على بن أبي طالب ( رضى الله عنه ) : ٢٨٥ ، ٣٨٩ ، ٥٧٥
                            على بن ابراهيم الحلبي الشافعي: ٧٧٥
                            على بن احمد الصعيدي العدوي: ٣٥٣
                             على بن انجب الساعي البغدادي: ٧٨
                            على بن عبد الرحيم بن احمد : ٦٠٥
                             على بن عبدالله آل ثاني _ الشيخ : ٣٧٦
                                    على بن محمد الهندي
                             TYA:
                                           علی بسن موسسی
                             117:
                                                على الجارم
                             YY:
                                           على حسن عبد القادر
                          177 6 1.7:
                                               على حيدر: ٥٠٥
          على خان مرزا ، على بن احمد بن محمد معصوم : ٥٥٨ ، ٥٥٨
                   على سامي النشار: ٢٦ ، ١٥ ، ١٠٤ ، ١٣٦ ، ٢٨٦
                                           على الشيزري: ٢١٤
                               على عبد الواحدواني : ١٦٤ ، ٥٠٠
                           على القاري الهروي الحنفي : ٢٢١ ، ٢٦٥
                                     عني محمد عمر : ٢٠٧ تا ٢٠٤
                   العليمي ، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد : ٤٨٦
العماد الاصفهائي ، عماد الدين محمد بن محمد صفى الدين : ١٠٣ ٥ ٢٠٣
         العمادي « أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي: ١٨٤
                                            عمارة اليمني : ٦١١
                                            عمسر الاسعد : ٣٣٥
            عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) ٢٧٢ ، ٧٠٤ ، ٨٩ ، ٥٩٦
                                     عمر الدقاق : ١٥٢٤ هم ١٥٦٠
                                     عمر رضا كحالة: ١٦٢ ، ١٧٣
                              عمرو بن العاص : ١٢٦ ، ٨٨٥ ٤ ٦٠٧
                                           عمرو بسن عبيد : ٥٥٠
                                عوض الله جاد حجازي: ۲۷۹، ۲۱۰،
عياض بن موسى اليحصبي: ٢١٨ : ٢١٨ : ٢٢٠ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٩ ، ٥٠٠٠
                      عيسى البابي الحلبي :٢٢٦ ، ٣٥٨ ، ٨٦٥ ، ٨٣٥
                                           عیسی بن عمر: ۹۳:
       العينى ، بدر الدين محمود بن أحمد : ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢٢٣ ، ١٥٥
```

#### \_ ...

الفارابي ، ابو نصر محمد بن محمد : ۱۹۱ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۱۹ الفاسي ، تقي الدين محمد بن احمد : ۹۹۱ ، ۱۹۳ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ،

-قالقابسي: ٣٤٧
القاسم بن سلام ابو عبيد: ١٧١
قاسم بن قطلوبفا الحنفي: ٢٣٦ ، ٤٧٨
القالي ، اسماعيل بن القاسم: ٧٢٥ ، ٤٥٥ ، ٥٥٠
قدامة بسن جعفر: ٣٣٥ ، ٢٤٥
القدوري ، ابو الحسين احمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي: ٣٣٤ القرافي ياحمد بن ادريس العنهاجي: ٣٣٨ ، ٣٥٠ ، ٥٠٥ ، ٣٥٤ الآل القراشي يابو زيد محمد بن ابي الخطاب: ٣٥٥

القرطبي ، أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن عبد البر: ٢٤٦ القرطبي ، احمد بن عمر بن ابراهيم : ٢٢١ القرطبي ، جمال الدين ابو العباس احمد بن عمر الانصاري : ١٨٨ ، ٢١٦ ،

القرطبي ، محمد العتبي بن احمد بن عبد العزيز الاموي : ٣٤٧ القرطبي ، محمد العتبي بن احمد بن عبد العزيز الاموي : ٣٤٧ القزويني ، محمد بن عبد الرحمن جلال الدين : ٥٤٥ القسطلاني ، شهاب الدين احمد بن محمد الخطيب المصري : ٢١٥ / ٢٢١ قطب الدين ابو بكر اليمني الشافعي : ٣٢٣ فطب الدين بن علاء الدين النهروالي الكي : ٩٥٥ القطيعي ، عبد المؤمن بن عبد الحق : ٩٧٧ القطيعي ، عبد المؤمن بن عبد الحق : ٩٧٧ القلطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : ٩٣٥ القلطي ، ابو العباس احمد بن علي : ٥٥١ القيرواني ، الحسن بن رشيق : ١١٥ القيرواني ، عبدالله بن ابي زيد : ٨٤٨ ، ٣٤٩ القيرواني ، عبدالله بن ابي زيد : ٨٤٨ ، ٣٤٩

#### \_3-

الكاتبى ، نجم الدين عمر بن علي القزويني : . ٣٢ ، ٣٣٦ ، ٣٨١ كارل بروكلمان : ١٦١ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ٢٣١ ، ٣٨١ الكاساني ، علاء الدين ابو بكر بن مسعود : . . ، ، ٢٣٣ كامل عيساد : ٣١٣ كامل عيساد : ٣١٣

كامل كامل بكري: ١٦٢

الكتاني ، محمد بن جعفر : ١٦٢ ، ١٦٩ ، ٢٣٧

الكرجي: ٢٧٤

الكرخي ، ابو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم : ٤٥٧

الكرماني ، احمد حميد : ٣٨٦

الكرماني ، محمد بن يوسف: ٢١١

کرنکــو: ۲۵۰

الكلوزاني ، ابو الخطاب محفوظ بن احمد : ٣٦٩

کنانة بن خزیمة بن مدرکة : ٧٤٥

الكندي ، يعقوب بن اسحاق: ٣٠٣

اللكتوي الهندي ، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الانصاري : ٢٥٥ ،

#### -7-

الماتريدي ، ابو منصور محمد بن محمد بن محمود السمر قندي : ٢٨٣ الماتريدي ، محمد بن علي : ٢١٧ ، ٢١٨ الم ٢٢٠ ، ٢٢٠ المازري ، محمد بن علي : ٢١٧ ، ٢١٥ ، ٢٥٥ ، ٢٠٥ مازن المبارك : ٢٧٠ ، ٢٣٥ ، ٥٣٥ ، ٢٠١ ، ١١٥ المازني ، ابو عثمان بكر بن محمد : ٤٥٥ ، ٢٠١ ، ١١٥ مالك بن انسى : ٢٣١ ، ٢٣٦ ، ٣٤٨ ، ٣٥٠ ، ٣٦١ ، ٣٩١ ، ٤٦٢ ، ٤٢٣ ،

ماهر حماده : ۱۹۲

الماوردي ، ابو الحسن على بن محمد : ٤٠٤ ، ١٤٤ ، ٢٥٤ المردي . ابو العباس محمد بن يزيد : ٧٨ ، ١٩٥ ، ٢٩٦ ، ٨٥٥ المتنبى : ١٦٨ ، ١٦٨ ، ٢٥٥

المحبي ، محمد امين بن فضل الله : ٧٥٥ ، ٨٥٥ ، ٦٢٦ المجيلاي ، ابو العباس احمد بن سعيد : ٢٢١ ، ٢٢٢

محب الله بن عبد الشكور: ٥٤٥

محسن مهدي : ۲۱۹

المحقق الحلى ، جعفر بن الحسن : ٣٨٢

محمد ابراهیم احمد علی : ه ، ۳۵۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۷ محمد ابو الفضل ابراهیم : ۷۷۱ ، ۳۲۵ ، ۳۷۵ ، ۳۷۱ ، ۷۷۵ ، ۷۷۵

محمد بن احمد بن اعتم الكوفي : ٨٩٥.

محمد الامين بن احمد زيدان : ٣٦٤ ، ١٦٤

محمد بسيوني عسل: ٦١٢

محمد بن احمد بن بسام المحتسب : ٢١١

محمد بن اسحاق بن يسار الطلبي : ١٥٥

محمد بن جمال الدين مكسى العاملي: ٣٨٤

محمد بن الحسين : ۲۳۷ ، ۲۶۲ ، ۷۵۶ ١ ٨٠١ ، ١٩٥

محمد بن الحسن بن زبالة : ٩٦٥

محمد بن الحسن نعمة الله : ٣٨١

محمد بن سعد : ۲۶۲ ، ۱۹۲۸ ۷۲۵

محمد بسن شاكر الكتبي : ٦٢٤

معمد بن طاهر القدسي ٢٦٠ ١ ٢٤٥

محمد العتبي بن احمد القرطبي: ٣٤٧

محمد بن على بن حسين المالكي : ١١٣

محمد بن محمد ابو شهبة : ۲۱۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

معمد بن محمد الامير :٣٥٥

محمد بن محمد مخلوف: ٦٣ ، ١١٥ ، ١٤٣ ، ٢٣٣ ، ٢٨٦ ، ٨١٨

معمد بن محمود بن النجار: ٩٦٥

محمد بن مکي

محمد بن الموصلي : ۲۸۰ ، ۲۸۹

محمد بن يحيى الرياحي: ٥٣٦

محمد بن يوسف الصالحي الشامي: ٧١ ، ٧٧ه

محمد تقي الحكيم : ٣٨٢

محمد تقي القبي

مجمد حسن الأعظمى : ٣٨٦

مجمد حسين الذهبي : ١٦٢ ، ١٧٠ ، ١٩٠ ، ٢٢٧

محمد حميد الله : ٧٧٥ ، ٥٧٥

محمد خان بن ابراهيم خان العثماني: ١٩٥

محمد الخضرى بـك : ٢٤٨

محمد رضوان الداية : ٥٧٤

محمد زاهد الكوثري : ٢٤٤ ، ٢١٦

محمد زكي عبد البر: ٢٣٦

محمد شرف الدين بالتقايا: ١٦٧

محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ورد اسمه الكريم في اكثر صفحات الكتاب

محمد الطنطاوي : ٤٩٣ ١ ٥٠، ٥٠٥

محمد الطيب حامد الفقي : ١٩٥

محمد عاطف المراقى: ٣١٣ ، ٣١٦

محمد عبدالله بن سنان الخفاجي : ٧٥

محمد عبد الله عنان : ٥٥ ، ١٠٧ ، ١٣٨

محمد عبد الخالق عضيمة : ٤٩٦

محمد عبد الرزاق حمزة: ٢٧٩

محمد عبد الرسول : ٢٥٥

محمد عبد العظيم الزرقاني: 190

محمد عبد الكبير البكري: ٢٣٢ ...

محمد عبد المنعم خفاجي : ۲۶ ، ۸۹

محمد عبد الهادي ابو ريدة : ٢٠١، ٢٠٠٠

محمد عجاج الخطَّيْبُ: ٢٥٣:

محمد على بن حسين المالكي : ٦٠

محمد فؤاد عبد الباني : ٢٢٥ - ٢٢٦

محمد کامیل برکیات : ۵۰۸

محمد محسن الطهراني : ١٧٢ / ١٧٤

محمد محمد أبو زهو ١٦٢ = ١٦٤ ، ١٥٦ ، ١٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٦٥

مجمد محي الدين عبد الحميد: ١٠٣ ، ٥٠ ، ١٠٣ ، ١٢٥ ، ٢٨٦ ، ٧٩٥

محمد المصري : ٥٣٥

محمد مصطفى الاعظمى: ٢٣٨

محمد مصطفى زيادة : ٦٠٧ ، ٦٠٨ ، ٦١٥

محمد المنتصر الكتائي: ٣٩١

محمد يحيى بن محمد المختار : ١٩٤

محمد يوسف موسى : ٥٣ ، ١٠٦ ، ١٣٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٤٤٩

محمود بن صدر الدين : ٣٣٩

محمود مسامي الباروذي : ٥٦ ، ١٠٩ ، ١٣٩

محمود محمد الطناحي : ٩٩٢ ، ٩٩٥

محيى الدين رمضان: ٣٣٥

محيى الدين عبد القادر بن ابي الوفاء القرشي المصري الحنفي: ٤٧٨

محيى هلال السرحان : ١٠٤

المديني ، ابو عبدالله : ٧٠٠

المرداوي ، الصالحي ، علاء الدين على بن سليمان : ٣٧٥ " ٣٧٦ " ٣٧٧ "

#### TYA

المرزباني ، ابو عبدالله محمد بن عمران : ٥٥٦

الرزوقي ۽ احمد بن محمد : 300

الرسى . محمد بن عبدالله: ٢٢١

المرغيناني الرشداني ، ابو الحسن على بن ابي بكو: ٣٢٧

المروزي ، ابو الفضل محمد بن أحمد : ٣٥٩ ، ٣٥٩

الريسي ، بشر بن غياث: ٢٦٩

الزنى ، ابو ابراهيم اسماعيل بن بحيى: ١٩٢، ٢٧٧ ، ٢٥٧ ، ٤٠٤ ، ٤٠٤ ، 101 المزى ، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن : ٢٥٢ ، ٢٥٤ المستشرق كاي: ٦١١ ، ٦١٣ مسدد بن مسر هد : ۲٤١ مسمود التغتازاني: ٣٢٣ المسعودي ، أبو الحسن على بن الحسين بن على ١٧٥٠ مسکونه: ۸۱۱ مسلم ، ابن الحجاج: ۲۱۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۳۵ ، ۲۳۸ مصطنی البابی الحلبی : ۲۶ ، ۳۲ ، ۱۰۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۲۴۵ ، ۳۲۶ ، ۳۵۵ ، ۵۳۵ مصطفی بن احمد العلوی : ۲۳۲ مصطفى السق : ٢٩٩ مصطفى الشكعة 0 (Y : مصطفى عبد الواحد : ٧٧٥ ، ٨٨٥ ، ٧١٥ المطوعى ، ابو حقص عمر بن على : ٤٧٧ مظفر الدين ، ، ابن الساعاتي : ٦٢ ، ١١٥ ، ١٤٢ ، ٤٤٤ معاوية : ١٢٦ المعرى ، ابو العلاء : ١.٩ ، ١٣٩ معظم حسين : ٢٦٣ مغلطاي ، علاء الدين بن قليج الحنفي : ٢٢٣ ، ٢٥٢ المفضل الضبى: ٥٥٣ المقرى ، ابو عبدالله محمد بن محمد التلمساني : ٤٦١ ١ ٢٦٣ القريزي ، احمد بن على : ٢٨٨ ، ٨٨٥ ، ٦٠٤ ، ٣٠٨ الملك الاشرف: 313 الملك المنصور نور الدين عمر بن رسول: ٦١٣ المناوي ، عبد الرؤوف محمد: ٢٤١ ، ٥٥٥

المنجور ، ابو العباس احمد بن على بن عبد الرحمن : ٢٦٤ المنذري ، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي : ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٤٣

منصور أبراهيم الحازمي: ٨٥ ، ١١١ ، ١٤٠

المنصور بن ابي عامر : ٦١٦

المهدي بن ابي جعفر العباسي: ٥٩٦

موسى بسن عقبة : ١٨٥

موسی بن محمل : ٦١٠

موسى لقبال: ٤٢٣

الوصلي ، أبو الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود : ٣٣٩

ملا خسرو: ١٤٤٤ ، ٢٤٤

ملا محسن ، محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود: ١٩١

الميالسي ، محمد بن عقيل: ٢٢٩.

#### - ن -

النابغة الذبياني: ٤٣.

ناصر خسرو : ٦١٩

ناصر الدين محمد بن قرناص: ٢٩٥

نجم الدين ابو المكارم محمد الغزي: ٦٢٥

نجم الدين أبوب : ١٠٥

النسائي ، احبد بن شعيب: ٢٢٩ ، ٢٢٠ ، ٢٤٢ ، ٢٥٠ ، ٢٦١

النسفي ، ابو البركات عبدالله بن احمد: ۱۸۲ ، ۳۲۹ ، ۳٤٠ ، ۳۲۱

النسفي ، نجم الدين عمر بن محمد ١٩٠٠ ، ٥٠ ا

نظام شاه آصف: ۱۹۲

النعمان بسن المندر: ٢٦

نقولا زيادة : ١٩٤ ، ٢١١ ، ٢٣١

نوح (عليه السلام): ٧٤

نور الدين زنكي : ٦٠٢ ، ٦٠٣

النووي ، ابو زكريا مجي الدين يحي بن شرف : ٢٠٩ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٩٩ ، ٢٥٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ،

النويري ، احمد بن عبد الوهاب : ٥٥٥

النيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاح : ٢١٧ ، ٢٦٣

النيسابوري ، ابو رشيد بن محمد: ٣٠١، ٢٠٢٠

النيسابوري \* أبو أحمد بن أبراهيم الثعلبي: ١٧١ ، ١٨٠

النيسابوري ، الحسن بن محمد نظام الدين : ١٨٣

هارون الرشيد : ١٦٤ 🐃

هاشم بن عبد مناف : ٧٤

الهاشمي ، عبد الخالق بن عيسى : ٣٦٩

هبة الله بن موسى المؤيد : ٣٨٦

هدی محبود قراعة : ۹۷٪

هلال بن يحيى بن سلمة الراي البصرى : ٣٠

الهمذاني ، الحسن بن ابراهيم : ٢٦٠

الهمذاني ، محمد بن عبد الملك : ٧٨

الهمذائي ، عبد الجبار بن احمد: ١٨٦ ، ٢٩٧ ، ٣٠٨ ، ٣٢٨ ، ٢٣٧ و ٢٣٧

الهيشمي ، ابو الحسن على بن ابي بكر : ٢٤١

الهيشمي ، احمد بن محمد بن علي بن حجر : ٣٦٥

الهيشمي ، الحافظ نور الدين ، ٢٥١

#### ب و ت

الواسطي ، ايو خالد عمرو بن خالد: ٢٨٩

الواسطي ، ابو محمد خلف بن محمد : ٢٤٥

الواقدي: ٥٦٥ ، ٥٧٥ ، ٧٧٥ ، ٨٦٥ .

وجدي رزق غالي : ٢٦٥

الوراق الحظري ، سعد بن على بن القاسم الانصاري : ٥٥٧

الوشناني ، محمد بن خليفة : ٢١٩

الوليد بن عبد الملك الاموى : ٩٦٠

ولي الدين احمد بن عبد الرحيم العراقي : ٢٢٣

الونشريسي ، احمد بين يحيي ٦٤٠

الونشريسي ، عبد الواجد بن احمد : ٦١ ، ١٣٤

اليانعي عِن عبدالله بن اسعد : ٨٣

ياقوت بن عبدالله الحموي: ٧٥٥ ، ٥٩١

بحيى بن آدم بن سليمان القرشي : ١٦ ، ١٧ ٤

بحيى بن الحسن بن جعفر: ٩٩٥

يحيى بن الحسين بن القاسم : ٣٨٩ ، ١١٤ ، ١١٥

يحيى بن عبد الكريم الفضيل: ٣٩٠

یزدجرد بن شهریار بن کسری ابروین ۱۹۷۱

اليزيدي ، محمد بن العباس بن محمد : ١٩٥

یمقوب بکر: ۲۳۰

اليعقوبي ، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر : ٧٦ه ، ٧٧ه ، ٥٩.

اليماني ، احمد بن يحيى المرتضى الحسني: ٣٨٩ ، ٣٨٩

اليمني ، أبو عبدالله محمد بن الحسين الأديب: ٥٣٥

اليمني ، عمارة بن على : ٦١١

يوسف عبد الهادي: ٣٩٨

يوسف هورفتسس : ٥٦٥

# فهرس الأمم والقبائل والشعوب والدول والذاهب

# \_!\_

الاباضية : ١٨٩ ، ٢٩٢

الاسماعيلية : ٢٧٤ ، ٢٨٥

الاكسراد : 3.4 ، ٢٦٥

الامامية : ۲۷۱، ۲۷۱

الاندلسيون: ١٦٦، ١٦١٥

الانصار: ۲۹۷

-ب-

الباطنية: ٢١١، ٢٨٩

البربر : ٥٨٥ - ٢٢٠

البصريون : ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ١٢٥ ، ٥٣٥ ، ٢٩٥

البغداديون: ٢٠٥

\_ ت \_

الثنوية : ۲۸۳

-5-

الجبرية: ٢٧٧

الجراكسة : ٦٠٨٠٥٩٥

الجمية : ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ١٨٦

الحجازيون : ٢٥ الحرورية : ۲۸۱ الحنابلة : ۲۷۸

حمر ١١١١ يو الريو الأيوالية ويساكه

الحنفية : ، ١٤٤٠ ١١٤٤ ، ٢١٩ ٤٤٩ ، ٤٤٩

Bracker and the results of the second

الخراسانيون: ٢٠٥

الخوارج: ٢٧٤، ٢٧٦، ٨٨١، ٥٧٥

البدروز : ۲۷٤ الدمرية : ۲۸۲ ، ۲۸۳

الرافضة ٢٨١٠٢١٠ ٢٨٣ المرافضة

السروم : ۸۵۸ ، ۸۵۸ ، ۸۸۸ ، ۵۸۵ ، ۱۱۲

الزنادقة : ۲۸۳ الزيدية : ٣٨٩

السلفية: ٢٧٠

الشاطسة : ٢٠١ النافعية : ١٩٢ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٩٦ ؛ ٢٤٤ ، ٢٤٤

الشاميون : ٢٠٥٠ - الله المراجع المراجع

الشيعة: ١٨٦، ٢٨١

الشيمة الفاطميون : ٣٨٥

--

الصوفية : ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۲۷

\_ & \_

طاهر \_ بنو : ٦١٤

- 3 -

العجم : ٧٧٥ ، ٨٦٥

عراقيسة ٢٠١٠

- ė -

الفساسنة : ٢١٢، ١١٢، ١١٣

آ ـ ف \_

الغسرس: ٥٨٠

الفلاسفة : ۲۱۱، ۱۱۲، ۲۱۵، ۲۲۷

و نقهاء اليمن: ٦١٢

-ق-

قبائل قيس : ٧٤

القبائل اليمنية : ٧٤

القدرية : ۲۷۱ ، ۲۷۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۶ قرامطة اليمن : ۲۱۲

قریش : ۲۷۸ ، ۷۲۵

الكرامية : ٢٧١ ، ٢٨٤

الكوفيون : ٥٠٢،٥٠، ١٥، ٢٥٥، ٢٥٥ م

المالكيون : ۲۶۲، ۸۶۳، ۲۶۹، ۲۲۶

المتفلسفون : ٥٢٣

المتكلمون : ۲۲، ۱۳۲۵ ، ۲۷۵

الحسمة : ٢٨٥

المجوسية : ٢٨٢

المخالفون : ٣٨٥

المرابطون : ٢٦٤

الرجشة : ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۱۸۲

المسارقة : ۱۲۹، ۳۰۹، ۳۰۳، ۳۱۳

المشرقية : ٢٠١

المصريون ١٠٥٠ ٢٠١٠ ، ٢٠٥٠

المضريون : ٧٤٥

المعتزلة ١٠٠٠ ، ٢٧٣ ، ٢٨١ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٩٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩

779 6 7.1 6T ...

المسارية : ١٦٦ ، ٢٠١ ، ٢٠٥

ملوك حمير وغسان : ٦١٢

الماليك : ١١٤

المنساذرة : ٣٤.

المساجرون : ۲۹۷

- ن -

النحويون : ٥٠٧ ١ ٢٦٥

النيسابوريون: ٢٣٦

- ي -

اليمنيسون : ٧٠٥

اليونانيون : ٥٠٦، ٢٠٩

# فهرس الأماكن والبلدان

#### -1-

ارمينيــة : ۸۸۹ اسمانيا : ۱۸۰ استانبول 770 6 710 6 181 6 117 6 7. : الاسكندرية: ١٥ ، ١٠٤ ، ١٣٦ ، ١٢٣ ، ٧٨٥ ، ٨٨٥ آشيور 711 : افرنقیه : . ٦٥ ، ٧٨٥ ، ٨٨٥ ، ٦١٦ ، ٦١٩ اکستفورد : ۸۰، أمر بكيا 1876110677670: الاندلس 717 609. 6017 6071 607. 6009 6811 6811 6877 : 111: بابل 7.4: باريس البحرين 001: برتة 77. 6011: برلين 7.7: برنستون 187 4 110 6 77 : البصرة : 0.0 ) F.O ) A30 ) VFO TYY ( EAA ( 140 ( 189 ( 187 ( 1.1 ( 1.7 ( 07 ) بغسداد البقيسم 011: بلاد اليمن 717: بيت القدس: ٣٠٩ سروت : ۲۶،۰۱۰،۰۱۰،۰۱۰،۱۳، ۷۷، ۱۰۳ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ . 777 6 187 6 179 6 177 6 177 6 170 6 110 6 1.9 XTY > PTY + TOY + TVY > 307 = 1XT > YPY = PT3 > COTY : 017 ( ETX ( EVY ( ETT ( EOT : EOT ( EO. 777 6 077 : 077 : 087 1 077 : 070 1 077

تلمسان : ٦٢٠

تونس : ۲۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۲۲

\_ث\_

ثقيف : ١٧٥

ーモー

جامعة الملك عبد العزيز: ٥، ٢٥، ١١٢، ١١٢، ١٤٢ ، ٣٦١

جاوة ٢٢٢:

جبل احد : ١٦٥

جب ل عامل : ٨٨١

۳۰٬۰: قلب

الجزائس : ٢٣

جـزر البليار : ١٠٠٠

جزيـرة العـرب : ٥٥٧ ، ٨٦٥ ، ٦١٧

الجمهورية العربية المتحدة : ٣٥٩ : ٩٦ ؟

جمهورية مصر العربية ١٧٥٠

جنيفا رجنيف )

جنوتا ١٠٨:

الجيــزة : ۷۸۰ ، ۸۸۰

-5-

الحجاز : ۱۱۷، ۲۲۷، ۸۰۰، ۲۲۲

حضرموت : ٣٦٥

حلب : ۲۲۲،۷۰۰،۹۲۵،۸۰۰

حبص : ۲٤٧ ، ۸٤٢

حيدر آباد الدكن : ١٦٢

ーさー

الخالدية : ١٥٥

خراسان : ۲۲۷ ، ۸۹۵

خـوارزم : ۲۲۲

الدارة : ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۸

داغستان : ۲۲۵

دمنسق : ۷۶۲ ، ۱۹۸ ، ۲۱۳ ، ۲۳۳ ، ۱۹۸ ، ۲۶۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

7.7 67.7 67.16 01.600 6000

الرياض : ٥٠ ، ٥٥ ، ٥٨ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، ١١٢ ، ١١٨ ، 014 6 094 6 181 618.

-:-

زنجيار: ۲۹۲

سقيفة بني ساعدة : ٨٩٥

· 140

السودان : ٦٢، ٦٢٠ سوريا

: A73

سو سم ۱ 11.:

الشام : ۱۱۷ ، ۲۰۰ ، ۱۸۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، 777 677. 4711

صقلية : ١٠٠٠

صنعاء : ١١٠

ميدا : ۱۹۸

الصين : ٦٢٢

\_ \_ \_

الطائف : ١٧٥

طرابلس : ۸۸۰ ، ۲۲

طهران : ۲.۳،۱۷۷

```
007:
    : YYY , YYY , YOO , YOO , LYO , LYO , YIL , 111
                                          TAY:
                          _ ¿__
                          7516 184 6 1.4 6 08 :
                         _4_
                                          فارس: ۱۱۷
                          الفسطاط : ۱۱۹، ۲۰۷، ۸۸۰ ، ۲۱۹
                                    فلسطين : ٦١٦ ، ٦٢٢
                                         0AA:
                                                الفيسوم
                                         ٥٨. :
                         _ق_
                                         77. :
6 1.7 6 1.7 6 1.0 6 1.7 6 08 6 07 6 01 6 0. :
· T.0 · TTE · INT · ITA · ITY · ITT · ITO
4. TIO 4 T.A 4 078 4 074 4 007 4 011 4 874 48.A
                                   777 6 717
                                   القسطنطينية: ٦١٦، ٦٢٢
                                        : 777
                                                 قطـــر
                                         1737
                                                 القم وان
                                         ۲ 7 7 7 7
                                                 كراتشي
                                   الكعبة المظمة: ٢٠٥ ، ٥٩٥
                                        711
                                                 كلديا
                  077 : 777 : 0.0 : 7.0 · A30 · Y70
                                                الكوف
                         110 6 18. 6 11. 6 oy :
                                                 الكويت
                        - 4-
                             778 6 OV. 6 TOY :
                                                 لبنان
                                                 لنسدن
                              E. Y 6 181 6 11Y :
                                                ليبيا
                                        **1 :
                             7.1 601167.7:
```

ولاية متشجن : ٣٥

Later to the state of the state

```
مدينة السلام: ٢٠٦
مدينة الشمس: ٣٠٣
```

المدينة المنورة : ١٥٥، ١٦٥، ٣٤٧، ٣٣٣، ٢٦٠، ١٥٥، ١٥٨، ٥٩٠، ٥٩٠،

7. . . 011 . 014 . 017 . 017

مراكش 717:

: 777 ، 777 ، 773 ، 783 ، 700 ، 800 ، 780 ، 787 : المفرب 777 6 01.

( 1.7 ( 77 ( 07 ( 07 ( 00 ( 07 ( 01 ( 81 : (170 ( 17E ( 111 ( 11. ( 1.A ( 1.7 ( 1.0

64.464.. 6144.184.18. 6144.144.144

CTT1 CTT. CTT4 CTTY CTT7 CT1V CT10 CT.7

· 7A7 · 7Y7 · 778 · 787 · 780 · 781 · 78. · 777

CTT. CTIE CTIT CTI. CT.V CT.T C 799 C 798 · TOE · TOT · TOI · TO. · TEV · TET · TTE · TTT

AOT > 757 CTT > 757 CTT > 773 CTT >

173 3 043 3 743 3 063 3 4.0 3 770 3 770 3 730 3

130 > 700 · 400 · 400 · 070 · 770 · 770 · 070 · ( 7. E ( 01. ( 0A1 ( 0AA ( 0AV ( 0AT ( 0AT ( 0YY

( 117 6 171 6 17. 6 117 6 111 6 1.1 6 1.A 6 1.Y

777

مكة الكرمة (114 (118 (114 (70 (71 (7. 6 40 (0: 131 3 731 3 117 3 177 3 137 3 AP3 3 AP6 3 070 3

011 ( 018 ( 017 ( 017 ( 01. ( 011 ( 017 المملكة العربية السعودية : ١٦ ، ٥٩ ، ١١٢ ، ١١٤ ، ١٤٢

300 الموصيل

# \_ 0 \_

**\*\* 7 % 7** 

النجف " " النوبة OAA:

الهنسد 77 ( 717 C 710 C 717 C 777 C 787 C 781 78.

- 5 -

السمامة : 00 3 A. 1 3 AT1 3 YF0 3 YF0

اليمسن 110 4 717 4 711 6 71. 6 07. 6 00 A 6 470 :

اليونان 040 6 4.4 :